ۻڂڬڲ "الأفْتِ المُفِينَ الإِنْ الْفِينَا لِيَّالِيَّا لِيَّالِيِّا

## جِقُوُف الطبّع مَحَفُوظِكَة لِلنَّاشِرِ الطبعَة ٱلرّابعَة ١٤١٨ /١٩٩٧م

مكتبة الدليل الصناعية المملكة العربية السعودية ـ الجبيل الصناعية ص. ب.: (١٠٢٣٩) ـ ت: ٣٤٦٥٨٩٢

# وَيُحَرِينَ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُ

بنت م مجمت ناصِرالدِّينْ لاُلبَا يِي

مكتب ترالركث

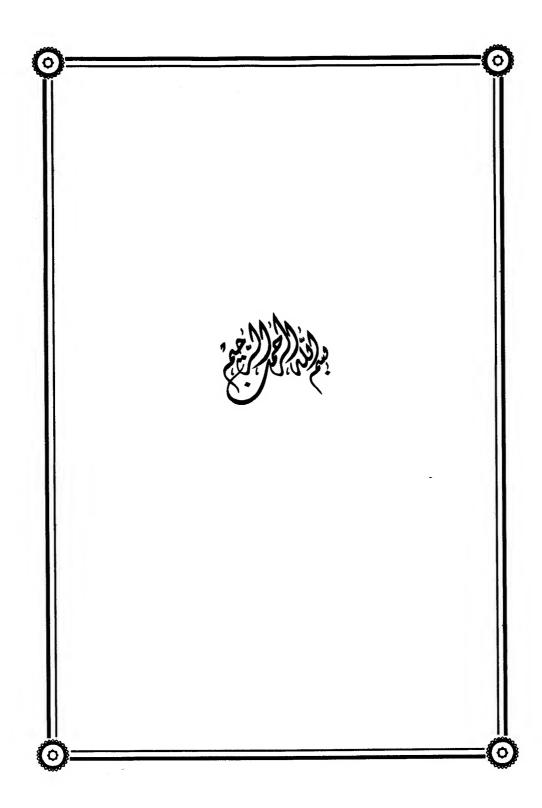

## مقدمة المؤلف

إِنَّ الحمد للَّه ، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسنا ، وسيِّئات أعمالنا ، مَن يهدِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لهُ ، ومَن يُضلِل فلا هاديَ لهُ . وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّه ، وحدَه لا شريكَ لهُ .

وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه .

أما بعد ؛ فإنَّ من أعظم ما منَّ الله تعالى به عليً ، ووقّقني إليه - وله الفضل والثناء والحمد - مشروعي الهام الذي مضى عليًّ أكثر من أربعين سنة ، وأنا أعمل فيه بكل جدِّ ونشاطٍ لا يعرف الكلّل أو الملّل ، ألا وهو : « تقريب السنّة بين يديّ الأُمّة » الخاص بحذف أسانيد كتب السنّة ، وتمييز صحيحها من ضعيفها ، وقد صدر من ذلك حتى الآن : « مختصر صحيح البخاري » المجلد الأول والثاني ، والثالث تحت الطبع ، وتحقيق « مختصر صحيح مسلم » للحافظ المنذري ، وقد طبع عدة طبعات آخرها طبعة المكتبة الإسلامية ، و « صحيح البخامع الصغير » و « صحيح الترغيب الجامع الصغير » و « صحيح الترغيب والترهيب » ، و « صحيح سنن أبي داود » ، وبقية السنن الأربعة : « صحيح الترمذي » ، « صحيح النسائي » ، « صحيح ابن ماجه » ، و « ضعيف سنن أبي داود » وضعيف من القائم على طبعها من القائم على طبعها من التبديل والتغيير وسوء التصرف بما لا مجال الآن لشرحه ، مما حملنا على من التبديل والتغيير وسوء التصرف بما لا مجال الآن لشرحه ، مما حملنا على

النظر فيها ، وتقويم ما أفسده منها ، بعد أن انتقل حق طبعها ونشرها إليّ ، بناء على الاتفاق القائم بيني وبين مكتب التربية العربي الخليجي ، وذلك إعداداً لطبعها طبعة جديدة فريدة ومُنقَّحة بإذن اللّه تبارك وتعالى .

ومن ذلك المشروع العظيم : « صحيحُ الأدب المفرد » للإمام البخاري ، و « ضعيف الأدب المفرد » له رحمه الله تعالى .

ويعود تاريخ اهتمامي بهذا الكتاب الفريد « الأدب المفرد » إلى ما قبل عشرين سنة أو يزيد ، من يوم قررت أن ألقي منه دروساً على طائفة من النساء المتجلببات ، وكما هي عادتي في أن لا أقدِّم إلى النَّاس إلّا ما صحَّ من الحديث عن رسول اللَّه عَيِّلِيَّة ، فقد كان بدهياً أن ألترم هذا المنهج في تدريس الكتاب ، ولذلك فقد كان لا بدّ لي من تحضير الدرس ، وتمييز ما صحَّ من أحاديث الكتاب وآثاره مما لم يصح ، ليتيسر لي تقديم ما صحَّ منه إليهن ، تجاوباً مني مع حديث نبيّ اللَّه عَيِّلِيَّة : « الدِّين النصيحة » ، قالوا : لمن ؟ قال : « لله ، ولكتابه ، ولنبيّه ، ولأئمّة المسلمين وعامتهم » . رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في « الإرواء » ( ٢٦ ) ، و « غاية المرام » ( ٣٣٢ ) .

ثم جرت أمور حالت دون الاستمرار في تدريسه ، غير أنني استمررت في التمييز المشار إليه على نوبات متفرقة حتى انتهيت منه بتاريخ ٨ جمادى الأولى سنة ( ١٣٩٤ ) وأنا في دمشق .

ثم هاجرت إلى عَمان ، فأعدت النظر في ذلك كله ، ونقحته ، وفرزت منه ما ضُعِّف في جزء لطيف ، وما صعَّ في مجلد طريف ، وأضفت إلى كل منهما ، تعليقات مفيدة ، وفوائد فريدة ؛ حديثية ، وفقهية ، ولغوية استفدت

بعضها من كتاب و فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد » للشيخ فضل الله الجيلاني ، وهو شرع وحيدٌ لهذا الكتاب العظيم .

هذا ، ومن المعروف عند أهلِ العلم أنَّ كتاب البخاري هذا هو غير كتابه الذي هو ضِمنَ كتابه « المسند الصحيح » بعنوان « كتاب الأدب » ، هكذا مطلقاً دون قيد أو وصف ، فقوله : « المفرد » صفة كاشفة مميزة له عن « أدب صحيحه » ، لغزارة مادته ، فقد بلغت فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة ( ١٣٢٢ ) بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، بينما بلغ عدد أحاديث « أدب صحيحه » ( ٢٥٦ ) بترقيمه أيضاً ، وبعضها مكرر ، ولم أرّ فيه من الآثار الموقوفة شيئاً ، إلّا ما قد يأتي عرضاً ، في بعض الأحاديث المرفوعة ، وهذه كلها ، قد أسندها في ( ١٢٨ ) باباً ، وعدد أبواب « الأدب المفرد » ( ١٤٤ ) باباً ، وعد فرز الأحاديث والآثار الضعيفة صار عددها في هذا « الصحيح » ( ١٩٥ ) باباً ، و ( ١٩٥ ) باباً ، و في « الضعيف » ( ١٩٥ ) باباً ، و حديثاً وأثراً ، وفي « الضعيف » ( ١٩٠ ) باباً ، و

وبهذا البيان يتجلى للقراء الكرام أهمية و الأدب المفرد » من جهة غزارة مادته أوّلاً ، وكثرة ما فيه من الأحاديث والآثار الصحيحة ، وقلة الضعيفة ثانياً ، أي بنسبة ثلاثة أرباع مقابل ربع تقريباً ، كما تبين أهمية تمييز الصحيح من الضعيف منه ثالثاً ، فيكون العاملون بآدابه على بصيرة من دينهم كما قال تعالى : ﴿ قُلُ هذهِ سَبيلي أَدْعُو إلى اللَّهِ على بَصيرةٍ أَنَا وَمَن اتّبعني وسبحانَ اللَّه وما أنا مِن المُشركين ﴾ .

ولتمام الفائدة أذكر هنا كلمة طيبة كتبها العلامة عبدالرحمن اليماني

المُعَلَّمي رحمه اللَّه في التعريف بِقَدْرِ كتاب البخاري هذا ، قال رحمه اللَّه : (١) « قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أنَّ كلّ ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام ، وأرى أنَّ ذلك يرجع إلى أمور :

الأول : التباس ما ليس من الدين بما هو منه .

الثاني : ضعف اليقين بما هو من الدين .

- الثالث: عدم العمل بأحكام الدين.

وأرى أنَّ معرفة الآداب النبوية الصحيحة ؛ في العبادات والمعاملات ، والإقامة والسفر ، والمعاشرة والوحدة ، والحركة والسكون ، واليقظة والنوم ، والأكل والشرب ، والكلام والصمت ، وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته ، مع تحرَّي العمل بها كما يتيسر ، هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض ، فإنَّ كثيراً من تلك الآداب سهل على النفس ، فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منها تاركاً لما يخالفها لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد ، فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك ، وبالاهتداء بذلك الهدي القويم ، والتخلق بذلك الخلق العظيم - ولو إلى حد ما - يستنير القلب ، وينشرح الصدر ، وتطمئن النفس ، فيرسخ اليقين ، ويصلح العمل ، وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله .

ومن أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب « الأدب الأدب الله ، والإمام البخاري المفرد » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ، والإمام البخاري

<sup>(</sup>١) من مقدمة و فضل الله الصمد » (١/ ١٧).

كالشمس في رابعة النهار شهرة ، وإلى مؤلفاته المنتهى في الجودة والصحة ، وكتابه هذا – أعني « الأدب المفرد » – هو بعد كتابه « الجامع الصحيح » أَوْلى كتبه بأن يعتني به من يريد اتباع السننة ، فإنّه جمع فأوعى ، مع التحري والتَوَقِّي والتنبيه على الدقائق ، ولكن الأمّة – لسوء حظها – قصّرت في حق هذا الكتاب ، فَنُسَخُهُ المخطوطة عزيزة جدّاً ، وقد طبع مراراً ، ولكن قريباً من العدم ؛ لأنّها مشحونة بالأغلاط الكثيرة في الأسانيد والمتون ، أغلاط لا يهتدي إلى صوابها إلّا الراسخون » .

وأقول: هذا كلام جيد متين من رجل خبير بهذا العلم الشريف ، يعرف قدر كتب السنة وفضلها ، وتأثيرها في توحيد الأمة إلى ما يسعدها في دنياها وأخراها ، وأنَّ العمل بما فيها من الأحكام والآداب الصحيحة هو الدواء الوحيد لما أصابها من الذل والهوان ، كما قال عَلَيْكُ :

« إذا تبايعتم بالعِينة ، وأخذتم أذناب البقر ، وِرضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلاً ؛ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » .(١)

وإذا كان من المقطوع به ﴿ إِنَّ الدِّينِ عندَ اللَّهِ الإسلام ﴾ ، وأنّه لا يُمكنُ فهمه كما أراد اللَّه ، إلّا بواسطة رسول الله ، وأنّه لا طريق لنا إليه إلّا بمعرفة سنته ، ولا سبيل إليها إلّا بعلم الحديث ، لذلك فمن الواجب على المسلمين حكاماً ومحكومين ، دعاة ومَدْعُوِّين ، أن يؤمنوا معنا أنّه لا سبيل لنا إلى تحقيق ما ندعو إليه من تحقيق الأمن والعدل ، وإقامة حكم اللّه في الأرض ، إلّا بالدعوة إلى السنة والعمل بها ، وتربية المسلمين عليها ، لا على الأحكام الأرضية ،

<sup>(</sup>١) ( الأحاديث الصحيحة ) ( ١١ ) .

والقوانين الوضعية ، والآراء الشخصية ، والمناهج الحزبية ، فإنَّ ذلك كله مما يزيد الأمة تفرقاً وابتعاداً عن الهدف المنشود ، قال تعالى : ﴿ ولا تكونوا مِن المشركين . مِن الَّذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعاً كلُّ حزبٍ بما لديهم فَرِحون ﴾ ، ﴿ قُل هذه سبيلي أَدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومَن اتَّبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ .

وإذ الأمر كذلك ، فإنّي أحمد الله تعالى على ما وفّقني إليه منذ نحو ستين سنة من الدعوة إلى السنّة تأليفاً وتحقيقاً وتدريساً وإحياءً لكثير مما دَرَسَ منها إهمالاً وجهلاً ، كما يشهد بذلك واقع العالم الإسلامي بصحوته العلمية المباركة ، التي أرجو أن يقترن بها تربية إسلامية سلفية صحيحة من أفاضل العلماء القائمين بهذه الدعوة المباركة .

وإنَّ من ذلك التوفيق الإلهي أن يسَّر لي أخيراً العناية بكتاب البخاري هذا « الأدب المفرد » وتمييز صحيحه من ضعيفه ، كما كان يسَّر لي من قبل تقريب كتابه العظيم « الجامع الصحيح » إلى الأمة ، وتسهيل الانتفاع به بحذف أسانيده ومكرراته ، مع الاحتفاظ بكل أحاديثه وزيادات متونه وفوائده ومعلقاته ، بأسلوب علمي دقيق نادر ، كما هو مبين في مقدمة مختصر « الجامع الصحيح » الذي صار لنا من بعده قدوة في تحري الصحيح من الحديث والآثار ، و صحيحي » هذا الذي بين يديك أيها القارىء من الأدلَّة على ذلك ، فللَّه الحمد والشكر والمنة .

ولقد كان سبقني إلى خدمته الشيخ فضل الله الجيلاني بشرحه إياه كما تقدم ، وبالكلام على أسانيده ومتونه وتخريج أحاديثه المرفوعة ، ولذلك أثنى عليه

الشيخ المعلمي في تمام كلمته المتقدمة ، وهو أهلٌ لذلك ، ولكني لم أرّ من الفائدة ذكره ؛ فإنّه يبدو لي أنّه لم يُتَخ له دراستُه من كل جوانبه دراسة دقيقة ، وإلّا لأشار إشارة – ولو سريعة – إلى ما وقع له فيه من الأوهام ، وبخاصة فيما يتعلق بتخريج الأحاديث كما سيأتي في التعليق عليها ، فقد وقعت له أخطاء عجيبة ، تدل على أنّه لم يكن حافظاً عارفاً بهذا العلم وأصوله ، فهو بالإضافة إلى أنّه سكت عن أحاديث كثيرة لم يبين مراتبها من الصحة أو الضعف ؛ فإنّه وقعت له أوهام فاحشة ، شارك في الكثير منها محمد فؤاد عبدالباقي ؛ محقق الأصل الذي اعتمدته في مشروع التمييز هذا من الطبعة السلفية سنة ( ١٣٧٥هـ ) ، وإليك بعض الأمثلة من أنواع مختلفة :

الأول: الحديث رقم الأصل ( ١٩٦) عزاه للبخاري وليس عنده قوله فيه: « تقول امرأتك: أنفق علي أو طلّقني .. » وهو في البخاري موقوف على أبي هريرة! ولذلك أوردته في « ضعيف الأدب المفرد » ، وأوردته دون هذه الزيادة في « صحيح الأدب المفرد » ، وفيه أمثلة كثيرة ، فانظر الأرقام فيه: ( ٣٩٢ ، ٣٩٧ ، ٤٠١ ، ٩٤٣ ، ٩١٤ ، ٩٤٣ ، ٩٤٢ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ، ٩٤٣ ،

الثاني : الحديث ( ٣٥٢ ) عزاه لغير الشيخين وهو عندهما ، فانظر إن شئت ( ٢٦٠ ، ٥٠٦ ) .

وهناك نماذج أخرى من الأوهام ، كأن يعزو الحديث لمن روى طرفاً منه ، مثل الحديث ( ١٩٦ ، ١٩٥ ) ، أو يكون الحديث موقوفاً ، فيعزوه إلى من رواه مرفوعاً ، ويكون رفعه ضعيفاً مثل ( ٢٠٨ ) ، وقد يعزوه إلى من لم يروه مطلقاً ، وإنما روى عن صحابيه حديثاً آخر له ، مثل ( ٨٩٧ ) ، أو أن يعزوه إلى جمع لم يروه أحد منهم مثل ( ٩١٤ ) ! وقد يكون العزو صحيحاً ؛ لكنه عنده من فعله عيلية ، وهو في كتابنا من قوله عيلية مثل الحديث ( ٩٢٠ ) .

إلى غير ذلك من الأوهام الكثيرة التي سيأتي التنبيه عليها ، وهذه أرقام المهم منها : ( ٣٣٠ ، ٣٣٥ ، ٥٧٦ ، ٥٧٦ ، ٦٦٩ ، ٦٩٠ ، ١٩٤ ) .

وثمة أوهام في اللغة والتحقيق ، أختار لك نماذج منها لأهميتها :

الأول: في الحديث ( ٥٩٦ ) سقط من إسناده اسم صحابي الحديث، وصار التابعي الراوي عنه صحابياً يماشي رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ! ومحمد فؤاد عبدالباقي سبقه إلى هذا الوهم وغيره مما يأتي .

الثاني: في الحديث ( ٧٠٢ / ٩١٤ ) تحرف لفظ « الهام » إلى « الهوام »! وشتان ما بين اللفظين في المعنى ، ثم فسَّر الجيلاني اللفظ الثاني بمعنى اللفظ الأول ، الأمر الذي يدلّ على ضعفه في اللغة!

الثالث: الحديث ( ٧٤١ / ٩٦٣ ) عن عُتَيّ بن ضَمْرة قال: رأيت عند أبي رجلاً ... خرجه الشيخ الجيلاني من رواية جمع عن عُتي ، ظناً منه أنَّ ضمرة هو صحابي الحديث ، وأنَّ قوله فيه: « أبي » إنما يعني والده! وقد سبقه إلى هذا الوهم ، محقق الكتاب محمد فؤاد عبدالباقي فقال مشيراً إلى ضمرة والد عُتَي:

« ليس لهذا الصحابي ذكر عندي »!

وإنما هو أُبَيّ بن كعب الصحابي المعروف ، ومن الغريب أنَّ الجيلاني عزاه

لِـ « مسند أحمد » ، وهو إنما رواه في مسند أُنَيّ بن كعب ! وللطحاوي ، وقد صرح بأنّه أُنيّ بن كعب في « مشكل الآثار » ( ٤ / ٢٣٧ ) ، وهذا مما يدل على أنّه ينقل التخريج من بعض كتب التخريج ، ولا يرجع إلى الأصول !

الرابع: الحديث ( ٧٦٢ / ٩٩١ ) « حق المسلم ... ست ... » وقع في الأصل « خمس » ، وكذلك في نسخة الشارح الجيلاني ، وهو خطأ جلي دراية ورواية ، فانظر التعليق هناك .

الخامس: الحديث ( ١٠٥٥ / ١٠٥٤ ) - عن أم صُبَيَّة .. تحرفت على المحقق والشارح إلى « أم حبيبة » فلم يعرفاها ولذلك لم يُخَرِّج الأول حديثها ، ولم يترجم الشارح لها خلافاً لعادته ، مع أنَّه عزاه لأبي داود وابن ماجه ، وهو عندهما - كغيرهما - عن أم صُبَيَّة ، وهذا يؤكد ما ذكرته آنفاً أنَّه لا يرجع إلى الأصول!

السادس: الحديث ( ٩١٣ / ٩١٣ ) فيه: « ربّ كلَّ شيء ومليكه » وقع في الأصل و « الشرح »: « ... بكفيك » مكان « ومليكه »! فمن الغرابة بمكان أن يخفى ذلك على الشيخ الجيلاني ، فإنَّ هذا الدعاء معروفٌ مُحَرَّجٌ في عديد من كتب السنة المشهورة ، وذكرت هناك - كما سترى - خمسة عشر مصدراً!!

وبقية الأوهام يأتي التنبيه عليها في مواضعها ، فمن شاء راجع الأرقام التالية من هذا « الصحيح » :

 YYF , YAF , YYY , YYY , BYY , P3Y , OFY , YYA , YYA , YYF , YYA , YYA , O\$A , F\$A , \$Y\$P ) .

ومما تقدم من الأمثلة - ومما سيأتي تحقيق الكلام عليه من الأمثلة الأخرى المشار إلى أرقامها - يتبين للقراء الكرام أنَّ اللَّه تعالى قد وققني لحدمة هذا الكتاب ليس فقط من جهة ما وجهت إليه همتي من تمييز صحيحه من ضعيفه ، وإنما أيضاً من جهة ضبط كثير من نصوصه ورجاله ، وتصحيح كثير من أخطاء رواته ونُسَّاخه ، وقد عجز عن القيام بها من صرف عنايته الخاصة سنين عديدة إلى « تحقيق كلماتِه أسانيد ومتوناً حتى أقامها على الصواب » في حدود استطاعته .

وعلى الرغم من تلك الأخطاء المتنوعة التي تبيّنت لي في « شرح الشيخ الجيلاني » ؛ أثناء تبييضي « صحيح الأدب المفرد » و « ضعيفه » ، فقد حمدت له أنّه لم يخض فيما لا يحسنه من التصحيح والتضعيف ، وإن كان تكلم في بعض الرواة ، وما ذلك إلّا لعلمه بصعوبته إلّا على الراسخين في هذا العلم المتخصصين فيه ، وهذا هو السبب في قلّة مَن عُرف مِن العلماء المتأخرين بنقد الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً ، بخلاف ما عليه كثيرٌ من الطلبة اليوم ، الذين استسهلوا هذا العلم ولم يُقدِّروه حق قَدرِه ، ولم يتنبهوا للسبب الذي ذكرته من ترك العلماء الخوض فيه ، فكثر فيهم من ألّف فيه وكتب ، فكثرت أخطاؤهم جدّاً وتنوعت ، بحيث صار من العسير تتبعها وبيان زيفها ، والأمثلة على ذلك من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤها ، ويجد القرّاء نماذج منها في كتبي التي تطبع مجدداً .

ولكن لا بأس بهذه المناسبة أن أذكر مثالين جديدين لكتابين صدرا حديثاً: أحدهما بعنوان: « صحيح الأدب المفرد » بقلم محمد حسيني عفيفي ، نشر ( دار الخاني - الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م ) .

وأنا لم أسمع بالعفيفي هذا ، ولا أستبعد أن يكون اسماً مستعاراً! ولا أعرف صاحب الدار المذكورة ، ومن الممكن أن يكون هو الآمر لأحد المستأجرين عنده بوضع هذا الكتاب لتشغيل موظفي الدار ، غير مبال بجهله ، واعتدائه على حديث رسول الله علي الله علي المنطق المناء آمره ، فقد ذكر في مقدمته (ص ٨) ما نصه :

« قمت باختيار الأحاديث الصحيحة فيه ، وتخلّلتها عشرة أحاديث حسنة ... »!

كذا قال! فلم يذكر على أي قاعدة ومنهاج كان هذا الاختيار، أهو على قواعد علم الحديث، والجرح والتعديل، وهذا عنه بعيد جدّاً، لكثرة الأحاديث الضعيفة الواردة فيه كما يأتي، أو أنّه اعتمد في ذلك على بعض العلماء والمحدثين، وعليه ؛ فإنّه كان ينبغي أن يسميهم، ويذكر مؤلفاتهم التي اعتمد عليها، وهذا ما لم يفعله، أو أنّه اعتمد على رأيه الخاص فصحح ما وافق جهله أو ذوقه أو هواه، وهذه هي الطامة الكبرى، لأنّها طريقة غير إسلامية كما لا يخفى على أولى النهى.

لقد اختار من كتاب « الأدب المفرد » نحو خمسمائة حديث ، أي : قريباً من نصف عدد « صحيحي » هذا ، وحذف أسانيدها دون أي تخريج أو تعليق ، الأمر الذي لا يعجز عن مثله أي طالب صغير! ومع ذلك ، فقد وقع فيه طامّاتٌ

تدل على أنَّه جاهلٌ مُتَشَبِّعٌ بما لم يُعطَ ، ولا بأس من الإشارة إلى ما تيسر لي الوقوف عليه منها:

أولاً: فيه نحو عشرين حديثاً ضعيفاً يناقض ما ادعاه من الصحة ، وسأشير إليها في مقدمة «ضعيف الأدب المفرد» إن شاء الله تعالى .

ثانياً: أورد فيه (ص ١٠٤) حديث: «حق المسلم .. ست .. » بلفظ: «خمس » ، وهو خطأ مزدوج كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في ذكر أوهام الشيخ الجيلاني (ص ١٣) .

ثالثاً: وفي (ص ٨٤) وقع في نفس الوهم الذي وقع فيه الجيلاني وابن عبدالباقي الذي صار فيه التابعي صحابياً! (انظر الحديث الأول ص ١٢). رابعاً: (ص ١١٩) فيه « بكفيك » مكان « ومليكه »! نفس الخطأ الذي وقع فيه المذكوران آنفاً ، انظر الحديث السادس (ص ١٣).

خامساً: لم يذكر الحديث المتفق على صحته بلفظ: « الفطرة خمس: الحتان ... » إلخ ، وإنما ذكره ( ص ١٢٣ ) بلفظ: « السواك » مكان « الحتان » وهو منكر كما نبّهت عليه تحت اللفظ الأول الآتي برقم ( ٩٧٥ / ١٢٩٢ ) ، وأوردته في « الضعيف » باللفظ الآخر ( ٢٠٢ / ٢٠٧ ) .

سادساً: قال (ص ١٢٤): «عن أبي بُريدة عن أبيه ، عن النّبي عن النّبي أبيدة عن أبيه ، عن النّبي عن النّبي من الله الله في الرواة ، وإنما أُتي من جهله بتراجم الرجال ، وتقليده للمطبوعات غير المحققة ؛ فإنّه وقع كذلك في « الأدب المفرد » بتحقيق ابن عبدالباقي رقم المحققة ؛ فإنّه وقع كذلك في « الأدب المفرد » بتحقيق ابن عبدالباقي رقم ( ١٢٧١) ، وهو خطأ ، والصواب : « ابن بُريدة » ، وهو سليمان بن بُريدة

كما هو مُصرَّحٌ به في رواية مسلم وغيره ، وبُريدة هو ابن الحُصَيب ، صحابي معروف ، ثم ما فائدة ابتدائه الحديث من عند « ابن بريدة » ؟ أَلَا حَذَفَ أَداةَ النسبة « ابن » وابتدأ من عند « بريدة » ؟ لأنَّ هذا هو طريق الاختصار للسند لو كان يعلم ؟!

سابعاً: لمّا ذكر (ص ٦٢) حديث أبي أسماء الآتي ( ٤٠٦ / ٢١٥)، ذكر الطرف الأول منه وهو موقوف ، ولم يذكر تمامه الصريح في الرفع ، وإنما أتبع الموقوف بقوله :

« وروي مرفوعاً إلى النَّبي » !

وهذا فيه آفات وجهالات :

الأولى : تصرفه في متن الحديث تصرفاً سيئاً أضاع على القراء فائدته ، وهي رفعه إلى النَّبي عَيْلِتُهُ ، فماذا كان عليه لو ساقه بتمامه ، وهو :

« قلت : لأبي قلابة : عمن حدثه أبو أسماء ؟ قال : عن ثوبان ، عن رسول الله عَلِيْكُم » ؟

الثانية : أنَّه بذاك الاختصار المُخِلِّ ، أوهم القراء أنَّ الحديث مقطوع موقوف على أبي أسماء ، وهذا تابعي ، فلو أنَّه رفعه إلى النَّبي عَلَيْتُ لصار مرسلاً ، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف عند المحدثين ، فكيف وهو موقوف فيما ساقه هذا المعتدي على حديث رسول اللَّه عَلَيْتُهُ ؟!

الثالثة : أنَّ قوله : « وروي مرفوعاً ... » فيه إشارة إلى أنَّ الحديث ضعيف ، لأنَّ صيغة « روي » من صيغ التمريض عندهم ، والواقع أنَّه صحيح ، رواه مسلم في « صحيحه » فهل هو على علم بهذا كله ؟

## فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة

#### وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

ثامناً: لقد أوهم القراء بأنَّ ما لم يورده من الحديث في كتابه ؟ كله ضعيف ، وهو مما يُكَذَّبهُ الواقع ، فهناك أحاديث أخرى صحيحة كثيرة لم يذكرها لجهله بها ، أو لتجاهله إياها - وأحلاهما مرّ - مثل حديث أنس في كراهة النَّبي عَلَيْكُ القيام له (رقم ٢٧٤ / ٩٤٦) ، وحديث ( ٧٤١ / ٩٦٣ ) : « من تعزَّى بعزاء الجاهلية ... » ، وغيره كثير ، مثل حديث ابن عباس : « الهدي الصالح ، و ... جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة » (رقم ٢٠٧ / ٢٩١ ) ، وهو إذ لم يورد هذا في كتابه أورد (ص ٨٥) بديله ، وهو مما لا يصح من حديث ابن عباس المذكور بلفظ : « سبعين » مكان « خمسة وعشرين » ! انظر « ضعيف الأدب » (رقم ٢٧ / ٢٦٨) ) .

وليس هذا فقط ، بل إنّه كرّر هذا الضعيف في كتابه ، فذكره في الصفحة (  $^{\circ}$  ) أيضاً ، كما كرّر أحاديث أخرى في الصفحة الواحدة ، مثل حديث أبي هريرة (  $^{\circ}$  ) ، وحديث شويد بن مُقَرِّن (  $^{\circ}$  ) ، إلى غير ذلك من الأمور والعلل الحفية التي لا يعرفها إلّا أهل الاختصاص في هذا العلم الشريف ، كمثل زيادة « أَمَا وأبيك » في الحديث الصحيح الذي أورده (  $^{\circ}$  )  $^{\circ}$   $^{\circ}$  في الحديث الصحيح الذي أورده (  $^{\circ}$  ) مثل فإنها زيادة شاذة ، فمن كان عن تلك الأمور الجلية الظاهرة أعشى ، فهو عن مثل هذه العلل الحفية أعمى ، ﴿ ومَن لم يجعل اللّه لهُ نوراً فما له من نور  $^{\circ}$  .

وإنَّ مما يدلَّ على جهل الرجل ، وأنَّه تولى عملاً لا يحسنه ، وأنَّ الغاية تجارية محضة وليست علمية نافعة ، فهرسه الذي وضعه لكتابه ، فقد عنون له

#### بقوله:

« فهرس أوائل الأحاديث والآثار »!

وهذا كذب مكشوف ؛ لأنَّ كتابه ليس فيه شيء من الآثار التي في أصله « الأدب المفرد » ، وهي فيه مئات ! هذا من جهة .

ومن جهة أخرى ، فقد جرى العُرفُ العام بين المؤلفين تيسيراً على القارئين والمراجعين أن يضعوا أرقاماً متسلسلة لأحاديث الكتاب في أوائلها ، وأما هذا ، فلم يفعل ذلك ، وإنما وضع في آخرها أحاديثَ أصلِه « الأدب المفرد » ! ثم أعاد ذلك في آخر أطرافها في فهرسه ! - ففي أوَّل الفهرس - على سبيل المثال هذا الطرف : « آمين ، آمين ، آمين ، آمين ، آمين ، آبين ، آبين ، آبين ، آبين ، آبين المثال أوائلها ، القارىء الرجوع إلى الحديث فعليه أن يتتبع أرقام أواخر الأحاديث وليس أوائلها ، فهل هذا فِعلُ سُنِيٍّ أم رافضيٌ ؟!

هذا آخِر الكلام على الكتاب الأول من المثالين الجديدين المشار إليهما فيما تقدم .

وأما المثال الآخرَ ، فهو « كتاب الأدب المفرد » في طبعة جديدة بتحقيق وتخريج وتعليق فلاح عبدالرحمن عبدالله ، الجزء الأولى ، الطبعة الأولى ( ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨ م ) ، مطبعة الحوادث - بغداد .

لم أسمع أيضاً بهذا المحقق ، ولم أقف على غير هذا الجزء ، وهو في أكثر من مائتي صفحة ، وأحاديثه إلى رقم ( ١٤٨ ) ، ومقدمته فقط في ( ٧٢ ) صفحة ، وغالبها نَقلٌ ، لا فائدة من التحدُّث عنه ، وإنما الغرض النُّصحُ له ولأمثاله ممن تزبَّبوا قبل أن يتحصرموا ، ولقرائهم الذين قد يظنُّون أنَّ على كل

عظم لحماً ، وفي كل كتاب علماً ، ولا يعلمون أنَّ في كثير من الدسم سُمّاً ! لقد وجدت في تغليقات هذا الرجل أخطاء عجيبة ، وهي وإن كانت قليلة في عددها ، فإنَّها كبيرة في حجمها ، تدل دلالة قاطعة أنَّه ليس أهلاً لمثل ما ذكر هو عن نفسه من التحقيق والتخريج والتعليق ! أقول هذا مع أنَّني رأيته كثير النقل عني ، والاستفادة من كتبي ، ولعله هو الذي أهدى إلي الجزء المذكور ، وإنما قلت : « ولعله » لأنَّ توقيعه تحت إهدائه غير مقروء ، إلّا أنَّ ذلك لا يمنعني أنْ أصدع بالحق الذي أعتقده وإن كان ثقيلاً كما في وصية النَّبي عَيِّقَةً لأبي ذر ، قال :

« وأمرني أن أقول الحق وإن كان مُرّاً » .

وإليك البيان:

أولاً : ساق ( ص ٣٩ - ٤٠ ) أثراً من طريق أبي الخير قال :

« سألنا عقبة بن عامر .. » إلخ ، وقال عَقِبَهُ :

« إسناده صحيح إلى أبي الخير واسمه زهير بن حرب »!

كذا قال ، وهذا جهلٌ لا يُطاق ، فإنَّ أبا الخير هذا تابعيٌّ كما ترى ، وزهير ابن حرب ولد سنة (١٦٠) ، وعُقبة مات في حدود الستين ! فكيف يمكن أن يسأله ؟!

ثم إنَّ زهيراً هذا كنيته أبو خيثمة ! فالتبست عليه بكنية أبي الخير ، وهذا تابعي معروف اسمه مَرثَد بن عبدالله اليَزني ، كثير الرواية عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه ، فمن كان بهذه المنزلة من الجهل بالرواة مع سهولة معرفة من هو أبو الخير من كتب الرجال ، كيف ينتصب لمثل هذا العلم الذي انصرف عنه

كبار العلماء لصعوبته ، فصلًى الله على محمد الذي أخبر أنَّ من أشراط السَّاعة أن يتكلم الرُّوَيْيضة ! .

ثانياً: قال (ص٥٣ ):

« وإسرائيل سمع أبا إسحاق قبل اختلاطه »!

فأقول: العكس هو الصواب من أقوال النقاد من الحفاظ، فقد ذكره أحمد وابن معين والعِجلي فيمن سمع من عمرو بعد الاختلاط، ولا ينفي ذلك أنَّ الشيخين أخرجا له من روايته عن جده، لأنَّه من المحتمل أنَّهما لم يقفا على قول أحمد المذكور وغيره، أو وقفا، ولكنهما انتقيا من حديثه ما وافق الثقات، لأنَّه كان حافظاً، وبالجملة فلا يُردُّ بإخراجهما لحديثه عنه قول من أثبت روايته عن جده في اختلاطه، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم.

ثالثاً : ضعّف إسناد أثر ابن عباس الآتي ( برقم ٤ ) وهو من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه بقوله ( ص ٧٩ ) :

« زيد بن أسلم ثقة مدلس وقد عنعن » .

قلت: كذا قال - هذاه الله - وذلك من جهله بهذا العلم وحداثته فيه ، فإنّي لا أعلم أحداً من أهل العلم قديماً وحديثاً أعلَّ حديثاً لزيد عن غير صحابي بالتدليس كما فعل هذا الحدَث! نعم ، قد رُمي بالتدليس ، لكن عن بعض الصحابة ، ولذلك أورده الحافظ ابن حجر في المرتبة الأولى من طبقات المدلسين ، وهي التي خصّها بـ « من لم يوصف بذلك إلّا نادراً كيحيى بن سعيد الأنصاري » ، وقد اتفقوا على الاحتجاج بعنعنة هؤلاء ، ولذلك قال

الذهبي في « ميزانه »:

« تناكد ابن عدي بذكره في « الكامل » ؛ فإنَّه ثقة حجة » .

هذا فيما إذا روى عمّن لقيهم من الصحابة بالعنعنة ، فكيف وروايته هنا عن عطاء بن يسار وهو تابعيٌّ مثلُه ؟! فاللهم هداك .

رابعاً: حسن (ص ۸۲) إسناد الأثر الآتي في الكتاب برقم (٦ / ٨) من طريق طيسلة بن ميّاس، وذكر عن ابن معين أنَّه وثقه، وهذا يقتضي أنَّ إسناده صحيح، وهذا ما فعلته أنا كما سترى، وفعله هو في مكان آخر (ص ١٠٤ رقم ٣١)، حيث روى المؤلف هناك من الطريق المذكور قطعة من الأثر المشار إليه، وهي بلفظ:

« بكاء الوالدين من العقوق والكبائر » .

فَلِمَ كان هذا التناقضُ في إسناد واحد ، وأثر واحد ، وفي كتاب واحد ؟ والجواب : إنما هي الحداثة فيما أظن والجهل بهذا العلم ، أو على الأقل عدم التمرُّس فيه ، وغلبة التقليد عليه ، فإنَّه حين حسن أُخِذ بهيبة الحافظ الذي نقل عنه تخريجه إياه ساكتاً عليه دون أن يُصَرِّح بصحته ، وبالسيوطي الذي نقل عنه أنَّه حسن إسناده ؛ فقلّده ، فلما بَعُدَ عهده به ، واستقلَّ بالحكم عليه وُفِّق للصواب !

(تنبيه) « ميّاس » لقب ، واسمه علي ، وفرق المزي بين « طيسلة بن ميّاس » و « طيسلة بن علي » ، ورجّح الحافظ أنّهما واحد ، وهو الصواب كما بينته في « الصحيحة » ( ٢٨٩٨ ) من المجلد السادس - وهو وشيك الصدور إن شاء اللّه - إلّا أنّ الحافظ مع ترجيحه المذكور ، فقد قصّر في حقّ طيسلة حين

قال فيه : « مقبول » كما تراه مبيناً هناك ، ولعلّ هذا هو سبب تقصير السيوطي في اقتصاره في « الدر المنثور » ( ٢ / ١٤٦ ) على تحسين إسناده الذي حال بين ( فلاح ) وبين تصحيحه في الموضع الأوّل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

خامساً : قال في حديث عمر الآتي ( ٥٣ / ٧٢ ) :

« إسناده ضعيف ، ورجاله ثقات » .

ثم تكلم على أكثر رواته بما ينافي تضعيفه لإسناده! ولو كان عنده علم لبيَّن العلة التي منعته من تقويته مع ثقة رجاله، كما هو المعروف عند العالمين بهذا الفن، إنَّه لم يصنع شيئاً من ذلك بل إنَّه أتبعه بذكر شاهد له مرفوع حسَّن سنده، وأشار إلى شواهد أخرى!

( استدراك وتنبية آخر ) :

أمًّا الاستدراك:

فقد وقفتُ في آخر مراحل الكتاب على طبعتين جديدتين لأصله: « الأدب المفرد » ، فرأيت من تمام الفائدة أن أتكلم عليهما بكلمتين موجزتين: الأولى: طبعة دار البشائر الإسلامية في بيروت طبع تحت عنوان الكتاب: « خرج أحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي ، صنع فهارسه رمزي سعدالدين دمشقية » ، وعلى رأس الصفحة الثانية: « طبع هذا الكتاب بالتعاون مع المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ، وبإذن خاص من صاحبها الأستاذ قصي محب الدين الخطب » .

تحت ذلك : « طبعة ثالثة منقحة سنة ١٤٠٩ » .

وبعد ذلك مقدمة في صفحة واحدة يبدو أنَّها للأستاذ قصي ، ذكر فيها أنَّه

اقتبس من شرح السيد فضل اللَّه الجيلاني زوائد التخريج قال :

« فأضفناها إلى ما كان في طبعتنا السابقة ، مع زيادة عناية منا بتعيين مراجع التخريج أكثر مما ورد في الشرح » .

فبياناً للحقيقة أقول:

إنَّ هذه الطبعة الثالثة لا تختلف عن سابقتها - مع الأسف - من حيث كثرة الأوهام العلمية والتحقيقية في شيء ، بل هي طبق الأصل إلّا في تلك الزوائد في التخريج كما تقدم نصه بذلك ، غير أنَّه قد حذف منه قول محمد فؤاد عبدالباقي في كثير من أحاديثه :

« ليس في شيء من الكتب الستة » .

فكنت أحب له أن ينص على ذلك أيضاً ، كما تقتضيه الأمانة العلمية ، ولكنه على العكس من ذلك طبع مكانها على الغالب تخاريج عزاها للشيخ الجيلاني ، إلّا أنّه لم يفعل ذلك دائماً ، فقد رأيته عزا الحديث (٣٩/٣٠) لأبي داود فقط ، وهو في «صحيح البخاري»! وهذا خطأ لا يُغْتَفَر في فن التخريج ، فلا يجوز إذن أن ينسب إلى ابن عبدالباقي ، ولاسيما وقد وقع هو في مثله كثيراً كما تقدم بيانه ، وأشرت إلى بعض أمثلته في المقدمة! أفلا يكفيه ذلك ؟!

وإنما قلت: «على الغالب» لأني عثرت له على مثالين آخرين نادرين: أحدهما: أنّه في الحديث (٣٤/٢٦) لما حذف الأستاذ عبارة المحقق المشار إليها، بيض للحديث ولم يخرجه مع كونه في «صحيح مسلم» كما سيأتي التنصيص عليه عقب عبارتِه هناك، فأوهم الأستاذ قراء طبعته الجديدة، عن المحقق خلاف واقعه في الطبعة الأولى!

والآخر : أنَّه لما حذفها أيضاً من تحت الحديث ( ٢٤٥/١٨٤ ) في الموضعين المشار إليها بالرقم هناك ، خرجه بعزوه للإمام أحمد فيهما تبعاً للشيخ الجيلاني ، فوقع في أربعة أخطاء :

الأول : أنَّه لم يعزه للجيلاني .

والثاني : أنَّه أوهم أنَّه للمحقق .

والثالث : أنَّه زاد على الجيلاني وأوهم أنَّه له أيضاً فقال : « وإسناده صحيح » ! وقد يوهم أنَّه للمحقق أيضاً !

والرابع: أنَّ إسناده غير صحيح لأنَّ فيه - في الموضعين - ليث ابن أبي شليم ، وهو ضعيف عند العلماء الحفاظ ، كالعراقي والهيثمي والعسقلاني وغيرهم ، وشذ عنهم الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه فصححه في تعليقه على « المسند » ، وهو عمدة الأستاذ قصي في التصحيح المذكور ، فكان عليه أن ينبه على هذا كله بطريقة أو بأخرى حتى لا يتحمل خطأ غيره ، ولا يحمله على غيره ، واللَّه المستعان .

وأما الطبعة الجديدة الأخرى ، فهي لدار (عالم الكتب) البيروتية ، لسنة (٥٠٤هـ - ١٩٨٥م) ، وهي مع الأسف الشديد أسوأ الطبعات التي وقفت عليها لهذا الكتاب ، فإنها مسروقة بقضها وقضيضها من الطبعة السلفية الأولى بكل ما فيها من الأخطاء التي ستأتي الإشارة إليها في أماكنها ، وسبق بيان بعضها ، حتى التخريجات التي فيها أُخذت من الطبعة السلفية ، وإن كانت ناقصة عنها ، لأنَّ الغاية التي يرمي إليها الناشر ، إثما هي إظهار طبعته بمظهر الطبعة المحققة المخرجة! مضاربة منه للطبعة الشرعية ، وليس خدمة للعلم والقراء ،

ولقد أعجبني حقاً أنَّ الناشر لم يتجرأ أن يطبع على الغلاف : ﴿ طبعة محققة ﴾ ترويجاً لبضاعته كما هي عادة أمثاله من المتاجرين بجهود الآخرين ! فكأنَّه كان يشعر في قرارة نفسه بأنَّ عمله غير شرعي ، ولكن كيف يلتقي هذا مع فعلته الأخرى ، وهي أنَّه طبع عليه ما نصه :

« ترتيب وتقديم كمال يوسف الحوت »!

فإنَّ قوله: « ترتيب » زور وكذب مكشوف لا يحتاج إلى بيان ، فقد عرفت مما سبق أنَّ طبعته هي مسروقة عن الطبعة السلفية ، وهي – كغيرها من الطبعات الأخرى – لا تزال على الترتيب الذي تركه عليه الإمام البخاري رحمه الله ، ليس فيها شيء جديد سوى ترقيم الأبواب والأحاديث على الطريقة المتبعة اليوم .

وأما التقديم الذي أشار إليه ، فليس فيه إلّا التمهيد للكذب المذكور وهو بتوقيع كمال يوسف الحوت : قال :

« ولطالما خطر في الخاطر أنَّ أرتب كتاب « الأدب المفرد » فشمرت عن ساعد العزم ، وبذلت الجهد لإبراز هذا العمل واضحاً خالياً عن التعقيد والإيهام »!

كذا قال هداه الله ، فقد ذكر في صنيعه هذا بالقول المعروف : ( أسمع جعجعة ولا أرى طِحناً ) ، فحسبه قوله عَلَيْكَ : « المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله .

وأمَّا التَّنبية :

فقد ذكرتُ من ذلك تحت الحديث ( ٣٠٨ / ٣٩٩ - ص ١٥٣ )

أنّني استدركت زيادة « أبي أيوب الأنصاري » من « شرح الشيخ الجيلاني » ، فأقول الآن : أنّها ثابتة في الطبعة الهندية أيضاً ، كما أنّها في « كتاب الاستئذان » من « صحيح البخاري » رقم ( ٣٢٣٧ ) ، وقد عزاه هناك المحقق محمد فؤاد عبدالباقي إلى « كتاب الأدب » من « الصحيح » وكان الأولى أن يعزوه إلى « الاستئذان » لأنّ لفظه فيه مطابق للفظه هناك .

وقد سبق أن نوّهت هناك بورود الحديث في مكان آخر ، خلافاً لما جريت عليه في هذا ( الصحيح » ، ذاكراً السبب في ذلك .

#### فأقول الآن :

لقد عزاه الشارح في هذا المكان من « شرحه » ( ٩٩/١ ) لِـ « أدب الصحيح » و « الاستئذان » معاً ولفظه في « الأدب » مطابق للفظه في الموضع الآخر ، وكجاري عادته لم ينبه للفرق بين لفظي الموضعين ولا للمطابقة المذكورة ، ولا بأس عليه في ذلك ، ولكن لما كان في سند اللفظ الأول عبدالله ابن صالح – وفيه الكلام المعروف ، فقد كان الأولى به أن يدعمه برواية « استئذن الصحيح » لأنّه فيه عن شيخ آخر ، وقد تنبهت أنا لضرورة هذا الدعم حين رأيت الجيلاني قال بعدما عزاه لِـ « الأدب والاستئذان » :

## « وقد مر موقوفاً في الباب ١٨٩ »!

يعني رواية عبدالله بن صالح باللفظ الأول ، وهذا وهم مَحْض ، لأنّه مرفوع هناك ، كما هو في الكتابين اللذين أشار إليهما من « الصحيح » فاقتضى ذلك كله الاستدراك والتنبيه ، والله من وراء القصد .

## منهجي في هذا الكتاب

أوّلاً: حذف الأسانيد إلّا اسم الصحابي ، وما لا بدّ منه أحياناً ممن هو دونه ، ممن له علاقة بالحديث ؛ أو بمناسبته ، كما ترى في الحديث الأول مثلاً من هذا « الصحيح » .

ثانياً: حذف المكررات من الأحاديث ؛ إلّا ما كان منها أتم وأكملَ فائدة ، فأنثبته فيه ، ونضم إليه الزيادات التي قد توجد في الأحاديث الأخرى المهملة ، على النحو الذي كنت جريت عليه في كتابي « مختصر صحيح البخاري » ، كما هو مبين في مقدمته ( ص و ) ، مثاله الحديث ( ١٥١ / ٢٠٦) ، وقد أَشُذُ عن هذه القاعدة ، لفائدة أراها في تكرار الحديث كما سترى في الحديث ( ٢٠٥ / ٢٠٠) و ( ٢٠٠ / ١٩٥) ، أو لغير ذلك من سهوٍ أو نحوه . ثالثاً : وقد أبقيت الأبواب التي خَلَت من الأحاديث بسبب الحذف

رابعاً: احتفظت فيه بتخريجات محمد فؤاد عبدالباقي التي وضعها تحت الأحاديث في الطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب رحمه الله، التي ذكر على الوجه الأول منها أنَّه هو الذي:

المذكور ، وأشرتُ تحتها إلى مواضع أحاديثها في الأبواب الأخرى .

« حقّق نصوصه ، ورقّم أبوابه وأحاديثه ، وعلّق عليه » . وذلك لأنّ هذه التخريجات لها قيمتها العلمية كما لا يخفى ، حتى التي

يقول فيها: « ليس في شيء من الكتب الستة » ونحوه ، وإن كان قد وقع له فيها أوهام كثيرة ، لأنّه لم يكن عارفاً بفن التخريج ، فضلاً عن علم الجرح والتعديل ، ومصطلح الحديث ، فهو - رحمه اللّه - لا يزيد على ما وصفه الأستاذ الزّركلي رحمه اللّه في كتابه « الأعلام » بقوله ( ٦ / ٣٣٣) :

« عالم بتنسيق الأحاديث ووضع الفهارس لها ، ولآيات القرآن  $^{(1)}$  .

ولذلك فقد تعقّبته في كثير مما ظهر لي من تلك الأوهام ، دون أن أتقصّد تتبع عثراته ، وجعلت تلك التخريجات بين معكوفتين [] ؛ ورمزت إلى لفظ الكتاب فيها بد (ك) ، وإلى الباب بد (ب) ، وإلى الكتب الستة بالرموز المعروفة : (خ، م، د، ت، ن، جه) .

خامساً: وقدّمت بين يدي تخريجاته مرتبة الحديث من صحّة أو ضعف ، فإذا وقف المخرّج عند العلماء ، أنَّ تخريج الحديث وسيلة لمعرفة مرتبته ، فإذا وقف المخرّج عند التخريج ، ولم يتعدّه إلى بيان ثمرته من الصحة أو الضعف ، فلا فائدة تُذكر منه بالنسبة للمتن ، وما مثله عندي إلّا كمن يتوضأ ولا يصلي ! ولذلك جريت في كل مؤلفاتي وتعليقاتي على استثمار تخريجي والوصول به إلى غايته وهي التنصيص على مرتبة الحديث ، فإذا كان مُخرَّجاً في شيء من كتبي أو تعليقاتي أحلت على بعضها ، تيسيراً لمن قد يريد التوسّع في معرفة المرتبة . سادساً : والتزمت - ما استطعت - في هذا « الصحيح » تمييز ما كان

<sup>(</sup>١) ومن غرائب ما جاء في ترجمته أنَّه كان مترجماً في البنك الإفرنسي! وأنَّه كان صائم الدهر! وهو في صورته الشمسية حليق اللحية! موفور الشارب، وفي عنقه الكرافيت! عفا اللَّه عنه.

ثابتاً لذاته ، عما كان ثابتاً لغيره ، ففي الأول أقول : « صحيح الإسناد » أو : « حسن الإسناد » ، وفي الآخر أقول : « صحيح لغيره » ، أو : « حسن لغيره » ، وهذا في حالة كونه غيرَ مُحالِ إلى تخريج ، لأنَّه – والحالةُ هذه – يكون البيان هناك واضحاً .

وقد تبنَّيثُ هذا التمييز أخيراً في هذا الكتاب لأنَّه أقوى في بيان الواقع ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لصنعت ذلك في مؤلفاتي الأخرى من «الصحاح» مثل «صحيح الجامع» ، و «صحيح الترغيب» و «صحاح السنن الأربعة» ، فلعله يتيسر لي إعادة النظر في أحاديثها ، واستدراك هذا التمييز فيها ، فإنَّه بالإضافة إلى ما ذكرت من أنَّه أقوى في البيان ، فهو أقطعُ للقيل والقال ، فقد يقف بعضُ من لا علم عنده على علّة في أسناد حديثٍ من تلك الأحاديث المصححة لغيرها ، فيتوهم أنَّه خطأ ، فيشكل عليه الأمر ، وقد يتخذه سبباً للغمز واللمز ، والاتهام بالجهل ، وبخاصة إذا كان في قلبه مَرَضٌ والعياذ باللَّه ، كذاك السقاف وأمثاله ممن يفسدون في الأرض ولا يُصلِحون ، الذين نَصبُوا أنفسَهم السقاف وأمثاله ممن يفسدون في الأرض ولا يُصلِحون ، الذين نَصبُوا أنفسَهم لتبيع عثرات الأبرياء ، كفى اللَّه المؤمنين شرَّهم .

سابعاً: وهناك أحاديثُ فيها بعض الجُمَل أو الألفاظ لا تثبت أمام النقد العلمي، فهي بهذا الاعتبار تصلح أن تُودَع في الكتاب الآخر: «ضعيف الأدب المفرد»، ولكنها بالنظر إلى أصلها، فهي بهذا «الصحيح» أولى، ولهذا فإني أورده فيه، ثم في «الضعيف» مقتصراً منه في كل منهما بما يليق به كحديث أبي هريرة الآتي برقم (١٤٤//١٩٦)، فقد حذفت منه الجملة المستنكرة، وأوردتها مع طرفه الأول في «الضعيف» (٣٦//٣٦).

وقد تكون الجملة مما لا فائدة - تُذكر - فيها ، فأستغني عن ذكر الحديث في « الضعيف » من أجلها ، كما في الحديث ( ١٥٠ / ٢٠٣ ) ، وقد أُنبّه عليها في الحاشية كالحديث ( ٥٣٩ / ٢٠٢ ) .

وقد تكون جملة تامة لا ارتباط لها بنمام الحديث فأُوردها في « الضعيف » مشيراً إلى أنَّ تمامه صحيح ، كما تراه في هذا برقم ( ٦٢٤ / ٨١٤ ) ، وفي « الضعيف » برقم ( ١٣٢ / ٨١٤ ) .

وقد يكون للحديث روايتان في إحداهما قصة لا تصح ، لا توجد في الأخرى ، فأُوردها في « الضعيف » وأُورد الأولى في « الصحيح » مثل حديث عائشة في ابن العشيرة ( ٩٨٥ / ١٣١١ ) و ( ٥٦ / ٣٣٨ ) .

وربما كان الحديث بإسنادين عن صحابيّين في قضية واحدة للنّبي عَلَيْكُم ، وفي أحدهما اسم عَلَم مخالف له في الأخرى ويكون الأول هو المحفوظ فأورده في « الصحيح » ( ٦٣١ / ٦٣١ ) ، والآخر غير محفوظ فأورده في « الضعيف » ( ١٣٨ / ٢٣٢ ) والقضية واحدة ، فيرجى الانتباه لهذه الفروق ، حتى نكونَ على بينة من أحاديث رسول اللّه عَلَيْكُم ، فلا ننسب إليه ما لم يقل ، فنقع - لا سمح الله - في مخالفة أحاديثه الكثيرة التي منها قوله عَلَيْكُم :

« إياكم وكثرة الحديث عني ؛ من قال عليَّ فلا يقولنَّ إلَّا حقّاً أو صدقاً ، فمن قال عليَّ ما لم أقُل ؛ فليتبوَّأ مقعده من النار » ، رواه ابن أبي شيبة وغيره ، وهو مُخَرِّج في « الصحيحة » ( ١٧٥٣ ) ، وانظر كتابي « صفة صلاة النَّبي عَيِّلِكُ » ( ص ٤١ - الطبعة الجديدة ) .

والحقيقةُ أنَّ هذا الحديث وما في معناه هو الذي حملني منذ أول شبابي

حتى شيخوختي على أنْ أُفرِّغ جلَّ وقتي ونشاطي لحدمة أحاديث رسول الله عَلَيْكُم ، وتمييز صحيحها من ضعيفها ، وما يتفرّع من ذلك من الفقه المصفى ، نصحاً لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأثمّة المسلمين وعامتهم ، فنفع الله بذلك مَن شاء من عباده المؤمنين ، وظهر أثره في العالم الإسلامي - وربما في العالم الغربي - ظهوراً لا يُنكره إلّا أعشى حاسد ، أو أعمى حاقد .

فأسألُ اللَّهَ تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى ، وصفاته العليا ، أن يزيدني من فضله ، وأن يجعله خالصاً لوجهه ، وأن يتقبّله مني ، ويدّخر لي أجره إلى ﴿ يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا مَن أتى اللَّهَ بقلبِ سليم ﴾ .

وسبحانك اللَّهم وبحمدك ، أشهد أنْ لا إلهَ إلّا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

وكتب محمد ناصرالدين الألباني أبو عبدالرحمن عمان ٢٥ شوال ١٤١٣هـ

## ١(١) - باب قوله تعالى :

## ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُسْنًا ﴾ - ١ (١)

١/١ (٢) - عن أبي عَمرو الشيباني قال : حدثنا صاحب هذه الدار - وأوماً بيدِه إلى دارِ عبدالله - قال :

سألتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِهِ : أَيُّ العمل أحبُ إلى اللَّه عزَّ وجلَّ ؟ قال : « الصَّلاةُ على وقتها » ، قلت : ثمَّ أيّ ؟ قال : « ثمَّ برُّ الوالدين » ، قلت : ثمَّ أيّ ؟ قال : « ثمَّ الجهادُ في سبيلِ اللَّه » ، قال : حَدَّثني بهنَّ ، ولو استزدته لزادني .

صحیح - « الإرواء » ( ۱۱۹۷ ) : [ خ : ۹ - ك مواقیت الصلاة ، ٥ - ب فضل الصلاة لوقتها . م : ١ - ك الإيمان ، ح ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ] .

٢/٢ - عن عبدالله بن عُمَر ،(٣) قال :

« رِضا الرَّبِّ في رِضا الوالد ، وسَخَطُ الرَّبِّ في سَخَطِ الوالد » . حسن موقوفاً ، وصحٌ مرفوعاً – « الصحيحة » ( ٥١٥ ) .

<sup>(</sup>١) هذا الرقم في أول كل باب هو رقم التسلسل في هذا ( الصحيح ) ، والرقم الذي في آخر كل باب هو رقم الباب في الأصل : ( الأدب المفرد ) .

فإذا رأيت رقماً زائداً على الأول كما سترى مثلاً في آخر الباب الرابع رقم ( ° ) ، ففي ذلك إشارة إلى أنَّ الباب الرابع الذي في الأصل أسقط من « الصحيح » لأنَّه ليس على شرطه .

<sup>(</sup>٢) الرقم الأول هو رقم الحديث في هذا ( الصحيح ) ، والرقم الثاني هو الرقم في الأصل كما كنا جرينا على مثله في ( صحيح الجامع ) وغيره ، وبذلك يتبين في النهاية عدد الأحاديث الصحيحة .
(٣) كذا الأصل ، وعند الترمذي وغيره : ( ابن عَمرو ) . انظر ( الصحيحة ) .

# ٢ - باب برّ الأُمّ - ٢

٣/٣ - عن بَهْز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، قلت :

يا رسولَ اللّه ! مَن أَبَوُ ؟ قال : « أُمَّك » ، قلت : مَن أَبَوُ ؟ قال :

« أُمَّك » ، قلت : مَن أَبَوُ ؟ قال : « أُمَّك » ، قلت : مَن أَبَوُ ؟ قال :

« أُباك ، ثمَّ الأقرب فالأقرب » .

حسن - « الإرواء » ( ۲۲۳۲ ، ۸۲۹ ) : [ ت : ۲۰ – ك البر والصلة ، ۱ – ب ما جاء في بر الوالدين ] .

\$ /٤ - عن ابن عباس ، أنَّهُ أتاه رجل فقال : إنِّي خَطَبتُ امرأةً فَأَبت أن تَنكِحني ، وخطبها غيري فأحبت أَنْ تَنكِحَهُ ، فغِرت عليها فقتلتها ، فهل لي من توبة ؟ قال : أُمّك حيَّة ؟ قال : لا ، قال : تب إلى اللَّه عزَّ وجلَّ ، وتقرَّب إليه ما استطعت ، [ قال عطاء بن يسار : ] فذهبتُ فسألت ابن عباس : لِمَ سألته عن حياة أُمَّه ؟ فقال :

« إِنِّي لا أعلمُ عَملاً أقربُ إلى اللَّه عزَّ وجلَّ مِن برِّ الوالدة » . صحيح - « الصحيحة » ( ٢٧٩٩ ) .

## ٣ - باب برّ الأب - ٣

0/٥ - عن أبي هريرة قال:

قيل : يا رسولَ اللَّه عَيِّالَةٍ ! مَن أَبَرُ ؟ قال : ﴿ أُمَّك ﴾ ، قال : ثمَّ مَن ؟ قال: ﴿ أُمَّك ﴾ ، قال : ثمَّ مَن ؟ قال : ﴿ أُمَّك ﴾ ، قال : ثمَّ مَن ؟ [ ثمَّ عاد الرابعة فَ ]

قال: (أباك).

صحيح - ( الإرواء ) ( ۱۸۳۷ ) ، ( الضعيفة ) تحت ( ۱۹۹۲ ) : [ خ : ۲۸ - ك الأدب ، ۲ - ب من أحق الناس بحسن الصحبة . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١ ، ٢ ، ٣ ] .

## ٤ - باب لِين الكلام لوالديه - ٥

٠ عن طَيْسَلة بن مَيَّاس ،(١) قال :

كنت مع النَّجَدَات، (٢)، فأصبت ذنوباً لا أراها إلّا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي ؟ قلت: كذا وكذا. قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع:

الإشراك بالله ، وقتل نسمة ، والفرار من الزحف ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا ، وأكل مال البتيم ، وإلحاد في المسجد ، والذي يستسخر ، (٣) وبكاء الوالدين من العقوق . قال لي ابن عمر : أتفرق (٤) من النار وتحب أن تدخل الجنة ؟ قلت : أي ، والله ! قال : أحيَّ والدك ؟ قلت : عندي أمي . قال : فوالله ! لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلنَّ الجنَّة ما اجتنبت الكبائر . صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٩٨ ) .

<sup>(</sup>١) كما في ﴿ تبصير المتنبه ﴾ ( ٤ / ١٣٣٢ ) لابن حجر ، و ﴿ طبقات الأسماء المفردة ﴾ ( رقم ١٥٦ ) للبرديجي، وهو لقبه، واسمه علي كما حققه الحافظ، انظر المقدمة (ص:٢٢) .

<sup>(</sup>٢) النُّجْدات : أصحاب نَجدة بن عامر الخارجي ، وهم قومٌ من الحروريّة .

<sup>(</sup>٣) يستسخر: الاستخسار من السخرية.

<sup>(</sup>٤) أتفرق من النار : الفَرَق؛ الحوف والفزَع .

9/٧ - عن عُروة قال : ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ مِنَ الرَّحْمَة ﴾ [ الإسراء : ٢٤ ] : ﴿ لا تمتنع من شيء أحبّاه ﴾ .
صحيح الإسناد .

## ٥ – باب جزاء الوالدين – ٦

١٠/٨ - عن أبي هريرة عن النَّبيُّ عَلَيْكُ قال :

« لا يَجْزِي وَلدُّ والدَّه ، إلَّا أَنْ يجدَّهُ مملوكاً ، فيشتريه فيعتقَه » .

صحيح – ﴿ الْإِرُواءِ ﴾ ( ١٧٤٧ ) : [ م : ٢٠ – ك العتق ، ح ٢٥ ، ٢٦ ] .

١١/٩ - عن أبي بُردة أنَّهُ شهد ابن عمر ، ورجل يماني يطوف بالبيت ،
 حمل أمه وراء ظهره يقول :

إنّي لها بعيرُها المذلَّــلْ إنْ أُذعرتْ ركابها(١) لم أُذعَرْ ثم ثم قال : يا ابن عمر ! أتراني جزيتها ؟ قال : لا ، ولا بزفرة واحدة ،(٢) ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال : يا ابن أبي موسى ! إنّ كلَّ ركعتين تُكفِّران ما أمامهما .

#### صحيح الإسناد .

• ١٣/١ - عن عبدالله بن عَمرو قال :

جاءَ رجل إلى النَّبيِّ عَلِيْكُم يبايعهُ على الهجرة ، وترك أبويه يبكيان ، فقال :

<sup>(</sup>١) أي : بعيرها .

 <sup>(</sup>٢) ولا بزفرة واحدة: بفتح الزاي وسكون الفاء: المرة من الزفير وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع ، وهذا يعرض للمرأة عند الوضع .

## « ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما » .

صحیح - ( التعلیق الرغیب ) ( ۳ / ۲۱۳ ) : [ د : ۱۰ - ك الجهاد ، ۳۱ - ب في الرجل يغزو وأبواه كارهان . ن : ۳۹ - ك البيعة على الجهاد ، ۱۰ - ب البيعة على الهجرة . جه : ۳۶ - ك الجهاد ، ۱۲ - ب الرجل يغزو وله أبوان ح ۲۷۸۲ ] .

١٤/١١ - عن أبي مُرّة ، مولى أم هانيء بنت أبي طالب :

« أَنَّهُ ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بِ ( العقيق ) فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته : عليكِ السلام ورحمة الله وبركاته يا أمَّناه ! تقول : وعليك السلام ورحمة الله كما ربيتني صغيراً . فتقول : يا بنيّ ! وأنتَ، فجزاكَ الله خيراً ورَضِيَ عنك كما بررتني كبيراً » .

حسن الإسناد .

#### ٣ - باب عُقوق الوالدين - ٧

١٥/١٢ - عن أبي بَكْرَةَ قال : قال رسول اللَّه عَيْكَ :

« أَلَا أَنبِئُكُم بِأَكبِرِ الكِبائرِ ؟ » ( ثلاثاً ) ، قالوا : بلى يا رسول الله !

قال :

« الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكتاً - ألا وقول الزور » ، ما زال يكررها حتى قلت : ليته سكت .

صحيح - « غاية المرام » ( ۲۷۷ ) : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ٦ - ب عقوق الوالدين من الكبائر . م : ١ - ك الإيمان ، ح ١٤٣ ] .

# ٧ - باب لعن اللَّه من لعن والديه - ٨

صحيح - « المشكاة » ( ٤٠٧٠ ) : [ م : ٣٥ - ك الأضاحي ، ح ٤٤ ، ٥٥ ] .

## ٨ - باب يبرُّ والديه ما لم يكن معصية - ٩

٤ / ١٨/ - عن أبي الدرداء قال :

أوصاني رسول اللَّه عَلَيْكُم بتسع :

« لا تشرك بالله شيئاً وإن قُطِّعْتَ أو مُحرِّقْتَ ، ولا تتركنَّ الصَّلاة المكتوبة متعمداً ؛ ومن تركها متعمداً برئت منه الذمة ، (٢) ولا تشربنَّ الخمرَ ؛ فإنَّها مفتاح كل شر ، وأطع والديك ، وإن أمراك أن تخرجَ من دنياك ؛ فاخرج لهما ، ولا

<sup>(</sup>۱) « محدثاً » بكسر الدال : من يأتي بفساد في الأرض ، أي : من نصر جانياً أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ، ويروى بالفتح وهو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه ، فإنّه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه أحد فقد آواه .

<sup>(</sup>٢) أي : أن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة ، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة ، أو فعل ما حرم عليه، أو خالف ما أُمر به خذلته ذمة الله . ﴿ النهاية ﴾ .

تُنازعنَّ ولاة الأمر ، وإن رأيت أنَّك أنت ، (١) ولا تفِرَّ من الزَّحْف ؛ وإن هلكت وفرَّ أصحابك ، وأنفق من طَوْلك على أهلك ، ولا ترفع عصاك عن أهلك ، وأخِفْهم في اللَّه عزَّ وجلَّ » . (٢)

حسن - « الإرواء » ( ٢٠٢٦ ) [ جه : ٣٦ - ك الفتن ، ٣٣ - ب الصبر على البلاء ح ٤٠٣٤ ] .

٠ ٢٠/١٥ - عن عبدالله بن عَمرو قال :

جاء رجل إلى النَّبِّي عَيِّكُ يريد الجهاد فقال:

« أحتى والداك ؟ » قال : نعم ، فقال : « ففيهما فجاهد » .

صحیح - « الإرواء » ( ۱۱۹۹ ) : [ خ : ٥٦ - ك الجهاد ، ۱۳۸ - ب الجهاد بإذن الوالدين . م : ٤٥ - ك البر والصلة ، الآداب ح ٥ ، ٦ ] .

## ٩ – باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة – ١٠

٢١/١٦ - عن أبي هريرة ، عن النَّبِيُّ عَلَيْكُ قال :

« رَغِمَ (٣) أَنفُه ، رَغِمَ أَنفه ، رَغِمَ أَنفُه » .

قالوا: يا رسول اللَّه ! مَن ؟ قال :

« مَن أدركَ والديه عند الكِبَر ، أو أحدهما ، فدخل النار » .

صحيح - ( التعليق الرغيب ) ( ٣ / ٢١٥ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة

#### والآداب ، ح ۹ و ۱۰ ] .

<sup>(</sup>١) أي : وحدك على الحق .

<sup>(</sup>٢) هنا في الأصل حديث ابن عمرو ، وحذفته لأنَّة تقدم برقم (١٠) .

<sup>(</sup>٣) أي : ألصق بالرَّغام ، وهو التراب ؛ والمعنى : ذل وخزي .

## ١٠ - باب لا يستغفر لأبيه المشرك - ١٢

٢٣/١٧ - عن ابن عباس ، في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِمَّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبرَ الْحَدُهُما أُو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفِّ ﴾ [ الإسراء : ٢٣ ] إلى قوله ﴿ كما رَبِّياني صغيراً ﴾ [ الإسراء : ٢٤ ] فنسختها الآية التي في براءة ﴿ ما كانَ للنَّبيِّ والَّذِينَ آمَنوا أَنْ يَستَغفِروا للمُشرِكِينَ وَلَو كانوا أُولِي قُربي مِن بَعد ما تَبَيَّنَ لهُم أَصحابُ الجَحيم ﴾ [ التوبة : ١١٣ ] .

حسن الإسناد .

#### ١١ - باب برّ الوالد المشرك - ١٣

۲٤/۱۸ - عن سعد بن أبي وقاص قال :

نزلت فيَّ أربع آيات من كتاب اللَّه تعالى :

كانت أُمِّي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمداً عَيِّكُ ، فأنزل اللَّه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنْ جَاهَداكَ عَلَى أَنْ تُشركَ بِي مَا لِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تُطِعهُما وصاحِبهُما في الدُّنيا مَعروفاً ﴾ [ لقمان : ١٥ ] .

( والثانية ) : إنِّي كنت أخذت سيفاً أعجبني ، فقلت : يا رسول اللَّه هَبِ لي هذا ، فنزلت : ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالَ ﴾ .

( والثالثة ) : إنّي مرضت فأتاني رسول اللّه عَيْنِكُم ، فقلت : يا رسول اللّه ! إنّي أريدُ أن أقسم مالي ، أَفأُوصي بالنصف ؟ فقال : « لا » ، فقلت : الثلث ؟ فسكت ، فكان الثلث بعده جائزاً .

( والرابعة ) : إنِّي شربت الخمرَ مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم

أنفي بلَحْيَيْ جمل ، (١) فأتيت النَّبِيَّ عَيْقِيْ فأنزل اللَّه عزَّ وجلَّ تحريمَ الحمر . صحيح - ( المشكاة » ( ٣٠٧٢ ) : [ م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ح ٤٣ ، ٤٤ ] .

٢٥/١٩ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت :

أَتَتني أُمِّي راغبة ؛ في عهد النَّبيِّ عَيِّكِهِ ، فسألتُ النَّبيِّ عَيِّكِهِ : أَفَأَصلها ؟ قَال :

« نعم » .

قال ابن عيينة : فأنزلَ اللَّه عزَّ وجلَّ فيها : ﴿ لا يَنهاكُم اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمِ يُقاتِلُوكُم في الدِّينَ ﴾ [ الممتحنة : ٨ ] .

صحيح - و صحيح أبي داود » ( ١٤٦٨ ) : [ خ : ٥١ - ك الهبة ، ٢٩ - ب الهدية للمشركين . م : ١٢ - ك الزكاة ، ح ٤٩ ، ٥٠ ] .

• ۲٦/۲ - عن ابن عمر قال:

رأى عمر رضي الله عنه حُلَّةً سِيَرَاء (٢) تباع ، فقال : يا رسول اللَّه ! ابْتَغْ هذه فالبشها يوم الجمعة ، وإذا جاءك الوفود . قال :

« إِنَّمَا يلبسُ هذه من لا خَلاقَ لهُ » .

<sup>(</sup>١) بفتح اللام ، وحكى كسرها وسكون المهملة ، وبفتح ( جَمَل ) موضع بطريق مكة احتجم فيه النّبي عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) بكسر السين وفتح الياء والمد : نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور ، وقد تكرر الحديث فيما يأتي ( ٥٢ / ٧١ ) فمعذرة ، وإن كان في كل منهما زيادة لا توجد في الآخر ، فكان ينبغي الجمع بينها كما جريت عليه ، ولكن هكذا قُدَّرَ .

فَأُتِيَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ منها بِحُلَل ، أرسلَ إلى عمر بحُلَّة ، فقال : كيف ألبشها وقد قُلتَ فيها ما قلت ؟ قال :

« إنِّي لم أُعْطِكَها لِتَلبِسَها ، ولكن تَبيعها أو تكشوها » .

فأرسلَ بها عمر إلى أخ له من أهل مكة ، قبل أن يُسلِم .

صحیح - « صحیح أبي داود » ( ۹۸۷ ): [ خ : ۱۱ - ك الجمعة ، ٧ - ب يلبس أحسن ما يجد . م : ٣٧ - ك اللباس والزينة ، ح ٦ و ٧ و ٨ و ٩ ] .

## ١٢ - باب لا يَسُبُّ والديه - ١٢

٢٧/٢١ - عن عبدالله بن عمرو قال : قال النَّبِيّ عَلَيْكُ :

« من الكبائر أن يشتم الرجل والديه » . فقالوا : كيف يشتم ؟ قال : « يَشتُم الرجلَ ، فَيَشتُم أباه وأُمَّه » .

صحیح - « التعلیق الرغیب » ( ٣ / ٢٢١ ) : [ م : ١ - ك الإيمان ، ح ١٤٦ . خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٤ - ب لا يسب الرجل والديه ] .

٢٨/٢٢ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال:

« من الكبائر عند الله تعالى أن يستسبُّ الرجل لوالده » .

حسن الإسناد .

#### ١٣ - باب عقوبة عُقوق الوالدين - ١٥

٢٩/٢٣ - عن أبي بكرة ، عن النَّبيّ عَلِيَّ قال :

« ما من ذنب أجدرُ أن يُعجُّلَ لصاحبه العقوبةُ مع ما يدخر له ؟ من البغي

وقطيعة الرحم » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٩١٥ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ٤٣ - ب النهي عن البغي . ت : ٣٥١ - ك القيامة ، ٥٧ - ب حدثنا علي بن حجر . جه : ٣٧ - ك الزهد ، ٢٣ - ب البغي ح ٢١١١ ] .

#### ۱۶ – باب دعوة الوالدين – ۱۷

٣٢/٧٤ - عن أبي هريرة قال : قال النَّبيّ عَلَيْكُ :

« ثلاث دعوات مستجابات لهن ، لا شك فيهن : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالدين على ولدهما » ."

حسن – « الصحيحة » ( ٥٩٨ ) : [ د : ٨ – ك الصلاة ، ٢٩ – ب الدعاء بظهر الغيب . ت : ٢٥ – ك البر والصلة ، ٧ – ب ما جاء في دعوة الوالدين . جه : ٣٤ – ك الدعاء ، ١١ – ب دعوة الوالد دعوة المظلوم ح ٣٨٦٢ ] .

٣٣/٣٥ - عن أبي هريرة قال : سمعت رسول اللَّه عَلَيْكُ يقول : « ما تكلَّم مولود من الناس في مهد إلّا عيسى ابن مريم عَلَيْكُ وصاحبُ جُرَيج » . قيل : يا نبئ اللَّه ! وما صاحبُ جريج ؟ قال :

« فإنَّ جريجاً كان رجلاً راهباً في صومعة له ، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته ، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي ، فأتت أُمَّه يوماً فقالت : يا جريج ! وهو يصلي ، فقال في نفسه ، وهو يصلي : أمي وصلاتي ؟ فرأى أن يؤثر صلاته ، ثم صرخت به الثانية ، فقال في نفسه : أمي وصلاتي ؟ فرأى أن يؤثر صلاته ، ثم صرخت به الثالثة ، فقال : أمي وصلاتي ؟ فرأى أن

يؤثر صلاته ، فلما لم يجبها قالت : لا أماتك الله يا جريج ! حتى تنظر في وجه المومسات ، ثم انصرفت .

فأتي الملك بتلك المرأة وَلدَت ، (١) فقال : ممن ؟ قالت : من مجريج ، قال : أصاحب الصومعة ؟ قالت : نعم ، قال : اهدموا صومعته وأتوني به ، فضربوا صومعته بالفئوس حتى وقعت . فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ؛ ثم انطُلِق به ، فمر به على المومسات ، فرآهن فتبسم ، وهن ينظرن إليه في الناس ، فقال الملك : ما تزعم هذه ؟ قال : ما تزعم ؟ قال : تزعم أن ولدها منك ، قال : أنتِ تزعمين ؟ قالت : نعم ، قال : أين هذا الصغير ؟ قالوا : هو ذا في حجرها ، فأقبل عليه فقال : من أبوك ؟ قال : راعي البقر ، قال الملك : أنجعل صومعتك من ذهب ؟ قال : لا ، قال : من فضة ؟ قال : لا ، قال : فما نجعلها ؟ قال : ردوها كما قال : لا ، قال : فما الذي تبسمت ؟ قال أمراً عرفته ، أدركتني دعوة أمي ، ثم أخبرهم » .

صحيح : [ خ : ٦٠ - ك الأنبياء ، ٤٨ - ب ﴿ واذكُر في الكتاب مريم ﴾ [ مريم : ١٦ ] . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٧ ، ٨ ] .

# ١٥ - باب عرض الإسلام على الأم النصرانية - ١٨

٣٤/٢٦ - عن أبي هريرة قال:

ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني ، إلّا أحبَّني ، إن أمي كنتُ أريدها على الإسلام فتأبى ، فقلت لها : فأبت ، فأتيتُ النَّبيِّ عَيِّلِهُ فقلت : ادعُ اللَّه

<sup>(</sup>١) أي: من الزني .

لها ، فدعا ، فأتيتها وقد أُجافَت عليها الباب ، فقالت : يا أبا هريرة ! إنّي أسلمت ، فأخبرتُ النّبي عَلِيْكُ ، فقلت : ادعُ اللّهَ لي ولأمي ، فقال :

« اللهم ! عبدُك أبو هريرة وأُمُّه ، أحِبُّهما إلى النَّاس » .

حسن - « المشكاة » ( ٥٨٩٥ ) : [ لم أعثر عليه في شيء من الكتب الستة ] . قلت : بل هو في صحيح مسلم ( ٧ /١٦٥ – ١٦٦ ) بأتم مما هنا .

#### ١٦ - باب برّ الوالدين بعد موتهما - ١٩

٣٦/٢٧ - عن أبي هريرة قال :

« تُرفَعُ للميت بعد موته دَرجتُه ، فيقول : أي ربّ ! أي شيء هذه ؟ فيقال : ولدك استغفر لك » .

حسن الإسناد .

٣٧/٣٨ - عن محمد بن سيرين قال : كنا عند أبي هريرة ليلةً فقال : « اللهم اغفر لأبي هريرة ، ولأمي ، ولمن استغفر لهما » . قال محمد : فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة . صحيح الإسناد .

٣٨/٣٩ - عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللَّه عَيِّكَ قال : « إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلّا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » .

صحيح - ( الإرواء » ( ١٥٨٠ ) : [ م : ٢٥ - ك الوصية ، ح ١٤ ] .

• ٣٩/٣٠ - عن ابن عباس ، أنَّ رجلاً قال :

يا رسول الله ! إِنَّ أُمي توفيت ولم توصِ ، أفينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال :

« نعم » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٥٦٦ ) : خ وغيره . ولم يقف عليه المحقق في شيء من الكتب الستة !

### ١٧ - باب برّ من كان يَصِلُهُ أبوه - ٢٠

٤١/٣١ - عن ابن عمر عن رسول الله عَلِيْكُ قال:

« إِنَّ أَبِرَّ البِرِّ أَن يَصِلَ الرجلُ أَهلَ وُدِّ أَبيه » .

صحيح - ( السلسلة الصحيحة ) : [ ٣٠٦٣ ، م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ح ١١ و ١٢ و ١٣ ] .

# ۱۸ – باب لا يُسمِّي الرجل أباه، ولا يجلس قبله، ولا يمشى أمامه – ۲۳

٤٤/٣٢ – عن عُروة – أو غيره – أنَّ أبا هريرة أبصرَ رجلين ، فقال لأحدهما : ما هذا منك ؟ فقال : أبي ، فقال :

« لا تسمّهِ باسمه ، ولا تمشِ أمامَه ، ولا تجلس قبله » . صحيح الإسناد .

# ۱۹ - باب هل يُكنى أباه ؟ - ٢٤

٣٣/٣٣ - عن ابن عمر قال : « لكن أبو حفص عمر قضى » . صحيح الإسناد .

## ٢٠ – باب وجوب صِلَة الرحم – ٢٥

٤٨/٣٤ - عن أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [ الشعراء : ٢١٤ ] قام النّبيّ عَيْلِكُ فنادى :

« يا بني كعب بن لُؤي ! أنقذوا أنفسكم من النّار ، يا بني عبدمناف ! أنقذوا أنفسكم من النّار ، يا بني هاشم ! أنقذوا أنفسكم من النّار ، يا بني عبدالمطلب ! أنقذوا أنفسكم من النّار ، يا فاطمة بنت محمد ! أنقذي نفسك من النّار ، فإنّي لا أملك لك من اللّه شيئاً ، غير أنّ لكم رحماً سأبلّها ببلالها » .(١)

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٣١٧٧ ) : [ خ : ٥٥ - ك الوصايا ، ١١ - ب هل

(١) أي : أصلكم في الدنيا ، ولا أغني عنكم من الله شيئاً ، والبِلال جمع بَلَل .

واعلم أن جملة (البلال) هذه قد جاءت معلقة في و صحيح البخاري » من حديث عمرو بن العاص ، وهو مخرج في و الصحيحة » أيضاً برقم ( ٢٦٤ – المجلد الثاني ) ، وقد كنت أعللتها بجهالة أحد رواتها ، فتشبث بذلك فضعفها من ليس له عناية في هذا العلم ؛ إلّا تضعيف الأحاديث الصحيحة بأوهى العلل ، مع تجاهله للمتابعات والشواهد ؛ فإن هذه الجملة لها هذا الشاهد من حديث أبي هريرة وكان ماثلاً بين عينيه ، ومع ذلك فقد تجاهله ، وكم له من مثل هذا الجور على الأحاديث الصحيحة كحديث العرباض بن سارية السُلَييّ وغيره وقد ذكرت نماذج أخرى من الصحيحة التي ضعفها بجهل بالغ ، واستهتار عجيب بهذا العلم وأقوال الحفاظ في آخر المجلد الثاني المشار إليه من طبعته الجديدة =

يدخل النساء والولد في الأقارب ؟ . م : ١ - ك الإيمان ، ح ٣٤٨ ] .(١)

# ٢٦ - باب صلة الرحم - ٢٦

٤٩/٣٥ - عن أبي أيُّوب الأنصاري، أنَّ أعرابياً عرض للنَّبيّ عَيِّكُ في مسيره ، فقال : أخبرني ما يقربني من الجنَّة ويباعدني من النَّار ، قال :

« تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصَّلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل الرَّحم » .

صحیح - « الترغیب » ( ٧٤٣ ) : [ خ : ٢٤ - ك الزكاة ، ١ - ب وجوب الزكاة . م : ١ - ك الإيمان ، ح ١٢ ] .

٥٠/٣٦ - عن أبي هريرة ، أنَّ رسول اللَّه عَيْكُ قال :

« خلق اللَّه عزَّ وجلَّ الخلق ، فلما فرغَ منه قامت الرحم ، فقال : مَه ! قالت : هذا مقام العائذ بكَ من القطيعة ، قال : ألا تَرضينَ أن أصلَ مَن وصلكَ وأقطعَ من قطعك ؟ قالت : بلى يا ربّ ! قال : فذلك لكِ » .

ثم قال أبو هريرة : اقرؤُوا إن شئتم ﴿ فَهَل عَسَيتُم إِنْ تَوَلَّيتُم أَنْ تُفسِدُوا في الأَرضِ وتُقَطِّعُوا أرحامَكُم ﴾ [ محمد : ٢٢ ] .

صحيح - ( السلسلة الصحيحة ) ( ٢٧٤١ ) : [ خ : ٦٥ - ك التفسير ، ٤٧ -

<sup>-</sup> الذي سينشر قريباً إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) قلت : عزوه لـ (خ) ليس بجيد ، لأنّه عنده بسياق آخر نحوه ، وليس فيه جملة (البِلال)، فانظره إن شئت في كتابي « مختصر صحيح البخاري » ( رقم : ١٢٢٧ ) من المجلد الثاني وقد طبع والحمد الله .

### سورة محمد عَيْلِكُم . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٦ ] .

# ۲۲ - باب فضل صلة الرحم - ۲۷

۲/۳۷ - عن أبي هريرة قال:

« أتى رجلَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فقال : يا رسول الله ! إنَّ لي قرابةً أَصِلُهم ويقطعُون ، وأُحسِن إليهم ويسيئون إليَّ ، ويجهلون وأحلم عنهم ، قال :

« لئن كان كما تقول كأنما تُسِفُّهم (١) المَلَّ ، ولا يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك » .

صحیح - ( السلسلة الصحیحة » ( ۲۰۹۷ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ۲۲ ] .

٥٣/٣٨ - عن عبدالرحمن بن عوف ، أنَّهُ سمع رسول اللَّه عَيْنَا يقول : « قال اللَّه عَزُّ وجلَّ : أنا الرحمن ، وأنا خلقت الرحم ، واشتققت لها من اسمي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها بتَتُه » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٥٢٠ ) : [ د : ٩ - ك الزكاة ، ٤٥ - ب في صلة الرحم . ت : ٢٥ - ك البر والصلة ، ٩ - ب ما جاء في قطيعة الرحم ] .

٩ ٤/٣٩ - عن أبي العَنْبَس قال : دخلت على عبدالله بن عمرو في الوَهْط - يعنى أرضاً له بالطائف - فقال :

(١) بضم التاء وتشديد الفاء: قال الملا علي القارىء: ( ( المل ) : الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج ، أي : تجمل الملة لهم سفوفاً يسفونه ، والمعنى إذا لم يشكروا فإن أخذ عطائك حرام عليهم ونار في بطونهم » .

عطف لنا النَّبيِّ عَلِيْتُهُ إصبعه فقال: « الرحم شَجْنَة (١) من الرحمن ، من يصلها يصله ، ومن يقطعها يقطعه ، لها لسان طَلْق (٢) ذَلْق (٣) يوم القيامة » . صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٢٢٦ ) ، « غاية المرام » ( ٤٠٦ ) .

• \$ / ٥٥ - عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ عَلَيْكُمْ قال :
« الرحم شَجنَة من الله ، من وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله » .
صحیح - « السلسلة الصحیحة » ( ٩٢٥ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٧ ] .

## ٢٢ - باب صلة الرحم تزيد في العمر - ٢٨

١٤١٥ - عن أنس بن مالك أنَّ رسول اللَّه عَلَيْكُم قال:

« من أحب أن يُبسط له في رزقه ، وأن يُنسأ له في أثره ، (٤) فليصل رحمه » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٤٨٦ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١٢ - ب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ] .

<sup>(</sup>١) ﴿ شُجنة ﴾ : بالضم والفتح لغتان معروفتان ، وأصله عروق الشجرة المشبكة ، والمعنى : الرحم أثر من آثار رحمته مشتبكه بها والقاطع لها قاطع من رحمة الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) ﴿ طَلَقَ ﴾ : بفتح الطاء وسكون اللام ، فصيح اللسان عذب المنطق .

<sup>(</sup>٣) ( ذلق ) : بالفتح والسكون ذو الحدة والفصيح البليغ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ينسأ له في أثره ﴾ قال الترمذي :

د يعني به الزيادة في العمر ) .

قلت : فالحديث على ظاهره ، أي : أنَّ اللَّه جعل بحكمته صلة الرحم سبباً شرعياً لطول العمر =

٥٧/٤٢ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول:
 « من سرّه أن يُبسط له رزقه ، وأن يُنسأ له في أثره ، فليصل رحمه » .
 صحيح - « صحيح أبي داود » (١٤٨٦): [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١٢ - ب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ] .

# ٢٤ - باب مَن وصل رَحِمَهُ أحبه اللَّه - ٢٩

۱ عن ابن عمر قال : - عن ابن عمر قال

« من اتقى ربَّه ، ووصل رحمه ، نُسَّىءَ في أجله ، ( وفي لفظ : أُنسىء له في عمره ٥٩) وثرا مالُهُ ، وأحبَّه أهلُهُ » .

حسن - ( السلسلة الصحيحة ) ( ٢٧٦ ) .

<sup>=</sup> وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في بعض الأحاديث الصحيحة ، ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به ، لأنّ هذا بالنظر للخاتمة ، تماماً كالسعادة والشقاوة ، فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد فشقي أو سعيد ، فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعاً كما قال عليه : • اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له ، فمن كان من أهل السعادة فسئيسر لعمل أهل الشقاوة » .

ثم قرأ عَلَيْ : ﴿ فَأَمَّا مَن أعطى واتَّتى وصدَّقَ بالحسنى فسَنُيَسَّرُهُ لليُسرى . وأما مَن بَخِلَ واستغنى وكذَّبَ بالحسنى فَسَنُيَسَّرُه للعسرى ﴾ ، فكما أنَّ الإيمان يزيد وينقص ، وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية ، وأن ذلك لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب فهو لا ينافي ما كتب في اللوح أيضاً ، فتأمَّل هذا فإنّه مهم جداً في حل مشاكل كثيرة ، ولهذا جاء في الأحاديث المرفوعة ، والآثار الموقوفة الدعاء بطول العمر كما سيأتي في الكتاب برقم ( ٨٤٧ ) .

## ٢٥ - باب بر الأقرب فالأقرب - ٣٠

\$ \$ 1.7 - عن المِقدام بن مَعدي كَرِب أَنَّهُ سمع رسول اللَّه عَلَيْكُ يقول : ﴿ إِنَّ اللَّه يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بآبائكم ، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب ) .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۱۹۹۹ ) : [ جه : ۲۳ - ك الأدب ، ۱ - ب الوالدین ، ح ۳۹۹۱ ] .

## ٢٦ - باب إثم قاطع الرحم - ٣٢

• ١٤/٤٥ - عن جُبَير بن مُطْعِم أنَّهُ سمع رسول اللَّه عَيْكُ يقول:

« لا يدخل الجنة قاطع رحم » .

صحیح - ( صحیح أبي داود ) ( ۱٤٨٨ ) ، ( غایة المرام ) ( ٤٠٧ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١١ - ب إثم القاطع . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٨ ، ١٩ ] .

٢٥/٤٦ - عن أبي هريرة عن رسول الله عَلِيْكِ قال:

« إِنَّ الرحم شَجْنةٌ من الرحمن ، تقول : يا ربِّ ! إِنِّي ظُلِمتُ ، يا ربِّ ! إِنِّي ظُلِمتُ ، يا ربِّ ! إِنِّي أَلِي عُطعك ، إِنِّي إِنِّي إِنِّي إِنِّي . فيجيبها : ألا ترضين أن أقطع من قطعك ، وأصل من وصلك ؟ » .

**حسن** - « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٢٢٦ ) .

٦٦/٤٧ - عن سعيد بن سَمْعان قال : سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة

الصبيان والسفهاء.

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٣١٩١ ) .

## ٧٧ - باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا - ٣٣

٦٧/٤٨ - عن أبي بكرة قال : قال رسول اللَّه عَلِيْكُ :

« ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ، مع ما يُدَّخر
 له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۹۲۲ ، ۹۲۲ ) : [ د : ۶۰ - ك الأدب ، ۴۳ - ب في النهي عن البغي . ت : ۳۰ - ك القيامة ، ۷۰ - ب حدثنا علي بن حجر . جه : ۳۷ - ك الزهد ، ۲۳ - ب البغي ، ح ٤٢١١ ] .

#### ۲۸ - باب ليس الواصل بالمكافىء - ٣٤

٦٨/٤٩ - عن عبدالله بن عمرو عن النَّبيّ عَلَيْكُ قال :

« ليس الواصل بالمكافىء ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » .

صحیح - ( صحیح أبي داود » ( ١٤٨٩ ) ، ( غایة المرام » ( ٤٠٨ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١٥ - ب لیس الواصل بالمكافىء ].

## ٢٩ - باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم - ٣٥

• ٢٩/٥ - عن البراء قال: جاء أعرابيّ فقال: يا نبيَّ اللَّه! علمني عملاً

يدخلني الجنَّة ؟ قال :

« لئن كنتَ أقصَرتَ الخطبة لقد أعرضتَ المسألة ، أعتق النسمة ، وفكَّ الرقبة » قال : أو ليستا واحداً ؟ قال :

« لا ؛ عتق النسمة أن تعتق النسمة ، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة ، والمنيحة الرغوب (١)، والفيء على ذي الرحم ؛ فإن لم تطق ذلك ، فأمر بالمعروف ، وانّه عن المنكر ؛ فإن لم تطق ذلك ؛ فكف لسانك ، إلّا من خير » .
 صحيح - « تعليق الترغيب » ( ٢ / ٤٧ ) ، « المشكاة » ( ٣٣٨٤ ) .

# ٣٠ – باب من وصل رَحِمَه في الجاهلية ثم أسلم – ٣٦

٧٠/٥١ - عن حَكِيم بن حِزَام أنَّه قال للنَّبيِّ عَلَيْكُم :

أرأيت أموراً كنت أتحنَّث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة ، فهل لي فيها أجر ؟ قال حكيم : قال رسول الله عَيْلِيِّهِ :

« أسلمتَ على ما سلفَ من خير » .

صحيح - « السلسلة الصحيحة » ( ٢٤٨ ) : [ خ : ٢٤ - ك الزكاة ، ٢٤ - ب من تصدق في الشرك ثم أسلم . م : ١ - ك الإيمان ، ح ١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦ ] .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ومر عليه الشارح فلم يعلق عليه بشيء ، وفي ﴿ المسند ﴾ و ﴿ ابن حبان ﴾ ( الوكوف ) فلعله الصواب قال في ﴿ النهاية ﴾ : الوكوف أي : غزيرة اللبن ، وقيل : التي لا ينقطع لبنها سنتها جميعها .

ويحتمل أن يكون الأصل ( الرغيب ) ففي النهاية : ﴿ أَفْضِلَ العملُ منح الرغاب ﴾ . ( الرغاب ) : الإبل الواسعة الدر الكثيرة النفع جمع ( الرغيب ) وهو الواسع .

# ٣١ - باب صلة ذي الرحم المشرك والتَّهدية - ٣٧

٧١/٥٢ - عن ابن عمر : رأى عُمر مُلَّة سِيَراء (١) فقال : يا رسول اللَّه عَيْلِيَّةِ ! لو اشتريتَ هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك . فقال :

« يا عمر ! إنَّما يلبس هذه من لا خلاقَ له » .

ثم أُهدِيَ للنبيّ عَيِّالِكُم منها حلل ، فأهدى إلى عمر منها حلةً ، فجاء عمر إلى رسول الله عَيِّالِكُم فقال : يا رسول الله ! بعثت إليَّ هذه ، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت ! قال :

« إنِّي لم أُهدها لك لِتَلبِسُها ، إنَّما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها » . فأهداها عمر لأخ له من أُمه مشرك .

صحیح - « صحیح أبي داود » ( ۹۸۷ ) : [ خ : ۱۱ - ك الجمعة ، ۷ - ب يلبس أحسن ما يجد . م : ۳۷ - ك اللباس والزينة ، ح ۲ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ] .

# ٣٢ – باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم – ٣٨

٧٢/٥٣ - عن جُبير بن مُطعِم ، انَّهُ سمع عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يقول على المنبر :

« تعلموا أنسابكم ، ثم صلوا أرحامكم ، والله إنّه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخل الرحم ، لأوزعه ذلك عن انتهاكه » .

حسن الإسناد ، وصع مرفوعاً - ( السلسلة الصحيحة ) ( ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>١) تقدم تفسيرها ، فانظر التعليق (٢) على الحديث رقم (٢٠)، وقد تكرر الحديث هنا فمعذرة .

٤ - ٧٣/٥٤ - عن ابن عباس ، أنَّه قال :

« احفظوا أنسابكم ، تصلوا أرحامكم ؛ فإنّه لا بعد بالرحم إذا قربت ، وإن كانت بعيدة ، ولا قرب بها إذا بعدت ، وإن كانت قريبة ، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها ، تشهد له بصلة ؛ إن كان وصلها ، وعليه بقطيعة ؛ إن كان قطعها » .

صحيح الإسناد ، وصح مرفوعاً - « السلسلة الصحيحة » ( ٢٧٧ ) .

## ٣٣ - باب مولى القوم من أنفسهم - ٤٠

٧٥/٥٥ - عن رِفَاعة بن رافع ، أنَّ النَّبِيِّ عَيِّنِكُ قال لعمر رضي اللَّه عنه : « اجمع لي قومك » . فجمعهم ، فلما حضروا بابَ النَّبِيِّ عَيِّنِكُ دخل عليه عمر فقال : قد جمعتُ لك قومي ، فسمع ذلك الأنصار ، فقالوا : قد نزل في قريش الوحي ، فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم ، فخرج النَّبيِّ عَيِّنِكُ ، فقام بين أظهرهم فقال :

« هل فیکم من غیرکم ؟ » قالوا : نعم ؛ فینا کلیفنا وابن أختنا وموالینا ، قال النَّبِّی عَلِیْتُهِ :

« حليفنا منا ، وابن أختنا منا ، وموالينا منا ، وأنتم تسمعون : إن أوليائي منكم المتقون ؛ فإن كنتم أولئك فذاك ، وإلّا فانظروا ، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال ، فيعرض عنكم » .

ثم نادى فقال:

« يا أيها النَّاس! - ورفع يده يضعها على رؤوس قريش - أيها النَّاس! إن

قريشاً أهل أمانة ، من بغى بهم - قال زهير : أظنه قال : العواثر (١) - كبَّه اللَّه للنخريه » يقول ذلك ثلاث مرات .

حسن - « الصحيحة » ( ١٦٨٨ ) و « الضعيفة » ( ١٧١٦ ) .

# ٣٤ – باب من عال جاريتين أو واحدة – ٤١

٢٦/٥٦ - عن عُقبة بن عامر قال : سمعت رسول اللَّه عَيْظَة يقول : « من كان له ثلاث بنات ، وصبر عليهن ، وكساهن من جِدَته ؟ (٢) كنَّ له حجاباً من النار » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩٤ ، ٢٠٢٧ ) : [ جه : ٣٣ - ك الأدب ، ٣ - ب بر الوالد والإحسان للبنات ، ح ٣٦٦٩ ] .

٧٧/٥٧ - عن ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ قال :

« ما من مسلم تدركه بنتان ، فيحسن صحبتهما ، إلّا أدخلتاه الجنة » .
حسن لغيره - « الصحيحة » ( ٢٧٧٦ ) ، « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٨٨ ) :
[ ليس في شيء من الكتب الستة ] . (٣)

« من كان له ثلاث بنات ، يؤويهن ، ويكفيهن ، ويرحمهن ، فقد وجبت

<sup>(</sup>١) العواثر : جمع عاثور وهو المكان الوعث الخشن لأنَّه يعثر فيه .

<sup>(</sup>٢) ( جدته ) : أي : من غناه .

 <sup>(</sup>٣) كذا قال! وفاته أنّه في ( سنن ابن ماجه ) (٣٦٧٠) ، وقد عزاه إليه جمع منهم المنذري في
 ( الترغيب ) (٨٣/٣) ، وصحح إسناده!

له الجنَّة البتَّة » .

فقال رجل من بعض القوم: وثنتين، يا رسول الله ؟ قال: « وثنتين » . حسن – « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٨٥ ) ، « الصحيحة » ( ٢٩٤ و ٢٤٩٢ ) .

#### ٣٥ - باب من عال ثلاث أخوات - ٤٢

٧٩/٥٩ - عن أبي سعيد الخُدري أن رسول اللَّه عَلَيْكُ قال : « لا يكون لأحد ثلاث بنات ، أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن ، إلّا دخل الجنَّة » .

حسن - ( تخريج الترغيب ) ( ٣ / ٨٤ ) ، ( الصحيحة ) ( ٢٩٤ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ١٢١ - ب فضل من عال يتيماً . ت : ٢٥١ - ك البر والصلة ، ١٣ - ب ما جاء في النفقة على البنات الأخوات ] .

## ٣٦ - باب فضل من عال ابنته المردودة - ٤٣

• ٨٢/٦٠ - عن المقدام بن مَعدي كَرِب أنّهُ سمع رسول اللّه عَيْلِكُمْ يقول :

« ما أطعمتَ نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ،
وما أطعمت زوجكَ فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك
صدقة » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٥٢ ) .

# ۳۷ - باب الولد مبخلة مجبنة<sup>(۱)</sup> - ٤٥

٨٤/٦١ – عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال أبو بكر رضي الله عنه يوماً :

والله ! ما على وجه الأرضِ رجل أحبُ إليَّ من عمر ، فلما خرج رجعَ فقال : كيف حلفتُ أيْ بُنيَّة ؟ فقلت له، فقال : أعزُّ عليَّ ، والوَلدُ ألْوَطُ (٢) » .
 حسن الإسناد .

٨٥/٦٢ – عن ابن أبي نُغم قال : كنت شاهداً ابن عمر ، إذ سأله رجل عن دم البعوضة ؟ فقال : ممّن أنت ؟ فقال : من أهل العراق ، فقال : انظروا إلى هذا ، يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النّبيّ عَيْقَةً ، سمعت النّبيّ عَيْقَةً يقول :

« هما رَيْحانَتَيُّ من الدنيا » .

صحيح - ( السلسلة الصحيحة ) ( ٢٤٩٤ ) : [ خ : في فضائل الأصحاب] .

#### ٣٨ - باب حمل الصبيّ على العاتق - ٤٦

٨٦/٦٣ - عن البراء قال : رأيت النَّبيُّ عَيِّكُ والحسنُ - صلوات اللَّهِ عليه - على عاتقه ، وهو يقول :

« اللهم ! إنِّي أحبُّه فأحبُّه » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٧٨٩ ) : [ خ : ٦٢- ك فضائل أصحاب النّبيّ

<sup>(</sup>١) أي : يحمل أبويه على البخل والجبن .

<sup>(</sup>٢) أي: ألصق بالقلب ..

عَلِيْكَ ، ٢٢ - ب مناقب الحسن والحسين . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٥٨ ، عَلِيْكَ ، ٢٢ - ب مناقب الحسن والحسين . م : ٥٩ - ك فضائل الصحابة ، ح ٥٨ ،

## ٣٩ - باب الولد قُرَّة العين - ٤٧

٨٧/٦٤ - عن جُبير بن نُفير قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماً ، فمر به رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله عَيَالِكُم ، والله ! لودِدنا أنا رأينا ما رأيت ، وشهدنا ما شهدت ، فاستُغضِبَ ، فجعلت أعجب ، ما قال إلّا خيراً ! ثم أقبل عليه فقال :

« ما يحمل الرجل على أن يتمنّى محضراً غيّبه الله عنه ؟ لا يدري لو شهده كيف يكون فيه ؟ والله ! لقد حضر رسول الله عيّله أقوام كبّهم الله على مناخرهم في جهنم ؛ لم يجيبوه ولم يصدقوه ! أولا تحمدون الله عزّ وجلّ إذ أخرجكم لا تعرفون إلّا ربكم ، فتصدقون بما جاء به نبيكم عيّله ، [ قد كفيتم البلاء بغيركم ، والله ! لقد بُعث النبيّ عيّله ] على أشد حال بعث عليها نبي قط ، في فترة وجاهلية ، ما يرون أنّ ديناً أفضل من عبادة الأوثان ! فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل ، وفرق به بين الوالد وولده ، حتى إنْ كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافراً ، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ، ويعلم أنّه إن هلك دخل النار ، فلا تقرّ عينه، وهو يعلم أنّ حبيبه في النّار وأنّها للتي قال الله عزّ وجلّ : ﴿ والّذينَ يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين ﴾ » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٢٣ ) .

### ١٤ – باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده – ١٨

٨٨/٦٥ - عن أنس قال:

دخلت على النَّبيّ عَلِيْكُ يوماً ، وما هو إلَّا أنا وأبي وأم حرام خالتي ، إذ دخل علينا فقال لنا :

« ألا أصلي بكم ؟ » وذاك في غير وقت صلاة ، فقال رجل من القوم : فأين جعل أنساً منه ؟ فقال : جعله عن يمينه ، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا - أهل البيت - بكل خير من خير الدنيا والآخرة ، فقالت أمي : يا رسول الله ! خويدمُك ؛ ادع الله له ، فدعا لي بكل خير ، كان في آخر دعائه أن قال : « اللهم أكثر ماله وولده ، وبارك له » .

صحيح - « السلسلة الصحيحة » ( ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۲۱ ) : [ م : ٥ - ك الساجد ، ح ۲۲۸ ] .

## ٤١ - باب الوالداتُ رحيماتٌ - ٤٩

٨٩/٦٦ - عن أنس بن مالك : جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة ثلاث تمرات ، فأعطت كلَّ صبيّ لها تمرة ، وأمسكت لنفسها تمرة ، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما ، فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبيّ نصف تمرة ، فجاءَ النَّبيّ عَيْنِيْ فأخبرته عائشة فقال :

« وما يعجبك من ذلك ؟ لقد رحمها الله برحمتها صبيبها » . صحيح - « السلسلة الصحيحة » (٣١٤٣ ) : [ بمعناه في مسلم : ٤٥ - ك البر

والصلة والآداب ، ح ۱٤۸ ] .

قلت : والبخاري في الزكاة وغيره ( ٣ / ٢٨٣ ) .

## ٤٢ - باب قُبلة الصبيان - ٥٠

٩٠/٦٧ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء أعرابيّ إلى النّبيّ عَيْلِكُمْ فقال : أتقبلون صبيانكم ؟! فَ [ واللّه ٩٨ ] ما نقبلهم ! فقال النّبيّ عَيْلِكُمْ : « أو أملك لك أن نزع اللّه من قلبك الرحمة ؟! » .

صحیح - [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۱۸ - ب رحمة الولد تقبیله ومعانقته . م : ۲۳ - ك الفضائل ، ح ۲۶ ] .

٩١/٦٨ - عن أبي هريرة قال : قبّل رسول اللّه عَيْنِيْ حسن بن عليّ ، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس ، فقال الأقرع : إنَّ لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداً ! فنظرَ إليه رسول اللّه عَيْنِيْدُ ثمّ قال :

« من لا يَرحم لا يُرحم » .

صحیح - « غایة المرام » ( ۷۰ - ۷۱ ) : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۱۸ - ب الولد تقبیله ومعانقته . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ح ٦٥ ] .

## ٤٣ – باب أدب الوالد وبرّه لولده – ٥١

٩٢/٦٩ – عن النَّعمان بن البشير ، أنَّ أباه انطلق به إلى رسول اللَّه عَلِيْكُمُ يحمله فقال : يا رسول اللَّه ! إنِّي أشهدك أنِّي قد نحلت النعمان كذا وكذا، فقال :

- « أكلُّ ولدِك نحلت ؟ » قال : لا ، قال :
  - « فأشهد غيري » ثم قال :
- « أليس يسترك أن يكونوا في البرِّ سواء ؟ » ، قال : بلى . قال :
  - « فلا إذاً ».

صحیح - ( الإرواء ) ( ٦ / ٢٤ ) ، ( غایة المرام ) ( ١٦٩ / ٢٧٤ ) : [ خ : ٥ - ك الهبة ، ١٢ - ب الهبة للولد . م : ٢٤ - ك الهبات ، ح ١٧ ] . وأقول : ليس عند ( خ ) قوله : ( أليس يسرك ... ) .

#### \$\$ - باب من لا يَرحَم لا يُرحم - ٥٣

• ٩٥/٧ - عن أبي سعيد ، عن النَّبيُّ عَلَيْكُ قال :

« مَن لا يَرحم لا يُرحم ) .

صحيح بما بعده - ( تخريج مشكلة الفقر ) ( ٧ / ١٠٨ ) ، وقوله : [ لم أعثر عليه عن أبي سعيد ، وإن أشارَ إليه السيوطي في ( الجامع الصغير ) ] سهو أيضاً .

٩٦/٧١ - عن جَرِير بن عبداللَّه قال : قال رسول اللَّه عَلَيْكَ :

- « لا يرحم الله من لا يرحم الناس » ، ( وفي طريق أخرى بلفظ :
  - « من لا يرحم النَّاس لا يرحمه الله » ٩٧ ) .

صحيح - و تخريج المشكلة ، أيضاً : [خ: ٩٧ - ك التوحيد ، ٢ - ب قول الله تعالى ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن ﴾ [ الإسراء : ١١٠ ] . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ح ٦٦ ] .

٩٩/٧٢ – عن أبي عثمان ، أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلاً ، فقال العامل : إنَّ لي كذا وكذا من الولد ، ما قبلت واحداً منهم ! فزعم عمر ، أو قال عمر :

« إِنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ لا يرحم من عباده إلّا أبرَّهم » . حسن الإسناد .

#### ٤٥ – باب الرحمة مائة جزء – ٤٥

اللَّه عَيِّكَ يقول: معت رسول اللَّه عَيَّكَ يقول: هريرة قال: سمعت رسول اللَّه عَيَّكَ يقول: « جعل اللَّه عزَّ وجلَّ الرحمة مائة جزء ، (١) فأمسك عنده تسعة وتسعين ، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً ، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق ، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » .

صحيح - « السلسلة الصحيحة » (١٦٣٤ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١٩ - ب جعل الله الرحمة مائة جزء . م : ٤٩ - ك التوبة ، ح ١٧ ] .

#### ٤٦ - باب الوصاة بالجار - ٥٥

النّبيّ عَيْنِكُ قال : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنّه سيورّثهُ » .

<sup>(</sup>١) أي : صيَّر الرحمة وقدرها ( مائة جزء ) ، فهي هنا صفة فعل ، لا صفة ذات ؛ فإنَّ صفة الذات لا تتعدد ، انظر « فتح الباري » ( ١٠ / ٤٣٢ ) .

صحیح - ( الإرواء » ( ۸۹۱ ) : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۲۸ - ب الوصاة بالجار . م : ۶۵ - ك البر والصلة والآداب ، ح ۱٤٠ ] .

١٠٢/٧٥ - عن أبي شُريح الخُزاعي ، عن النَّبِيِّ عَيْكُ قال :

« من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو باللَّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » .

صحیح - ﴿ الْإِرُواء ﴾ ( ٢٥٢٥ ) : [ خ : ٧٨ - ك الآدب ، ٣٢ - ب من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره . م : ٣١ - ك اللقطة ، ح ١٤ ] .

#### ٤٧ - باب حق الجار - ٥٦

۱۰۳/۷٦ - عن المقداد بن الأسود قال : سأل رسول الله عَلَيْكُ أصحابه عن الزنى ؟ قالوا : حرام ؛ حرَّمه اللَّه ورسوله ، فقال :

« لأن يزني الرجل بعشر نسوة ، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره » . وسألهم عن السرقة ؟ قالوا حرام ؛ حرَّمه الله عزَّ وجلَّ ورسوله ، فقال : « لأن يسرق من عشرة أهل أبيات ، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٦٥ ) .

#### ٤٨ – باب يبدأ بالجار – ٥٧

١٠٤/٧٧ - عن ابن عمر قال : قال رسول الله علي :

« ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنَّه سيورِّثه » . صحيح - « الإرواء » ( ۸۹۱ ) : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۲۸ - ب الوصاة بالجار . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٤١ ] .

الله بن عمرو ، أنَّهُ ذبحت له شاة ، فجعل يقول عبدالله بن عمرو ، أنَّهُ ذبحت له شاة ، فجعل يقول لغلامه : أهديت لجارنا اليهودي ؟ سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول :

« ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنَّهُ سيورثه » .

صحيح - « الإرواء » ( ۸۹۱ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ١٢٣ - ب في حق الجوار . ت : ٢٥ - ك البر والصلة ، ٢٨ - ب ما جاء في حقّ الجوار ] .

## ٩٤ - باب يُهدي إلى أقربهم باباً - ٥٨

۱۰۷/۷۹ – عن عائشة قالت : قلت يا رسول اللّه ! إنَّ لي جارين ، فإلى أيهما أهدي ؟ قال :

« إلى أقربهما منكِ باباً » .

صحيح : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٣٢ - ب حق الجوار قرب الأبواب ] .

## • ٥ - باب الأدنى فالأدنى من الجيران - ٩٥

· ١٠٩/٨ - عن الحسن أنَّه سئل عن الجار ؟ فقال :

« أربعين داراً أمامَه ، وأربعين خلفَه ، وأربعين عن يمينه ، وأربعين عن يساره » .

حسن الإسناد .

#### ٥١ - باب من أغلق الباب على الجار - ٦٠

١١١/٨١ - عن ابن عمر قال:

لقد أتى علينا زمان - أو قال : حين - وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم ، سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول :

« كم من جارٍ متعلق بجاره يوم القيامة ، يقول : يا ربِّ ! هذا أُغلُقُ بابه دونى ، فمنع معروفه ! » .

حسن لغيره - و الصحيحة ) ( ٢٦١٦ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

#### ۲۵ – باب لا یشبع دون جاره – ۲۱

١١٢/٨٢ - عن عبدالله بن المُساوِر قال : سمعت ابن عباس يخبر ابنَ الزبير يقول : سمعت النَّبيَّ عَيِّلتُهُ يقول :

« ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٤٩ ) .

#### ٣٥ - باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران - ٦٢

« اسمَعْ وأطعْ ولو لعبد مجدّع الأطراف .

وإذا صنعت مَرَقةً فأكثر ماءَها ثم انظر أهلَ بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف .

وَصَلِّ الصلاة لوقتها ؛ فإن وجدت الإمام قَد صلَّى ، فقد أحرزت صلاتك ، وإلَّا فهى نافلة » .

( وفي رواية بلفظ :

« يا أبا ذر ! إذا طبخت مَرَقةً فأكثر ماءَ المرقة ، وتعاهد جيرانك ، أو اقسم في جيرانك » / ١١٤ ) .

صحیح - « ظلال الجنة » ( ۱۰۰۲ ) ، « السلسلة الصحیحة » ( ۱۳٦٨ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ۱٤٢ ، ١٤٣ . م : ٥ - ك المساجد ، ح ٢٣٩ ] .

#### ٥٤ – باب خير الجيران – ٦٣

١١٥/٨٤ - عن عبدالله بن عَمرو بن العاص عن رسول عَيْنَا أَنَّهُ قال :
 « خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۱۰۳ ) : [ ت : ۲۵ - ك البر والصلة ، ۲۸ - ب ما جاء في حق الجوار ] .

#### ٥٥ - باب الجار الصالح - ٦٤

١١٦/٨٥ - عن نافع بن عبدالحارث ، عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال :

« من سعادة المرء المسلم: المسكن الواسع ، والجار الصالح ، والمركب الهنيء » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٨٢ ) .

#### ٦٥ – باب الجار السوء – ٦٥

١١٧/٨٦ - عن أبي هريرة قال : كان من دعاء النّبيّ عَلَيْكُ :

« اللهم ! إِنّي أعوذ بك من جار السّوء في دار المُقام ؛ فإنَّ جارَ الدُّنيا

يتحوَّل » .

حسن – « الصحيحة » ( ١٤٤٣ ) : [ ن : ٥٠ - ك الإستعاذة ، ٤٢ - ب الاستعاذة من جار السوء ] .

۱۱۸/۸۷ – عن أبي موسى : قال رسول اللَّه عَلَيْكُ : « لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جارَه وأخاه وأباه » . حسن – « الصحيحة » ( ۳۱۸۰ ) .

#### ٥٧ - باب لا يُؤذي جاره - ٦٦

١١٩/٨٨ – عن أبي هريرة قال :

قيل للنَّبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : يا رسول اللَّه ! إِنَّ فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ، وتفعل ، وتؤذي جيرانها بلسانها ؟ فقال رسول اللَّه عَيِّلِيَّةٍ :

« لا خير فيها ، هي من أهل النار » .

قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة ، وَتَصَّدَّق بأثوار ، (١) ولا تؤذي أحداً ؟ فقال رسول اللَّه عَيِّلِيَّة :

« هي من أهل الجنَّة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٩٠ ) .

١٢١/٨٩ - عن أبي هريرة ، أن رسول عَيْنَا قال :

« لا يدخل الجنَّة من لا يأمن جارُه بوائقه » .

صحيح - « السلسلة الصحيحة » ( ٥٤٩ ) : [ م : ١ - ك الإيمان ، ح ٧٣ ] .

## ٥٨ - باب لا تحقرنَّ جارة لجارتها ولو فِرْسِن شاة (٢) - ٦٧

• ١٢٢/٩ - عن عَمرو بن مُعاذ الأَشْهَلي ، عن جدته أنَّها قالت : قال لي رسول اللَّه عَيِّلِيَّةٍ :

« يا نساء المؤمنات ! لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق » .

صحيح بما بعده .

١٢٣/٩١ - عن أبي هريرة : قال النَّبيّ عَلَيْكُم :

<sup>(</sup>١) جمع ثور : القطعة من الأقط ، وهو الجبن المجفف الذي يتخذ من مخيض لبن الغنم .

<sup>(</sup>٢) أي : ظلف الشاة ، وهو ظفرها المشقوق ، و ( الفرسن ) في الأصل للبعير ، وهو الخف كالحافر ، قال ابن الأثير : وقد يستعار للشاة ، فيقال : « فرسن شاة » . و ( الكراع ) : ما دون الركبة من الساق .

« يا نساء المسلمات ! يا نساء المسلمات ! لا تحقرنَّ جارة لجارتها ولو فِرْسِن شاة » .

صحیح: [خ: ۷۸ - ك الأدب، ۳۰ - ب لا تخون جارة لجارتها . م: ۱۲ - ك الزكاة ، ح ۹۰ ] .

#### ٥٩ - باب شكاية الجار - ٦٨

١٢٤/٩٢ - عن أبي هريرة قال:

قال رجل : يا رسول اللَّه ! إنَّ لي جاراً يؤذيني ، فقال :

« انطلق فأخرج متاعك إلى الطُّريق » .

فانطلق فأخرج متاعه ، فاجتمع الناس عليه ، فقالوا : ما شأنك ؟ قال : لي جار يؤذيني ، فذكرت للنَّبِيِّ عَيِّلِيِّهِ فقال :

« انطلق فأخرج متاعك إلى الطَّريق » فجعلوا يقولون : اللهم ! العنه، اللهم ! أخزِه ، فبلغه فأتاه فقال : ارجع إلى منزلك ، فواللَّه ! لا أوذيك .

حسن صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٢٣٥ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ،

١٢٣ - ب في حق الجوار] .

١٢٥/٩٣ - عن أبي مجحيفة قال:

شكا رجل إلى النَّبيِّ عَلَيْكُ جاره ، فقال :

« احمل متاعَك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه » .

فجعل كل من مرَّ به يلعنه ، فجاء إلى النَّبيِّ عَيَّالِيَّ فقال : ما لقيتَ من النَّاس ؟ فقال :

« إن لعنة اللَّه فوق لعنتهم » . ثم قال للذي شكا : « كُفيتَ » أو نحوه . حسن صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٢٣٥ ) .

## ۹۰ – باب مَن آذی جاره حتی یخرج – ۹۹

\* ١٢٧/٩٤ - عن أبي عامر الحيمصيّ قال : كان ثوبان يقول : « ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام ، فيهلك أحدهما ، فماتا وهما على ذلك من المصارمة ، إلّا هلكا جميعاً ، وما من جار يظلم جارّه ويقهره ، حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله ، إلّا هلك » .

صحيح الإسناد .

#### ٣٠ - باب جار اليهوديّ - ٧٠

• ١٢٨/٩٥ - عن مجاهد قال : كنت عند عبداللَّه بن عمرو وغُلامه يسلخ شاة ، فقال : يا غلام ! إذا فرغتَ فابدأ بجارنا اليهودي ، فقال رجل من القوم : اليهودي أصلحك اللَّه ؟ قال :

« سمعت النَّبيَّ عَلَيْكُ يوصي بالجار ، حتى خشينا أو رُؤينا أنَّهُ سيورثه » .

صحيح - « الإرواء » ( ۸۹۱ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ١٢٣ - ب في حق
الجوار . ت : ٢٥ - ك البر والصلة ، ٢٨ - ب ما جاء في حق الجوار ] .

## **٦٢ - باب الكرم - ٧١**

١٢٩/٩٦ - عن أبي هريرة قال :

سئل رسول اللَّه عَيْكَ : أي النَّاس أكرم ؟ قال :

« أكرمهم عند الله أتقاهم » .

قالوا: ليس عن هذا نسألك ، قال:

« فأكرم الناس ( وفي رواية : إنَّه الكريم ابن الكريم ابن الكريم / ٨٩٦ ) يوسف نبى اللَّه ابن نبى اللَّه ابن خليل اللَّه » .

قالوا: ليس عن ذلك نسألك ، قال:

 $^{(1)}$  ه فعن معادن العرب $^{(1)}$  تسألوني ؟  $^{(1)}$ 

قالوا: نعم ، قال:

« فخياركم في الجاهليَّة خياركم في الإسلام إذا فَقِهوا » .

صحیح - « السلسلة الضعیفة » تحت الحدیث ( ۳۳٤ ) : [ خ : ٦٠ - ك الأنبیاء ، ٨ - ب قول الله تعالى ﴿ واتَّخَذَ اللَّهُ إبراهيمَ خَليلاً ﴾ . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ح ١٦٨ ] .

#### ٦٣ - باب الإحسان إلى البرّ والفاجر - ٧٢

الإحسان إلّا الإحسان ﴾ [ الرحمن: ٦٠ ] قال:

<sup>(</sup>١) أي : أصولهم التي ينتسبون إليها ويتفاخرون بها ، وإنَّما عبر عن القبائل بالمعادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت ، أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية للشرف كما أنَّ المعادن أوعية للجواهر الثمينة ، أو تشبيه في قبول إسلامهم وأخذهم القرآن والحكمة على مراتب لا تحصى .

« هي مسجَّلة للبَرِّ والفاجر » . حسن الإسناد .

## ٦٤ - باب فضل من يعول يتيماً - ٧٣

١٣١/٩٨ - عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ :

« الساعي على الأرملة والمساكين ، كالمجاهدين في سبيل الله ، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل » .

صحیح - « السلسلة الصحیحة » ( ۲۸۸۱ ) : [ خ : ٦٩ - ك النفقات ، ١ - ب فضل النفقة على الأهل . م : ٥٣ - ك الزهد ، ح ٤١ ] .

## ٦٥ – باب فضل من يعول يتيماً له – ٧٤

١٣٢/٩٩ - عن عائشة زوج النَّبيِّ عَلِيْكُم قالت :

جاءتني امرأة معها ابنتان لها ، فسألتني فلم تجد عندي إلّا تمرة واحدة ، فأعطيتها ، فقسمتها بين ابنتيها ، ثم قامت ، فخرجت فدخل النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ فَحدثته ، فقال :

« من يَلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كُنَّ له ستراً من النَّار » .

صحيح : [ خ : ٢٤ - ك الزكاة ، ١٠ - ب اتقوا النار ولو بشق تمرة . م : ٥٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٤٧ ] .

## ٦٦ - باب فضل من يعول يتيماً بين أبويه - ٥٧

النَّبيُّ عَلَيْكُ عَلْ

« أنا وكافل اليتيم في الجنّة كهاتين ، أو كهذه من هذه » شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام .

صحيح - ( السلسلة الصحيحة ) ( ٨٠٠ ) .

يعول يتيماً .

١٣٥/١٠١ - عن سَهْل بن سَعْد عن النَّبِيُّ عَلَيْكُ قال :

« أنا وكافل اليتيم في الجنَّة هكذا » وقال بإصبعيه السبابة والوسطى . صحيح - ( السلسلة الصحيحة » ( ٨٠٠ ) : خ : ك الأدب ، ٢٤ - ب فضل من

> ۱۳٦/۱۰۲ - عن أبي بكر بن حَفْص : « أنَّ عبداللَّه كان لا يأكل طعاماً إلّا وعلى خِوانه يتيم » . صحيح الإسناد .

## ٦٧ - كنْ لليتيم كالأب الرحيم - ٧٧

۳ • ۱ ۳۸/۱ - عن عبدالرحمن بن أبزى قال : قال داود :

« كن لليتيم كالأب الرحيم ، واعلم أنّك كما تزرع كذلك تحصد ، ما أقبح الفقر بعد الغنى ! وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى ، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته ؛ فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة ،

وتعوذ باللَّه من صاحب إن ذكرتَ لم يعنك ، وإن نَسيتَ لم يُذكِّركَ » . صحيح الإسناد .

١٤٠/١٠٤ - عن أسماء بن عُبيد قال : قلت لابن سيرين : عندي يتيم ،
 قال :

« اصنع به ما تصنع بولدك ؛ اضربه ما تضرب ولدك » . صحيح الإسناد .

## ۸۸ – باب أدب اليتيم – ۲۸

٠ • ١٤٢/١ - عن شُمَيْسة العَتَكِيَّة قالت :

ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي اللَّه عنها فقالت :

« إنِّي لأضرب اليتيم حتى ينبسط » .

صحيح الإسناد .

#### ۹۹ - باب فضل من مات له الولد - ۸۰

١٤٣/١٠٦ - عن أبي هريرة ، أن رسول اللَّه عَيْكَ قال :

« لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ، فتمسه النار ، إلَّا تَحِلَّةَ القسم » . (١)

صحیح - « تخریج السنة » ( ۸٦٢ ) : [ خ : ۲۳ – ك الجنائز ، ٦ – ب فضل من مات له ولد . م : ٤٥ – ك البر والصلة والآداب ، ح ١٥٠ ] .

(١) المعنى : لا تمسه النار إلّا مسة يسيرة مثل تحلة قسم الحالف ، ويريد بتحلته الورود على النَّار والاجتياز بها والتاء في التحلّة زائدة .

ادع [ اللَّه ١٤٤/ ] له ، فقد دفنت ثلاثة ، فقال :

« احتظرتِ بحِظار شدید من النّار » . (١)

صحيح : [م: ٥٥-ك البر والصلة والآداب ، ح ١٥٥] .

١٤٥/١٠٠ - عن خالد العَبسي قال : مات ابن لي ، فوجدت عليه وجداً شديداً ، فقلت : يا أبا هريرة ! ما سمعت من النَّبيّ عَيْقَالُم شيئاً تسخى به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : سمعت من النَّبيّ عَيْقًا يقول :

« صغاركم دعاميص (٢) الجنَّة ».

صحیح - « السلسلة الصحیحة » ( ٤٣١ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٥٤ ] .

٩ • ١٤٦/١٠ عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « من مات له ثلاثة من الولد ، فاحتسبهم دخل الجنّة » . قلنا : يا رسول الله ! واثنان ؟ قال : « واثنان » قلت لجابر : والله ! أرى لو قلتم واحد لقال . قال : وأنا أظنه ، والله !

**حسن** - « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٩٢ ) .

قلت : وزاد مسلم عقب الحديث :

« يتلقى أحدهم أباه – أو قال : أبويه – فيأخذ بثوبه – أو قال : بيده – كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا ، فلا يتناهى – أو قال : فلا ينتهي – حتى يدخله الله الجنّة وأباه » .

 <sup>(</sup>١) الحظار - ككتاب - : الحائط ، وكل ما حال بينك وبين شيء فهو حظار ، والاحتظار اتخاذ
 الحظيرة ، وفي الاحتظار فائدة زائدة وهو دخول الجنّة أوَّل وهلة .

<sup>(</sup>٢) جمع دُعْمُوص وهي دُوَيْبَة تكون في مستنقع الماء لا تفارقه .

• ۱٤٨/۱۱ - عن أبي هريرة :

جاءت امرأة إلى رسول الله عَيْقِيْتُهُ فقالت : يا رسول الله ! إنا لا نقدر عليك في مجلسك ، فواعدنا يوماً نأتِكَ فيه ، فقال :

« موعدكنَّ بيت فلان » .

فجاءَهنَّ لذلك الوعد ، وكان فيما حدَّثهن :

« ما منكن امرأة ، يموت لها ثلاثةٌ من الولد ، فتحتسبهم ، إلّا دخلت الجنَّة » ، فقالت امرأة : واثنان ؟ قال : « واثنان » .

كان سهيل<sup>(١)</sup> يتشدَّد في الحديث في الحفظ ، ولم يكن أحدٌ يكتب عنده .

صحيح - « التعليق الرغيب » (٣ / ٩٠) ، « الصحيحة » (٢٣٠٢) : [ هذا الحديث رواه أبو سعيد الحدري ووافقه عليه أبو هريرة . خ : ٣ - ك العلم ، ٣٦ - ب هل يجعل للنساء يوم على حدة ؟ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٥٢ ، ١٥٣ ] . قلت : ولم يسوقا لفظ حديث أبي هريرة ، وإنَّما ذكرا منه أنَّه قال : « ثلاثة لم يبلغوا الحنث » .

\* ١٤٩/١١ - عن أُم سُلَيم قالت : كنت عند النَّبِيِّ عَيِّكُ فقال : « يَا أُم سُلَيم ! ما من مُسلمَيْنِ يموت لهما ثلاثة أولاد ، إلّا أدخلهما اللَّه

<sup>(</sup>١) هو سهيل بن أبي صالح ، راوي هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة .

ولا أدري إذا كانت هذه الجملة أو الشهادة هي من المؤلف كما هو الظاهر ، أو من الراوي عنه وهو سفيان ( وهو الثوري ) ، لكن لو كان هو المراد لقال : « قال سفيان » ، وسواء كان هذا أو ذاك فهي شهادة طيبة بعناية سهيل بالحديث وحفظه ، فلا جرم أنَّ مسلماً احتج به في الأصول والشواهد ، واقتصر المؤلف على الراوية له مقروناً بغيره ، فعاب ذلك عليه النسائي . انظر ترجمته في « التهذيب » .

الجنَّة ، بفضل رحمته إياهم » ، قلت : واثنان ؟ قال : « واثنان » . صحيح - « الروض النضير » ( ٩٥١ ) .

قال : مالكَ من الولد يا أبا ذر ؟ قال : ألا أحدثك ؟ قلت : بلى، قال : سمعت رسول الله عَيِّلِةً يقول :

« ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث ، إلَّا أدخله اللَّه الجنَّة ، بفضل رحمته إياهم .

وما من رجل أعتق مسلماً إلّا جعل اللّه عزّ وجلّ كل عضو منه ، فكاكه لكل عضو منه » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۲۲ و ۲۲۲ ) : [ ن : ۲۱ – ك الجنائز ، ۲۰ – ب من يُتوفَّى له ثلاثة ] .

١٥١/١٦٣ - عن أنس بن مالك ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث ، أدخله الله وإياهم ؛ بفضل رحمته ، الجنَّة » .

صحیح - ( الروض ) ( ٩٥١ ) : [ خ : ٢٣ - ك الجنائز ، ٩٢ - ب ما قيل في أولاد المسلمين ] . (١)

## ٧٠ – باب من مات له سِقْط – ٨١

١٥٣/١١ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] قال : قال رسول اللَّه عَيْلَةُ:

(١) قلت : وعزاه المنذري في ( الترغيب ) (٨٩/٣) لمسلم أيضاً !

وهو من أوهامه ، وقد كنت قلَّدتُه في بعض تخريجاتي ، فأسأل اللَّه أن يغفر لي .

« أَيَّكُم مَالُ وَارْثِه أَحَبُ إِلَيْه مِن مَالُه ؟ » ، قالوا : يَا رَسُولُ اللَّه ! مَا مَنَّا أَحَد إِلَّا مَالُه أَحَبّ إِلَيْه مِن مَالُ وَارْتُه ، فقال رَسُولُ اللَّه عَيْنِيْتُم :

« اعلموا أنَّهُ ليسَ منكم أحد إلّا مال وارثه أحبُّ إليه من ماله ، مالُك ما قدَّمت ، ومال وارثك ما أخَّرتَ » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٤٨٦ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] . قلت : بل هو في خ : ك الرقائق ، ب- ١٢ .

١٥٤/١١٥ - قال : وقال رسول اللَّه عَيْكِ :

« ما تعدُّون فيكم الرَّقُوب ؟ » . (١)

قالوا: الرَّقُوب: الذي لا يولد له ، قال:

« لا ؛ ولكن الرَّقُوب : الذي لم يقدم من ولده شيئاً » .

صحيح - [م: ٥٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٠٦].

١٥٥/١٦ - قال : وقال رسول اللَّه عَلَيْكُمْ :

« ما تعدون فيكم الصُّرَعة ؟ »

قالوا : هو الذي لا تصرعه الرجال ، فقال :

« لا ؛ ولكن الصُّرَعة الذي يملك نفسه عند الغَضبِ » .

صحيح : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٠٦ ] .

## ٧١ - باب محسن الملكَة - ٨٢

١٥٧/١١٧ - عن عبداللَّه [ هو ابن مسعود ] ، عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال :

(١) بفتح الراء وتخفيف القاف التي لا يبقى لها ولد ، أي : التي مات ولدها .

« أجيبوا الدَّاعي ، ولا تردُّوا الهديَّة ، ولا تضربوا المسلمين » . صحيح - « الإرواء » ( ١٦١ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

١٥٨/١١٨ - عن عليّ صلوات اللَّه عليه قال:

كان آخرَ كلام النَّبيّ عَلَيْكُ :

« الصَّلاةَ ، الصَّلاةَ ! اتَّقوا اللَّه فيما ملكت أيمانكم » .

صحیح - « الإرواء » ( ۲۱۷۸ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ۱۲٤ - ب في حق المملوك . جه : ۲۲ - ك الوصایا ، ۱ - ب هل أوصى رسول الله عَلَيْكُ ؟ ، ح ۲۹۹۸ ] .

۱۰۹/۱۱۹ - عن أبي الدرداء أنَّهُ كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب ؛ قد عرفنا خياركم من شراركم .

أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره .

وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن من شره ، ولا يعتق محرره .

صحيح الإسناد موقوفاً ، وقد صع منه مرفوعاً جملة الخيار والشرار دون العتق –
« تخريج المشكاة » ( ٤٩٩٣ ) .

## ٧٢ - باب بيع الخادم من الأعراب -٨٤

• ١٦٢/١٢٠ - عن عَمرة أنَّ عائشة رضي اللَّه عنها دبَّرت أَمَةً لها ، فاشتكت عائشة ، فسأل بنو أخيها طبيباً من الزُّط ، (١) فقال : إنَّكم تخبروني عن امرأة مسحورة ، سحرتها أَمَةً لها ، فأخبِرت عائشة ، قالت : سحرتيني ؟

<sup>(</sup>١) ﴿ الزط ﴾ : جنس من السودان أو الهنود .

فقالت: نعم ، (١) فقالت: ولم ؟! لا تنجبين أبداً ، ثم قالت: ( يبعوها من شر العرب مَلَكةً (٢) ، (٣) صحيح الإسناد.

#### ٧٣ - باب العفو عن الخادم - ٨٥

١٦٣/١٢١ - عن أبي أُمامة قال:

أقبل النَّبيّ عَلِيْكُ معه غلامان ، فوهب أحدهما لعلي صلوات اللَّه عليه ، وقال :

« لا تضربه ؛ فإنّي نُهيت عن ضرب أهل الصلاة ، وإنّي رأيته يصلّي منذ أقبلنا » .

وأعطى أبا ذر غلاماً وقال :

« استَوص به معروفاً » ، فأعتقه ، فقال :

« ما فعل ؟ » قال : أمرتنى أن أستَوصى به خيراً ، فأعتقتُه .

حسن - و تخريج المشكاة ، ( ٣٣٦٥ ) .

١٦٤/١٢٢ - عن أنس قال:

قدم النَّبيُّ عَلِيْكُ وليس له خادم ، فأخذ أبو طلحة بيدي ، فانطلق بي ، حتى

<sup>(</sup>١) زاد أحمد (٦/٠٤) أردت أن تموتى فأعتق!

<sup>(</sup>٢) ( ملكة ) : أي : عادة .

 <sup>(</sup>٣) زاد الحاكم (٤ / ٢٢٠): ثم اشتروا بثمنها رقة فأعتقوها ، وقال : ( صحيح على شرطهما ) ووافقه الذهبي .

أدخلني على النّبيّ عَلَيْكُ فقال : يا نبيّ اللّه ! إنّ أنساً غلامٌ كيّس لبيب ، فليخدمك ، قال : « فخدمته في السفر والحضر ، مقدمه المدينة ، حتى توفي عَلَيْكُ ، ما قال لي عن شيء صنعتُه : لم صنعت هذا هكذا ؟ ولا قال لي لشيء لم أصنعه : ألا صنعت هذا هكذا ؟ » .

صحیح - ( مختصر الشمائل ) ( ۲۹۲ ) : [ خ : ٥٥ - ك الوصایا ، ٢٥ - ب استخدام في السفر والحضر . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ح ٥٢ ] .

#### ۷۶ – باب الخادم یذنب – ۷۶

١٦٦/١٢٣ - عن لَقِيط بن صَبِرَة ، قال :

انتهيتُ إلى النّبيّ عَلِيْكُ ، وَدَفَع الراعي في المُراح<sup>(۱)</sup> سخلة (<sup>۲)</sup> فقال النّبيّ عَلِيْكِ ، وَدَفَع الراعي في المُراح (۱) سخلة (۲) فقال النّبيّ عَلَيْكِ :

« لا تحسِبَنَّ - ولم يقل: لا تحسَبَن (٣) - إنَّ لنا غنماً مائة لا نُريدُ أن تزيد ، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة » .

فكان فيما قال:

« لا تضرب ظعينتك (٤) كضربك أمتك ، وإذا استنشقت ، فبالغ ؛ إلّا أن تكون صائماً » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٣٠ ، ١٣١ ) : [ د : ١ - ك الطهارة ، ٥٦ - - في الاستنشاق ] .

<sup>(</sup>١) ﴿ المراح ﴾ : بالضم موضع تروح إليه الماشية لتأوي إليه ليلاً .

<sup>(</sup>٢) زاد أبو داود وغيره : فاذبح لنا مكانها شاة .

<sup>(</sup>٣) زاد (د) : ﴿ أَنَا مَنَ أَجَلُكُ ذَبِحَنَاهَا ﴾ وهي زيادة هامة ، بدونها لا يتبين المعنى .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الظعينة ﴾ : المرأة .

## ٧٥ – باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن – ٨٨

: العالية قال - عن أبي العالية قال

« كنا نؤمر أن نختم على الخادم ، ونكيل ، ونعدّها ؛ كراهية أن يتعودوا تُحلُق سوء ، أو يَظُن أحدُنا ظنَّ سوء » .

صحيح الإسناد .

## ٧٦ - باب من عدّ على خادمه مخافة الظن - ٨٩

: عن سلمان قال - ١٦٨/١٢٥

« إِنِّي لاَّعُدُّ العُراق<sup>(۱)</sup> على خادمي ، مخافة الظن ( وفي رواية : خشية الظن / ١٦٩ ) » .

صحيح الإسناد .

## ۷۷ – باب أدب الخادم – ۹۰

١٧٠/١٢٦ - عن يزيد بن عبدالله بن قُسيط قال:

أرسل عبداللَّه بن عمر غلاماً له بذهب أو بوَرِق ، فصرفه ، فأَنْظَرَ بالصرف ، (٢) فرجع إليه فجلده جلداً وجيعاً ، وقال :

<sup>(</sup>١) العُراق : بضم العين جمع عرق : العظم الذي أكل لحمه .

<sup>(</sup>٢) أي : صرفه إلى أجل ، وذلك حرام .

« اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه » . حسن الإسناد .

الي فسمعت من علاماً لي فسمعت من علاماً لي فسمعت من خلاماً الي فسمعت من خلفي صوتاً :

« اعلم أبا مسعود ! لَلَّهُ أقدرُ عليك منك عليه » ، فالتفتُّ فإذا هو رسول اللَّه عَلِيْكُ ، قلت : يا رسول اللَّه ! فهو محرُّ لوجه اللَّه ، فقال :

« أما لو(1) لم تفعل لمستك النار » ، أو : « للفحتك النار » .

صحيح - ( التعليق الرغيب » ( ٣ / ١٦٠ ) : [ م : ٢٧ - ك الإيمان ، ح ٣٤ ، ٣٥ ] .

## ٧٨ – باب لا تقل : قبح الله وجهه – ٩١

١٧٢/١٢٨ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَيْضُة قال :

« لا تقولوا : قبح الله وجهَهُ » .<sup>(۲)</sup>

حسن - « الصحيحة » ( ٨٦٢ ) .

١٧٣/١٢٩ - عن أبي هريرة قال:

« لا تقولن : قبح اللَّه وجهَك ووجه من أشبه وجهك ، فإن اللَّه عزَّ وجلَّ

<sup>(</sup>١) الأصل ( أما إن لو ) والتصويب من مسلم وأبي داود .

 <sup>(</sup>۲) ولفظ أحمد: (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ، ولا تقل قبح الله وجهك » ، وهو في الباب الآتي دون : (ولا تقل .. » .

خلق آدم عَلَيْظُ على صورته » .(١) حسن - « الصحيحة » ( ٨٦٢ ) .

## ٧٩ – باب ليجتنب الوجه في الضرب – ٩٢

• ١٧٤/١٣٠ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلِيْكُم قال :

« إذا ضرب أحدكم خادمه ، فليجتنب الوجه » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٨٦٢ ) : [ خ : ٤٩ - ك العتق ، ٢٠ - ب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١١٢ ، ١١٦ ] .

۱۷۰/۱۳۱ - عن جابر قال : مرَّ النَّبيِّ عَلِيْكُ بدابة قد وسم يدخن منخراه ، قال النَّبيِّ عَلِيْكُ :

« لَعَنَ اللَّهُ مَن فعل هذا ، لا يَسِمَنَّ أَحَدُّ الوجهَ ولا يضربنَّه » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢١٤٩ ) : م .

<sup>(</sup>١) أي : على صورة آدم عليه السلام ، وقد جاء ذلك صراحة في حديث آخر لأبي هريرة بلفظ : و خلق الله آدم على صورته ، وطوله ستون ذراعاً ، متفق عليه ، وسيأتي في الكتاب في ( ٣٩٢ – باب بدء السلام – ٤٤٧ ) ، فإذا شتم المسلم أخاه وقال له : و قبح الله وجهك ، ووجه من أشبه وجهك ، شمل الشتم آدم أيضاً فإن وجه المشتوم يشبه وجه آدم ، والله خلق آدم على هذه الصورة التي نشاهدها في ذريته ، إلّا أن الفرق أن آدم خلقه الله بيده ، ولم يمرّ بالأدوار والأطوار التي يمرّ بها بنوه ، وإنمّا خلقه من تراب قال تعالى في أوّل سورة ﴿ المؤمنون ﴾ : ﴿ وَلَقَد خَلَقنا الإنسانَ مِن سلالةِ من طبن . ثم جعلناه نطفةً في قرارٍ مكين . ثم خلقنا النطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ .

### ٨٠ – باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب – ٩٣

ابن مُقَرِّن : فخرجت جارية ، فقالت لرجل ، فلطمها ذلك الرجل ، فقال له سويد ابن مُقَرِّن :

ألطمتَ وجهَها ؟! لقد رأيتُني سابع سبعة وما لنا إلّا خادم ، فلطمها بعضنا ، فأمره النَّبِيُ عَلِيْكُ أن يُعتقها .

صحيح: [م: ٢٧ - ك الإيمان، ح ٣١ - ٣٣].

ومن طريق مُعاوية بن سُوَيد بن مُقَرِّن قال:

« لطمت مولى لنا فقير ، فدعاني أبي (١) فقال [ له ] : اقتص ، كنا ولد مقرن سبعة ، لنا خادم فلطمها أحدنا ، فَذكرَ ذلك للنَّبيّ عَيْضَةٍ فقال :

« مرهم فليعتقوها » .

فقيل للنَّبيِّ عَلِينَا : ليس لهم خادم غيرها . قال :

« فليستخدموها ، فإذا استغنوا خلوا سبيلها / ١٧٨ » .

صحيح: [م: ٢٧ - ك الأيمان، ح ٣١ - ٣٢].

وفي أخرى عن أبي شُعبة عن سُوَيد بن مُقَرَّن المُزَنيّ - ورأى رجلاً لطم غلامه - فقال:

﴿ أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ الصورة محرمة ؟ رأيتُني وإني سابع سبعة إخوة ، على عهد

<sup>(</sup>١) فيه اختصار بينته رواية أبي داود ( ١٦٧ ) بلفظ :

<sup>«</sup> فدعاه أبي ودعاني فقال : اقتص منه » ، وزيادة [ له ] من « المسند » ( ٥ / ٤٤٤ ) ·

رسول اللَّه عَيْقِتْكُ ، ما لنا إلَّا خادم ، فلطمه أحدُنا ، فأمرنا النَّبيُّ عَيْقِتْكُ أن نعتقه / ١٧٩ » .

صحيح: [م: ٢٧ - ك الإيمان، ح ٣٣].

۱۸۰/۱۳۳ - عن زاذان أبي عمر ، قال :

كنا عند ابن عمر ، فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره ، فقال : أيوجعك ؟ قال : لا . فأعتقه ، ثم رفع عوداً من الأرض فقال : ما لي فيه من الأجر ما يَزِنُ هذا العود ؟ فقلت : يا أبا عبدالرَّحمن ! لم تقول هذا ؟ قال : سمعت النَّبيّ عَيِّلَةً يقول - أو قال - :

« من ضربَ مملوكه حدّاً لم يأته ، أو لطم وجهه ، ( وفي لفظ : « من لطم عبده أو ضربه حدّاً لم يأته / ١٧٧ ) فكفارته أن يعتقه » .

صحيح - ( الإرواء ) ( ٢١٧٣ ) : [ م : ٢٧ - ك الأيمان ، ح ٣٠ ] .

#### ۸۱ – باب قصاص العبد – ۹۶

۱۸۱/۱۳٤ - عن عمّار بن ياسر قال:

« لا يضرب أحد عبداً له ، وهو ظالم له ، إلّا أُقِيد منه (1) يوم القيامة (1) عبد الإسناد .

الله على دابته يتساقط : خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري ، (۲) فقال لخادمه :

<sup>(</sup>١) أي : أخذ منه القود .

<sup>(</sup>٢) الآريّ : بمد الهمزة وراء مكسورة وتشديد الياء : مربط الدواب أو معلفها .

« لولا أنّي أخاف القِصاص<sup>(١)</sup> لأوجعتك » . صحيح الإسناد .

« لَتُوَدُّنَّ الحقوقَ إلى أهلها ، حتى يقاد للشاة الجمَّاء من الشاة القرناء » .

صحیح - « السلسلة الصحیحة » ( ۱۰۸۸ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ١٥٠ - ب تحريم الظلم ، ح ٦٠ ] .

۱۸٥/۱۳۷ – عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكَ : « من ضرب ضرباً [ ظلماً ۱۸٦ ] اقتُصَّ منه يوم القيامة » . صحيح – ( الصحيحة » ( ۲۳٥۱ ) .

#### ۸۲ – باب اکسوهم نما تلبسون – ۹۰

خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار ، قبل أن يهلكوا ، خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار ، قبل أن يهلكوا ، فكان أولُ من لقينا أبا اليَسَر ، (٢) صاحبَ النَّبيّ عَيِّلْتُهُ ومعه غلام له ، وعلى أبي اليَسَر بُردة ومَعافِريَّ، وعلى غلامه بردة ومعافِريّ ، فقلت له : يا عمي ! لو أخذت بُردة غلامك وأعطيته معافريَّك ، أو أخذت معافريَّه وأعطيته بردتك ؛ كانت عليك حلَّة وعليه حلَّة ! فمسح رأسي وقال : اللهم بارك فيه ، يا ابن أخي ! بصرُ عَينَيّ هاتين ، وسمع أذني هاتين ، ووعاه قلبي – وأشارَ إلى مناط أخي ! بصرُ عَينَيّ هاتين ، وسمع أذني هاتين ، ووعاه قلبي – وأشارَ إلى مناط

<sup>(</sup>٢) بفتحتين ، وهو كعب بن عمرو السُّلَمي بفتحتين أيضاً كما في ﴿ التقريبِ ﴾ .

#### قلبه - النَّبي عَيْكُ يقول:

« أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون » ، وكان أن أعطيتُه من متاع الدنيا أَهون عليّ من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة .

صحيح : [م: ٥٣ - ك الزهد والرقائق ، ١٨ - ب حديث جابر الطويل قصة أبي اليسر ، ح ٧٤ ] .

١٨٨/١٣٩ - عن جابر بن عبدالله قال : كان النَّبيِّ عَلَيْكُ يوصي بالمملوكين خيراً ، ويقول :

« أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم من لبوسكم ، ولا تُعذَّبوا خلق اللَّه عزَّ وجلَّ » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٧٤٠ ) .

#### ۸۳ - باب سباب العبيد - ٩٦

• ١٨٩/١٠ - عن المَعرُور بن سُوَيد قال : رأيت أبا ذر وعليه حلّة ، وعلى غلامه حلّة ، نقلنا : لو أخذت غلامه حلّة ، نقلنا : لو أخذت هذا ، وأعطيت هذا غيره كانت حلة / ١٩٤ ) فسألناه عن ذلك ؟ فقال : إنّي ساببت رجلاً ، فشكاني إلى النّبيّ عَيْلِيّة ، فقال لي النّبيّ عَيْلِيّة :

« أُعيَّرته بأُمه ؟ » ، قلت : نعم ، ثم قال :

« إِنَّ إِخُوانَكُم خَوَلُكُم ، جعلهم اللَّه تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يديه ، فليطعمه مما يغلبهم ؛ فإن يديه ، فليطعمه مما يغلبهم ؛ فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم » .

صحيح - ( الإرواء ) ( ٢١٧٦ ) : [ خ : ١ - ك الإيمان ، ٢٢ - ب المعاصي من أمر الجاهلية . م : ٢٧ - ك الإيمان ، ١٠ - ب إطعام المملوك مما يأكل ، ح ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ] .

١٩١/١٤١ - عن أبي هريرة ، أنَّهُ قال :

« أعينوا العامل من عمله ، فإن عامل الله لا يخيب » ، يعني الخادم . صحيح الإسناد .

## ٨٤ - باب لا يُكَلُّف العبد من العمل ما لا يطيق - ٩٨

١٩٢/١٤٢ - عن أبي هريرة ، عن النَّبيّ عَلَيْكُم قال :

« للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » . صحيح - « الإرواء » ( ٢١٧٢ ) : [ م : ٢٧ - ك الإيمان ، ١٠ - ب إطعام المملوك مما يأكل ، ح ٤١ ] .

## ٨٥ – باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة – ٩٩

١٩٥/١٤٣ - عن المِقْدام سمع النَّبيّ عَلَيْكُ يقول:

« ما أطعمت نفسك فهو صدقة ، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٤٥٢ ) .

١٩٦/١٤٤ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنَا :

« خير الصدقة ما بقّى غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ،

وابدأ بمن تعول ... » .(١)

صحيح - ( الإرواء ) ( ATE ) : [ خ : ٩٦ - ك النفقات ، ٢ - ب وجوب النفقة على الأهل والعيال ] .

• ١٩٧/١٤٥ - عن أبي هريرة قال :

أمر النَّبيّ عَيْلِكُ بصدقةٍ ، فقال رجل : عندي دينار ؟

قال: « أنفقه على نفسك ».

قال: عندي آخر؟ قال:

« أنفقه على زوجتك » .

قال : عندي آخر ؟ قال :

« أنفقه على خادمك ، ثم أنت أبصر » .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ١٤٨٤ ) ، « الإرواء » ( ٨٩٥ ) ، [ ن : ٢٣ - ك الزكاة ، ٥٣ ، ٤٥ - ب الصدقة على ظهر غنى ] .

## ٨٦ - باب إذا كره أن يأكل مع عبده - ١٠٠

١٩٨/**١٤٦** - عن ابن مجريج قال : أخبرني أبو الزبير :

أنَّهُ سمع [ رجلاً ](٢) يسأل جابراً عن خادم الرجل ، إذا كفاه المشقة

<sup>(</sup>١) انظر تمام الحديث في ( الضعيف ) ( ٣٨ / ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وكذا من نسخة الشرح ، وفي الأصل : ﴿ أَنَّهُ سمعه ﴾ وهو مفسد للمعنى ، لأنَّهُ يعطي أنَّ ابن جريج سمع أبا الزبير يسأل جابراً ، وابن جريج لم يدرك جابراً ، وفي الشرح ﴿ أَنَّهُ سمع جابر بن عبداللَّه سئل ... ﴾ ، وهو قريب .

والحر ؛ أمر النّبيّ عُلِيْكُم أن يدعوه ؟ قال : نعم ؛ « فإن كره أحدكم أن يطعم معه ، فليطعمه أُكْلَةً في يده » . صحيح – « الصحيحة » ( ١٣٩٩ ، ٢٥٦٩ ) .

## ۸۷ – باب هل يُجلس خادمَه معه إذا أكل ؟ – ۱۰۲

٢٠٠/١٤٧ - عن أبي هريرة ، عن النَّبيُّ عَلَيْكُ قال :

( إذا جاء أحدكم خادمة بطعامه ، فليجلسه فإن لم يقبل ، فليناوله منه » . صحيج - ( الصحيحة » ( ١٩٢٧ ) : [ ح : ٤٩ - ك العتق ، ١٨ - ب إذا أتاه خادمه بطعام . م : ٢٠٧ - ك الأيمان ، ١٠ - ب إطعام المملوك مما يأكل ، ح ٤٢ ] .

#### ۲۰۱/۱ ۶۸ – عن أبي مَحْذُورة قال :

« كنت جالساً عند عمر رضي الله عنه ، إذ جاء صفوان بن أُميَّة بِجَفْنَة ، يحملها نفر في عباءة ، فوضعوها بين يدي عمر ، فدعا عمر ناساً مساكين وأرقاء من أرقاء النَّاس حوله ، فأكلوا معه ، ثم قال عند ذلك : فعل الله بقوم - أو قال : لحا الله قوماً (١) - يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم .

فقال صفوان : أما ، والله ! ما نرغب عنهم ، ولكنّا نستأثر عليهم ، لا نجد - واللّه ! - من الطعام الطيب ما نأكل ونُطعمهم » .

#### صحيح الإسناد .

<sup>=</sup> وفي ( المسند ) (٣٤٦/٣) أنَّ السائل هو أبو الزبير نفسه ، لكن الراوي عنه سيِّىء الحفظ وهو ابن لهيعة .

<sup>(</sup>١) يعني : قبحهم اللَّه ولعنهم .

#### ۸۸ – باب إذا نصح العبد لسيده – ١٠٣

\* ٢٠٢/١٤٩ - عن عبدالله بن عمر ، أن رسول الله عَلَيْكُ قال : 
( إنَّ العبد إذا نصح لسيده ، وأحسن عبادة ربّه ، فله أجره مرتين » . 
صحيح - ( الصحيحة » ( ١٦١٦ ) : [ خ : ٤٩ - ك العتق ، ١٦ - ب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده . م : ٢٧ - ك الأيمان ، ١١ - ب ثواب العبد وأجره إذا ضحح لسيده ، ح ٤٣ ] .

• ٢٠٣/١٥ - (١) عن أبي موسى : قال لهم رسول الله عَلِيْكَةِ : « ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه ، وآمن بمحمد عَلِيْكَةِ ، فله أجران .

والعبد المملوك إذا أدَّى حق اللَّه وحق مواليه ، [ وفي رواية حق مليكه الذي يملكه / ٢٠٥ ] .

ورجل كانت عنده أمة يطأها، فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلَّمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها فتزوجها ، فله أجران » .

صحيح - (الصحيحة » (١١٥٣): [خ: ٥٦ - ك الجهاد ، ١٤٥ - ب فضل

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل من طريق المحاربي قال : حدثنا صالح بن حي قال : قال رجل لعامر الشعبي : يا أبا عمرو ! إنّا نتحدث عندنا أنّ الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بَدَنَته ، فقال عامر : حدثني أبو بردة عن أبيه قال : قال لهم الحديث .

فأقول: كذا وقع فيه: ﴿ أَم ولده، والصواب: ﴿ أَمَتُه ﴾ كما حققته في ﴿ الصحيحة ﴾ بالرقم المذكور أعلاه ، ولمّا لم يكن في هذا السؤال وجوابه فائدة تذكر وفيه هذا الخطأ ، لم أرّ أن أوردَ ذلك في الكتاب الآخر ﴿ ضعيف الأدب المفرد ﴾ لقلة الفائدة ، فاكتفيت بهذا التنبيه هنا .

من أسلم من أهل الكتابيين . م : ١ - ك الإيمان ، ٦٨ - ب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عَلَيْهِ ٢٠ .

وفي رواية أخرى عنه قال : قال رسول اللَّه عَيْلِيُّة :

« المملوك الذي يحسن عبادة ربه ، ويؤدي إلى سيده الذي فرض [ عليه من ] الطاعة والنصيحة له أجران / ٢٠٤ » .

صحيح : [ خ : ٤٩ - ك العتق ، ١٧ - ب كراهية التطاول على الرقيق ] .

#### ۸۹ - باب العبد راع - ۱۰۶

٢٠٦/١٥١ - عن ابن عمر أنَّ رسول اللَّه عَيْكُم قال:

( [ ألا ] كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رَعيته ؛ فالأمير الذي (١) على النَّاس راعٍ ، وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راعٍ على أهلِ بيته ، وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راعٍ على أهلِ بيته ، وهو مسؤول عن رعيته ، وعبد الرجل [ وفي طريق : والخادمُ / ٢١٤ ] راعٍ على مال سيده ، وهو مسؤول عنه ، [ والمرأة راعية في بيت زوجها ] ، [ وهي مسؤولة ] ، وهو مسؤول عن النَّبي عَيِّالِيَّة ، وأحسب النَّبيّ عَيِّالِيَّة قال : - « والرجل في مال أبيه ] ، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » .

صحيح - و غاية المرام » ( ٢٦٨ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٢٦٠٠ ) : [ خ : ١١ - ك الجمعة ، ١١ - ب الجمعة في القرى والمدن . م : ٣٣ - ك الإمارة ، ٥ - ب فضيلة الإمام العادل ، ح ٢٠ ] .

<sup>(</sup>۱) كذا الأصل ، وهوموافق لرواية مسلم ( ٦ / ٨ ) ، وفي « صحيح المؤلف » ( أحكام ٢ ٧ ) ، وفي « صحيح المؤلف » ( أحكام ٢ ٢٣٧ ) « فالإمام الأعظم الذي ... » وهو فيه بإسناده هنا ومتنه ، إلّا ما ذكرت ، فكان الأولى بابن عبدالباقي أن يعزوه إليه بديل عزوه لِـ « الجمعة » ، ولا سيما وقد أشار تحته في « الصحيح » إلى مواضعه منه ، ومنها « الأحكام » !

## ٩٠ - باب من أحب أن يكون عبداً - ١٠٥

٣٠٨/١٥٢ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَيْظَةٍ قال : « العبد المسلم إذا أدَّى حق اللَّه وحقَّ سيده ، له أجران » . والذي نفس أبي هردة به إله الحهاد في سيا اللَّه والحج

والذي نفس أبي هريرة بيده! لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، لأحببت أن أموت مملوكاً.

صحيح - « الصحيحة » ( ۸۷۷ ) : [ خ : ٤٩ - ك العتق ، ١٦ - ب العبد إذا أحب عبادة ربّه ونصح سيده . م : ٢٧ - ك الإيمان ، ١١ - ب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده ، ح ٤٤ ] .

#### ٩١ – باب لا يقول : عبدي – ١٠٦

٢٠٩/١٥٣ - عن أبي هريرة ، عن النَّبِّي عَيْكُ قال :

« لا يقُل أحدُكم : عبدي ؛ أمتي ، كلكم عبيد اللَّه ، وكل نسائكم إماء اللَّه ، وليقل : غلامي ، جاريتي ، وفتاي ، وفتاتي » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٨٠٣ ) : [ البخاري في : - كتاب العتق، ١٧ - باب كراهية التطاول على الرقيق . مسلم في : ٤٠ - كتاب الألفاظ من الآدب ، ٣ - باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة ، ح ١٣ - ١٥ ] .

قلت : وعزوه للبخاري فيه نظر ، إنَّما هو عنده باللفظ الآتي بعده .

۱۰۷ – ۹۲ باب هل يقول : سيدي ؟ – ۱۰۷ خن أبي هريرة ، عن النَّبيّ عَلِيلًا قال :

« لا يقولَنَّ أحدكم : عبدي وأمتي ، ولا يقولن المملوك : ربي وربتي ، وليقل: فتاي وفتاتي ، وسيدي وسيدتي ، كلكم مملوك ، والرب اللَّه عزَّ وجلَّ » . صحيح - « الصحيحية » ( ٨٠٣ ) : ق .

٢١١/١٥٥ - عن مُطرِّف قال : قال أبي(١):

انطلقت في وفد بني عامر إلى النَّبي عَيْنَكُم ، فقالوا : أنت سيدنا ، قال : « السيد اللَّه » .

قالوا: وأفضلنا فضلاً ، وأعظمنا طولاً ، قال: فقال:

« قولوا بقولكم ، ولا يَستجْرِيَنَّكُم الشيطان »(۲).

صحيح - « إصلاح المساجد » ( ١٣٩ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ٩ - ب في كراهية التمادح ] .

## ٩٣ – باب الرجلُ راع في أهله – ١٠٨

٢١٣/١٥٦ - عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال:

أتينا النَّبيَّ عَيِّكِ وَنحَن شَبَبَة متقاربون ، فأقمنا عنده عشرين ليلة ، فظن أنَّا اشتهينا أهلينا ، فسألنا عمَّن تركنا من أهلينا ؟ فأخبرناه ، وكان رفيقاً رحيماً ، فقال :

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن الشخّير .

<sup>(</sup>٢) أي: لا يستغلبنكم فيتخذكم جرياً: أي: رسولاً ووكيلاً ، وذلك أنَّهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح ، فنهاهم عنه ، يريد: تكلموا بما يحضركم من القول ، ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله ، تنطقون عن لسانه . ﴿ نهاية ﴾ .

« ارجعوا إلى أهليكم ، فعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم » .

صحيح - « الإرواء » ( ٣١٣ ) : [ خ : ١٠ - ك الأذان ، ١٨ - ب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة . م : ٥ - ك المساجد ، ٣٥ - ب من أحق بالإمامة ؟ ، ح ٢٩٢ ] .

## ٩٤ – باب من صُنع إليه معروف فليكافئه – ١١٠

٢١٥/١٥٧ - عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : قال النَّبيّ عَلَيْكُ :
« من صُنعَ إليه معروف فليجزه ، فإن لم يجد ما يجزه ، فليُثنِ عليه ؛ فإنَّه إذا أثنى عليه ، فقد شكره ، وإن كتمه ، فقد كفره ، ومن تحلى بما لم يعط ، كأنما لبس ثوبي زور » .

صحیح - « تخریج الترغیب » ( ۲ / ۵۰ ) ، « الصحیحة » ( ۲۱۷ ) : [ ت : ۲۰ - ك البر والصلة ، ۸۷ - ب ما جاء في المتشبع بما لا يعطي ] .

٢١٦/**١٥٨** - عن ابن عمر قال : قال رسول اللَّه عَيْكِ :

« من استعاذَ باللَّه فأعيذوه ، (١) ومن سأل باللَّه فأعطوه ، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا ، فادعوا له ، حتى يعلم أن قد كافأتموه » . صحيح – « الصحيحة » (٢٥٤) : د : ٩ – ك الزكاة ، ٣٨ – ب عطية من سأل باللَّه ٢ .

<sup>(</sup>۱) ﴿ من استعاذ بالله ﴾ مستجيراً بكم من أذاكم أو أذى غيركم أو متوسلاً بالله تعالى مستعطفاً به ﴿ فأعيذوه ﴾ وارفعوا عنه الأذى واجعلوه في حصنكم .

## 90 - باب من لم يجد المكافأة فَلْيَدْعُ له - ١١١ ٢١٧/١٥٩ - عن أنس أن المهاجرين قالوا : يا رسول اللَّه ! ذهب الأنصار بالأجر كله ؟ قال :

« لا ، ما دعوتم اللَّه لهم ، وأثنيتم عليهم به » .

صحيح - ( التعليق الرغيب ) ( ٢ / ٥٦ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ١١ - ب في شكر المعروف . ت : ٣٥ - ك القيامة ، ٤٤ - ب حدثنا الحسين بن الحسن ] .

## ۹۹ – باب من لم یشکر للناس – ۱۱۲

• ٢١٩/١٦ - عن أبي هريرة ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُم قال :

« لا يشكر الله مَن لا يشكر النَّاس » .

صحيح - ( الصحيحة » ( ٤١٦ ) .

٢١٩/١٦١ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلِيْكُ :

« قال اللَّه تعالى للنَّفس : أخرجي ، قالت : لا أخرج إلّا كارهة » . صحيح - « الصحيحة » ( ٢٠١٣ ) : [ د: ٤٠ - ك الأدب ، ١١ - ب في شكر المعروف ، ت : ٤٥ - ك البر والصلة ، ٣٥ - ب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ] .

#### ٩٧ – باب معونة الرجل أخاه – ١١٣

٣٢٠/١٦٢ - عن أبي ذر ، عن النَّبيّ عَيْلِكُ قيل : ( وفي رواية عنه أنَّهُ سأل رسول اللَّه عَيْلِكُ / ٢٢٦ ) أي الأعمال خير ( وفي الرواية الأخرى : أي العمل أفضل ) ؟ قال :

« إيمان باللَّه، وجهاد في سبيله » .

قيل: ( وفي الأمحرى: قال: ) فأي الرقاب أفضل ؟ قال:

« أغلاها ثمناً ، وأنفسها عند أهلها » .

قال : أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل ؟ قال :

« فتعين صانعاً ، أو تصنع لأخرق » .(١)

قال : أفرأيت إن ضعفت ؟ قال :

« تدع الناس من الشر ؟ فإنَّها صدقة ؟ تصدق بها على نفسك » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٥٧٥ ) : [ خ : ٤٩ - ك العتق ، ٢ - ب أي الرقاب أفضل ؟ م : ١ - ك الإيمان ، ٣٤ - ب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال ، ح ١٣٦ ] .

## ٩٨ – باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة – ١١٤

٣٢١/١٦٣ - عن قبيصة بن بُرمة الأسَديّ قال : كنت عند النّبيّ عَيْلِكُمْ ، فسمعته يقول :

« أهل المعروف في الدنيا ، هم أهل المعروف في الآخرة ،(٢) وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة » .(٣)

<sup>(</sup>١) الأخرق : من ليس بصانع .

<sup>(</sup>٢) أي : يأتيه المعروف والخير من الله .

<sup>(</sup>٣) أي : يلاقيه في الآخرة .

قلت : فكأن الحديث تفسير لقوله تعالى ﴿ فمن يعمل مثقال ذرَّة خيراً يَرَه .. ﴾ [ الزلزلة : ٨ ] .

صحیح لغیره - ( الروض النضیر ) ( ۱۰۸۲ ، ۱۰۸۲ ) : [ قبیصة بن برمة الأسدي لیس له شيء في الكتب الستة ] .

عنمان عن مُعْتَمِر قال : ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنَّهُ قال :

« إِنَّ أَهلَ المعروفِ في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة » فقال : إنِّي سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، فعرفت أنَّ ذاك كذاك، فما حدثت به أحد قط .

( وفي رواية عن أبي عثمان ، قال رسول الله عَلَيْكُ مثله ) . صحيح موقوفاً ، وصحيح لغيره مرفوعاً - « الروض النضير » ( ١٠٣١ ، ١٠٨٢ ) .

#### ٩٩ – باب إنَّ كل معروف صدقة – ١١٥

٠ ٢٢٤/١٦٥ - عن جابر بن عبدالله ، عن النَّبِيّ عَلَيْكُ قال :

« كل معروف صدقة » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۲۰٤٠ ) : [خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۳۳ - ب كل معروف صدقه ، ویأتی بأتم منه ۳۰۶ ] .

٢٢٥/١٦٦ - عن أبي موسى قال : قال النَّبيّ عَلِيْكُ :

« على كل مسلم صدقة » .

قالوا: فإن لم يجد ؟ قال:

« فليعتمل بيديه ، فينفع نفسه ، ويتصدق » .

قالوا: فإن لم يستطع ، أو لم يفعل ؟ قال:

« فيعين ذا الحاجة الملهوف » .

قالوا: فإن لم يفعل ؟ قال:

« فيأمر بالخير ، أو يأمر بالمعروف » .

قالوا: فإن لم يفعل ؟ قال:

« فيمسك عن الشر، فإنَّه له صدقة ».

صحیح - ( الصحیحة ) ( ٥٧٣ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٣٣ - ب كل معروف صدقة . م : ١٢ - ك الزكاة ، ١٦ - ب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، ح ٥٥ ] .

۲۲۷/۱۹۷ - عن أبي ذر قال : قيل : يا رسول الله ! ذهب أهل الدُّثور (۱) بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم ؟ قال :

« أليس قَد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إنَّ بكل تسبيحة وتحميدة صدقة ، وبُضع أحدكم صدقة » ، قيل : في شهوته صدقه ؟ قال :

« لو وضع في الحرام ، أليس كان عليه وزر ؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٤٥٤ ) : [ م : ١٢ - ك الزكاة ، ١٦ - بيان إنَّ السم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، ح ٥٣ ] .

<sup>(</sup>١) جمع دَثْر وهو : المال الكثير .

#### ١١٦ - باب إماطة الأذى - ١١٦

٢٢٨/١٦٨ - عن أبي بَرزة الأسلميّ قال : قلت : يا رسول اللّه ! دلني على عمل يُدخلني الجنة ، قال :

« أمط الأذى عن طريق الناس » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۱۵۵۸ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ٣٦ - ب فضل إزالة الأذى عن الطريق ، ح ١٣١ ] .

#### ٢٢٩/١٦٩ - عن أبي هريرة ، عن النَّبيّ عَلَيْكُ قال :

« مَرَّ رجل بشوك في الطريق ، فقال : لأميطنَّ هذا الشوك ، لا يضر رجلاً مسلماً ، فغُفِر له » .

صحیح - « التعلیق الرغیب » (٤/٣٦): [خ: ١٠ - ك الأذان ، ٣٢ - ب فضل التهجیر إلى الظهر . م: ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ٣٦ - ب فضل إزالة الأذى عن الطريق ، ح ١٢٧] .

## • ٢٣٠/١٧٠ - عن أبي ذر قال : قال رسول اللَّه عَلَيْكُ :

« عُرضت علي أعمال أمتي - حسنُها وسيئها - فوجدتُ في محاسن أعمالها أنَّ الأذى يماط عن الطريق ، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تُدفَن » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٣ ) : [ م : ٥ - ك المساجد ومواضع الصلاة ، ١٤ - ب النهي عن البصاق في المسجد ، ح ٥٧ ] .

#### ١٠١ – باب قول المعروف – ١٠١

٢٣١/١٧١ - عن عبدالله بن يزيد الخَطْميّ قال : قال رسول الله عَيْنِيَّة :
 « كل معروف صدقة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٠٤٠ ) ، مضى برقم ( ١٦٥ ) عن جابر .

ت ٢٣٢/١٧٢ - عن أنس قال : كان النّبيّ عَيْقَ إذا أُتيَ بالشيء يقول : « اذهبوا به إلى فلانة ، فإنّها كانت صديقة خديجة ، اذهبوا إلى بيت فلانة ، فإنّها كانت تُحِب خديجة » .

حسن - « الصحيحة » ( ٢٨١٨ ) : ق - عائشة نحوه .

« كل معروف صدقة » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۲۰٤٠ ) : [ م : ۱۲ - ك الزكاة ، ۱۲ - بیان أن اسم الصدقة یقع علی كل نوع من المعروف ، ح ٥٢ ] .

# ۱۰۲ – باب الخروج إلى المبقلة (۱) وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزَّبيل (۲) – ۱۱۸

٢٣٤/١٧٤ - عن عمرو بن أبي قُرّة الكِنديّ قال:

« عَرض أبي على سلمان أخته ، فأبي ، وتزوج مولاةً له يقال لها بُقَيرة،

<sup>(</sup>١) هي الأرض تزرع بالبقل ، وهو ما نبت في بزره لا في أرومة ثابتة .

<sup>(</sup>٢) « الزبيل » : ويقال : الزُّنبيل ، وهو : الجراب الذي يصنع من الخوص أي : ورق النخل .

فبلغ أبا قُرَّة أنَّه كان بين حذيفة وسلمان شيء ، فأتاه يطلبه فأخبر أنَّه في مبقلة له ، فتوجه إليه ، فلقيه معه زبيل فيه بقل ؛ قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه ، فقال : يا أبا عبدالله ، ما كان بينك وبين حذيفة ؟ قال : يقول سلمان : ﴿ وكان الإنسان عجولاً ﴾ [ الإسراء : ١١ ] ، فانطلقا حتى أتيا دار سلمان ، فدخل سلمان الدار فقال : السلام عليكم ، ثم أذِنَ لأبي قرة ، فدخل فإذا نمط(١) موضوع على باب وعند رأسه لَبنات ، وإذا قُرطاط(٢) فقال : اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها ، ثم أنشأ يحدثه فقال :

إِنَّ حذيفة كان يحدث بأشياء ، كان يقولها رسول اللَّه عَلَيْكُم في غضبه لأقوام ، فأوتى فأسأل عنها ، فأقول : حذيفة أعلم بما يقول ، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام ، فأتي حذيفة فقيل له : إنَّ سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول ! فجاءني حذيفة فقال : يا سلمان بن أمِّ سلمان ! فقلت : يا حذيفة بن أم حذيفة ! لتنتهين أو لأكتبنَّ فيك إلى عمر ، فلما خوفته بعمر تركني ، وقد قال رسول اللَّه عَيِّكُم :

« مِن ولد آدم أنا ، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة ، أو سببته سبة ، في غير كنهه ، فأجعلها عليه صلاةً » .

حسن - « الصحيحة » ( ١٧٥٨ ) : [ أبو داود في : ٣٩ - ك السنة ، ١٠ - ب النهي عن سب أصحاب رسول اللَّه عَلِيْكُم ] .

<sup>(</sup>١) ﴿ تُمط ﴾ : ضرب من البسط .

<sup>(</sup>٢) ( قرطاط ): السرج والشيء اليسير .

#### ١١٩ – باب الخروج إلى الضيعة – ١١٩

٢٣٦/١٧٥ - عن أبي سلمة قال:

أتيت أبا سعيدِ الخُدريّ - وكان لي صديقاً - فقلت : ألا تخرج بنا إلى النخل ؟ فخرج ، وعليه خَميصة (١) له .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٢٥١ ) : ق .

٢٣٧/١٧٦ - عن على صلوات الله عليه قال:

أمر النَّبِيّ عَيِّكَ عِبدَاللَّه بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء ، فنظر أصحابه إلى ساق عبداللَّه ، فضحكوا من حموشة (٢) ساقيه ! فقال رسول اللَّه عَلَيْكَ :

« ما تضحكون ؟ لَرِجُلُ عبدِاللَّه أثقلُ في الميزان من أُحد » . صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٣١٩٢ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

## ١٠٠ – باب المسلم مرآة أخيه – ١٢٠

۲۳۸/۱۷۷ - عن أبي هريرة قال:

« المؤمن مرآة أخيه ، إذا رأى فيه عيباً أصلحه » .

حسن الإسناد .

٢٣٩/١٧٨ - عن أبي هريرة ، عن النَّبيّ عَلَيْكُ قال :

<sup>(</sup>١) ﴿ خميصة ﴾ : ثوب خز أو صوف معلم ، وقيده بعضهم بالسواد أيضاً .

<sup>(</sup>٢) أي : دنة .

« المؤمن مرآة أخيه ، المؤمن أخو المؤمن ، يكُفُّ عليه ضيعته ، (١) ويحوطه من وراثه » . (٢)

حسن - « الصحيحة » ( ٦ / ٩٢٣ : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ٤٩ - ب في النصيحة ] .

### ٢٤٠/١٧٩ - عن المُسْتَوْرِد عن النَّبِيّ عَلَيْكُمْ قال:

« من أكل بمسلم أكلةً ؟ (٣) فإن اللَّهَ يُطعمه مثلها من جهنم ، ومن كُسِيَ برجل مسلم ، فإن اللَّه عزَّ وجلَّ يكسوه من جهنم ، ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة ؟ فإن اللَّه يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٩٣١ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ٣٥ - ب في الغيبة ] .

## ١٢١ – باب مالا يجوز من اللعب والمزاح – ١٢١

۲٤١/۱۸۰ - عن عبدالله بن السائب عن أبيه ، عن جده [ يزيد بن
 سعيد ] قال : سمعت رسول الله - يعني - يقول :

« لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جادًا ؛ فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه ، فليردها إليه » .

حسن - ( الإرواء ) ( ١٥١٨ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ٨٥ - ب من يأخذ

- (١) أي : يمنع ضياعه وهلاكه فيجمع عليه معيشته وبضمها إليه .
  - (٢) ويذب عنه ويوفر عليه مصالحه .
- (٣) هو الرجل يكون صديقاً لأحد ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة فأطعمه ذلك العدو أكله أو كساه ثوباً فلا يبارك له فيه بل يعذب به .

الشيء على المزاح . ت : ٣١ – ك الفتن ، ٣ – ب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ] .

## ١٠٢ - باب الدالُ على الخير - ١٢٢

٢٤٢/١٨١ - عن أبي مسعود الأنصاري ، قال :

جاء رجل إلى النَّبيّ عَلَيْكُ فقال: إنِّي أُبدِعَ بي ، (١) فاحملني ، فقال: « لا أجد ، ولكن ائت فلاناً فلعله أن يحملك » .

فأتاه ، فأتى النَّبيّ عَلِيْكُ فأخبره ، فقال :

« مَن دلُّ على خيرٍ ، فلهُ مثل أجر فاعله » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٦٦٠ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ١١٥ - ب في الدالٌ على الخير كفاعله ، الدالٌ على الخير كفاعله ، مسلم في الجهاد ] .

## ١٠٧ - باب العفو والصفح عن الناس - ١٢٣

٢٤٣/١٨٢ - عن أنس:

أن يهوديَّة أتت النَّبيِّ عَيِّكُ بشاة مسمومة ، فأكل منها فجيء بها ، فقيل : ألا نقتلها ؟ قال : « لا » .

قال : فما زلت أُعرِفُها في لهوات رسول اللَّه عَيْكُ .

صحيح : [ خ : ٥١ - ك الهبة ، ٢٨ - ب قبول الهدية من المشركين . م : ٣٩ -

<sup>(</sup>١) أي : انقُطع بي لكلال راحلتي . ﴿ نهاية ﴾ .

ك السلام ، ١٧ - ب السحر ، ح ٤٠ ] .

على المنبر: ﴿ خذ العَفوَ<sup>(۱)</sup> وأُمُر بالعُرفِ<sup>(۲)</sup> وأعْرِض عن الجاهلين<sup>(۲)</sup> ﴾ [ الأعراف: ۱۹۹] قال:

« والله ! ما أمر بها أن تؤخذ إلّا من أخلاق النَّاسِ ، واللَّهِ ! لآخذنَّها منهم ما صحبتهم » .

صحیح الإسناد ، خ : تفسیر ( ۸ / ۳۰۰ ) .

٢٤٥/١٨٤ - عن ابن عباس قال : قال رسول اللَّه عَيْنَكُم :

« علموا، ويسروا [ علموا ويسّروا ( ثلاث مرات ) / ١٣٢٠ ] ، ولا تعسروا، وإذا غَضِبَ أحدُكم فليسكت [مرتين ] » .

صحيح لغيره - ( الصحيحة ) ( ١٣٧٥ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

## ١٢٤ - باب الانبساط إلى الناس - ١٢٤

عمرو بن العاص ، فقلت : أخبرني عن صفة رسول اللَّه عَلِيْكُ في التوراة ، قال : فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا هُوَ اللَّهُ ! إِنَّهُ لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : ﴿ يَا أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) هو هنا السهل المُيشر ، أي : تحتل أخلاقهم ، وتقبّل منها ما سَهُل وتيسّر ، ولا تَستَقصِ عليهم .

<sup>(</sup>٢) أي : المعروف من طاعة الله ، والإحسان إلى الناس .

 <sup>(</sup>٣) بالمجاملة وحسن المعاملة وترك المقابلة ، ولذلك لما قال عُيينة بن حِصن لعمر رضي الله عنه : ما
 تُعطي الجَزْل ولا تقسم بالعدل ، وغضب عُمر ، قال له الحُرّ بن قيس : إنَّ الله يقول : ﴿ وأُعرِض عن =

النَّبيّ إنّا أرسَلناكَ شاهداً (١) ومُبشراً ونَذيراً ﴾ [ الأحزاب: ٤٥ ] وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه اللّه تعالى، حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلّا اللّه، ويفتحوا بها أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غُلفا ».

صحیح : [ خ : ك التفسير ، ٤٨ - سورة الفتح ، ٣ - ب ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمُبَشَراً وَنَذْيِرا ﴾ ] .

٢٤٨/١٨٦ - عن معاوية قال : سمعت من النَّبِيِّ عَيِّكَ كلاماً نفعني اللَّه به ؟ سمعته يقول - أو قال - : سمعت رسول اللَّه عَيِّكَ يقول : « إنَّك إذا اتبعت الريبة في النَّاس أفسدتهم » .(٢)

صحيح - ( تخريج السنة ) ( ١٠٧٣ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ٣٧ - ب في النهي عن التجسس ] .

## ١٢٥ - باب التبشم - ١٢٥

١/٢٥٠)/١٨٧ - عن جرير قال : ما رآني رسول اللَّه عَيِّكَ منذ أسلمت

<sup>=</sup> الجاهلين ﴾ تَركه عمر .

<sup>(</sup>١) لله بالوحدانية وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة ﴿ وجئنا بكَ على هؤلاءِ شهيداً ﴾ [ النساء : ٤١ ] .

 <sup>(</sup>۲) أي : إذا اتهمهم وجاهر هم بسوء الظن فيهم أدّاهم ذلك إلى ارتكاب ما ظنّ بهم ففسدوا .
 نهاية .

قلت : ونحوه حديث : « نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخوّنهم أو يلتمس عثراتهم » . رواه مسلم .

إلّا تبسم في وجهي .

صحيح - ( الصحيخة ) (٣١٩٣) : ق .

١٨٨/(٢/٢٥٠) - وقال رسول الله عَيْكَ :

« يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يَمَن ، على وجهه مَسحة (١) مَلَك » فدخل جرير .

صحيح - ( الصحيحة ) أيضاً : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٦٨ - ب التبسم والضحك . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ٢٩ - ب في فضائل جرير ، ح ١٣٥ ] . وأقول : هنا وقع هذا التخريج في الأصل ، وهو خطأ ، لأنَّ الشيخين لم يخرجا هذا الحديث الذي هو من قوله عَلِيْكُ ، وقد تبعه الشارح عليه ! وحقه أن يوضع في الذي قبله .

٢٥١/١٨٩ - عن عائشة ، زوج النَّبي عَلَيْكُ قالت :

« ما رأيتُ رسول الله عَلَيْتُ ضاحكاً قط حتى أرى منه لَهَواته ، وإنَّمَا كان يتبسَّم عَيِّلِيْهِ » .

قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرف في وجهه ( وفي طريق: إذا رأى مَخِيلة دخل وخرج ، وأقبل وأدبر وتغير وجهه ، فإذا أمطرت السماء سُرِّي عنه ٩٠٨ ) فقالت: يا رسول الله! إنَّ النَّاس إذا رأوا الغيم ، فرحوا ، رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته ، عُرِفت في وجهك الكراهة ؟ فقال: « يا عائشة! ما يُؤمِنِي أن يكون فيه عذاب ؟ عذب قوم بالريح ، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: ﴿ هذا عارضٌ ممطرنا ﴾ [ الأحقاف: ٢٤] . ( ومن الطريق الأخرى: وما أدري لعله كما قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فلمًّا رأَوْهُ عارضاً مُستقبلَ الأخرى: وما أدري لعله كما قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فلمًّا رأَوْهُ عارضاً مُستقبلَ

<sup>(</sup>١) أي : أثر ظاهر منه وجمال .

أُودِيَتهِم ﴾ الآية ) .

صحیح: [ح: ٦٥ - التفسیر ، ٤٦ - سورة الأحقاف ، ٢ - ب ﴿ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم ﴾ . م: ٩- ك الاستسقاء ، ٣ - ب التعوذ عند رؤية الريح والغيم ، ح ١٦ ] .

#### ١٢٦ - باب الضحك - ١٢٦

• ٢٥٢/١٩٠ - عن أبي هريرة قال : قال النَّبِّيّ عَلَيْكُ :

 « أُقِلَ ( وفي رواية : لا تُكثروا / ٢٥٣ ) الضحك ، فإنَّ كثرة الضحك تميت القلبَ » .

حسن - « الصحيحة » ( ۹۳۰ ، ۹۳۰ ) : [ ت : ۳۵ - ك الزهد ، ۲ - ب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس . جه : ۳۷۱ - ك الزهد ، ۲۲ - ب الورع والتقوى ، ح ۲۱۷۷ ] .

٢٥٤/١٩١ - عن أبي هريرة قال : خرج النّبيّ عَلَيْتُ على رهط من أصحابه ، يضحكون ويتحدثون ، فقال :

« والذي نفسي بيده ! لو تعلمون ما أعلم ، لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » .

ثم انصرف وأبكى القوم ، وأوحى الله عزّ وجلّ إليه : يا محمَّد ! لِمَ تُقنط عبادي ؟ فرجع النَّبيّ عَيْنِكُم فقال :

« أبشروا ، وسدِّدوا ، وقارِبوا » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٣١٩٣ ) .

# ۱۱۱ – باب إذا أقبل، أقبل جميعاً، وإذا أدبر، أدبر جميعاً – ۱۲۷

۲۰٥/۱۹۲ – عن موسى بن مسلم مولى ابنه قارظ ، عن أبي هريرة ، أنَّهُ ربما حدث عن النَّبِيّ عَيِّلِيِّهُ فيقول :

حدثنيه أهدب الشفرين ، (١) أبيض الكَشحين ، (٢) إذا أقبل ؛ أقبل جميعاً ، وإذا أدبر ؛ أدبر جميعاً ، لم تر عين مثله ، ولن تراه .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٣١٩٥ ) .

## ١١٨ - باب المستشار مُؤْتَمَن - ١٢٨

٢٥٦/١٩٣ - عن أبي هريرة قال : قال النَّبيّ عَلَيْكُ لأبي الهيشم :

- « هل لك خادم ؟ » قال : لا ، قال :
  - « فإذا أتانا سبي ، فأتنا » .

فأُتي النَّبيُّ عَيْكُ برأسين ليس معهما ثالث ، فأتاه أبو الهيثم ، قال النَّبيّ

عَلِيْكِ :

- « اختر منهما » ، قال : يا رسول اللَّه ! اختر لي ، فقال النَّبيّ عَلَيْكُ :
- « إِنَّ المستشار مؤتمن ، خذ هذا ، فإنِّي رأيته يصلي ، واستوص به خيراً » .

فقالت امرأته : ما أنت ببالغ ما قال فيه النَّبيّ عَيِّكِيُّ إِلَّا أَن تعتقه ، قال : فهو

<sup>(</sup>١) ﴿ أَهدَبِ الشَّفرينِ ﴾ : المعنى طويل شعر الأجفان ودقيقها .

<sup>(</sup>٢) (أبيض الكشحين): الكشع الخاصرة.

#### عتيق ، فقال النَّبيّ عَلَيْكُم :

« إِنَّ اللَّه لم يبعث نبيّاً ولا خليفةً ، إلّا وله بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، وبطانة لا تألوه خَبالاً ، (١) ومن يوق بطانة السوء فقد وُقيَ » . صحيح - « الصحيحة » ( ١٦٤١ ) : [ ت : ٣٤ - ك الزهد ، ٣٩ - ب ما جاء في معيشة أصحاب النَّبيّ عَبِيلَةً ] .

#### ١١٣ – باب المشورة – ١٢٩

۲۰۷/۱۹۶ - عن عمرو بن دینار قال :

قرأ ابن عباس : ﴿ وشاوِرهُم في [ بعض ] الأمر ﴾ [ آل عمران : ١٥٩ ]. صحيح الإسناد .

: الحسن قال - ٢٥٨/١٩٥

« والله ! ما استشارَ قومٌ قط إلّا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ، ثم تلا : ﴿ وَأَمْرُهُم شُورِى يَنْهُم ﴾ [ الشورى : ٣٨ ] » . صحيح الإسناد .

## ١١٠ – باب إثم من أشار على أخيه بغير رُشد – ١٣٠

٢٥٩/١٩٦ - عن أبي هريرة قال : قال النَّبيّ عَلَيْكُ :

« من تقَوَّل عليّ ما لم أقل ، فليتبوَّأ مقعده من النَّار » .

<sup>(</sup>١) أي : لا تقصر في إفساد حاله .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٣١٠٠ ) : [ ابن ماجه ، المقدمة ، ٤ - باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ، ح ٢٤ ] .

#### ١٣١ – باب التحابّ بين الناس – ١٣١

٢٦٠/١٩٧ - عن أبي هريرة ، عن النَّبِّي عَيْكُ قال :

« والذي نفسي بيده ! لا تدخلوا الجنّة حتى تُسلموا ، ولا تُسلموا حتى تُعابّوا ، وأفشوا السلام تحابوا ، وإياكم والبغضة ؛ فإنّها هي الحالقة ، لا أقول لكم : تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين » .

حسن لغيره - « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٢٢٦ ) : [ م : ك الإيمان ، ٢٢ - ب بيان أنه لا يدخل الجنّة إلّا المؤمنون ، ح ٩٣ ، إلى قوله : أفشوا السلام بينكم ، وما بعده ليس في شيء من كتب الستة ](١).

# ١١٦ - باب الأُلفة - ١٣٢

۲٦٢/۱۹۸ - عن ابن عباس قال:

« النِّعم تُكفَر ، والرَّحم تُقطع ، ولم نرَ مثل تقارب القلوب » .

#### صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) قلت : هذا التفصيل هو الصواب ، خلافاً لما فعله الشارح حيث قال : ( ١ / ٣٥٩) : 

﴿ أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه في الأدب ﴾ ! فأوهم أنّه عندهم بتمامه وليس كذلك كما ترى 
أعلاه ، وسيأتي لفظهم برقم ( ٧٥١ / ٩٨٠) ، ثم إنّ النّفي المذكور أعلاه إن كان المقصود من حديث 
أبي هريرة فَمُسَلَّم ، وإن كان المقصود مطلقاً – وهذا خلاف الظاهر – فهو مردود ، لأنّه أخرجه الترمذي 
وأحمد والبزار من حديث الزبير وابن الزبير ، وهو مخرج في ﴿ الإرواء ﴾ (٣ / ٢٣٨) ، وهو الشاهد 
لحديث الترجمة .

## ۱۱۷ - باب المزاح - ۱۳۳

٢٦٤/١٩٩ - عن أنس بن مالك قال:

أتى النَّبيُّ عَلَيْكُ على بعض نسائه ومعهن أُمُّ سُلَيم ( وفي طريق أخرى عنه : أنَّ البراء بن مالك كان يحدو بالرجال ، وكان أنجشة يحدو بالنساء ، وكان حسن الصوت / ١٢٦٤ ) .

فقال [ النَّبيُّ عَلَيْكُم ] :

« يا أنجشة (١) ! رويداً سوقك بالقوارير » . (٢)

قال أبو قِلابة : فتكلم النَّبيّ عَلَيْكُ بكلمة لو تكلُّم بعضكم لعبتموها عليه : قوله :

« سَوْقَك بالقوارير » .

صحيح - « الضعيفة » تحت الحديث ( ٦٠٥٩ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٩٠ - ب من ٩٠ - ب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ١٨ - ب من رحمة النّبيّ عَيْلَةً للنساء ، ح ٧١ ] .

• • ٢٦٥/٢ - عن أبي هريرة ، قالوا : يا رسول اللَّه ! إنَّك تُدَاعبنا ؟ قال :

« إِنِّي لا أقول إلَّا حقًّا » .

صحیح - « تخریج المشكاة » ( ٤٨٨٥ ) : [ ت : ٢٥ - ك البر والصلة ، ٧٥ - ب ما جاء في المزاح ] .

<sup>(</sup>١) أي : وهنّ على الإبل ، وأنجشة يحدو بهن ، وكان حسن الصوت .

<sup>(</sup>٢) ﴿ القوارير ﴾ : قال القرطبي : والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية . ا.هـ.

#### ٢٦٦/٢٠١ - عن بكر بن عبدالله قال:

« كان أصحاب النَّبيِّ عَلَيْكُ يتبادحونَ بالبطيخ ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٤٣٥ ) .

٢ ٢ ٢ ٢ - عن أنس بن مالك قال :

جاء رجل إلى النَّبيّ عَيْلِكُ يستحمله ، فقال :

« أنا حاملك على ولد ناقة ! » قال : يا رسول الله ! وما أصنع بولد ناقة ؟ فقال رسول الله عَمْدُ :

« وهل تلد الإبل إلّا النُّوق » .

صحيح - « المشكاة » ( ٤٨٨٦ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ٨٤ - ب ما جاء في المزاح . ت : ٢٥ - ك البر والصلة ، ٥٧ - ب ما جاء في المزاح ] .

## ١١٨ - باب المِزاح مع الصَّبيّ - ١٣٤

٣ • ٢٦٩/٢ - عن أنس بن مالك قال : [ إِنْ ] كان النَّبيّ عَلَيْكُ لَيُخالطنا ، حتى يقول لأخ لى صغير : ﴿ يَا أَبَا عُمير ! مَا فعل النُّغير ﴾ .

صحیح - « المشكاة » ( ٤٨٨٦ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١٨ - ب الانبساط إلى الناس . م : ٣٨ - ك الآداب ، ٥ - ب استحباب تحنيك المولود ، ح ٣٠ ] .

## ١٣٥ - باب حُسن الخُلُق -١٣٥

٤ • ٢٧٠/٢ - عن أبي الدرداء ، عن النَّبيّ عَلَيْكُ قال :

« ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق » . صحيح - « الصحيحة » ( ٨٧٦ ) .

٠ • ٢٧١/٢ - عن عبدالله بن عمرو قال:

لم يكن رسول اللَّه عَيِّاللَّهِ فاحشاً ولا مُتفحشاً ، وكان يقول :

« خياركم أحاسنكم أخلاقاً » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۲۸٦ ) : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۳۹ - ب حسن الحلق والسخاء وما یكره من البخل . م : ٤ - ك الفضائل ، ١٦ - كثرة حیاته عَلَیْكَ ، ح ٦٨ ] .

٣٠٠٢/٢٠٦ - عن عمرو بن شُعيب ، عن أبيه ، عن جده أنَّهُ سمعَ النَّبيّ عَلِيْكُ يقول :

« أخبركم بأحبكم إلي ، وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة ؟ » ، فسكت القوم ، فأعادها مرتين أو ثلاثاً ، قال القوم : نعم يا رسول الله ! قال : « أحسنكم خُلُقاً » .

( احسنگم خلفا ) .

صحيح - « الصحيحة » ( ٧٩٢ ) .

٢٧٣/٢٠٧ - عن أبي هريرة ، أن رسول اللَّه عَلِيْكُ قال :

« إِنَّمَا بُعثت لأتمم صالحَ<sup>(١)</sup> الأخلاق » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>۱) الأصل: ﴿ صالحي ﴾ ، وكذلك في الشرح ، تبعاً للطبعة الهندية ، ولم يتبين لنا صوابه مع مخالفته لما في الأصول مثل ﴿ المسند ﴾ و ﴿ المستدرك ﴾ وغيرها ، وبعضها مخطوط مثل ﴿ تاريخ دمشق ﴾ ( ٦ / ٢٦٧ / ١ ) .

٢٧٤/٢٠٨ - عن عائشة رضى الله عنها ، أنَّها قالت :

« مَا خُيِّرَ رَسُولَ الله عَيْنِكُ بِينَ أُمْرِينَ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسُرِهُمَا ؛ مَا لَمْ يَكُنَ إِثْماً ، فإذا كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النّاسَ منه ، ومَا انتقم رَسُولَ اللَّهُ عَيْنِكُ لنفسه ، إلّا أَن تُنتَهَك حَرْمَةُ اللَّه عَالَى ، فينتقم للَّه عَزَّ وجلَّ بها » .

صحیح - ( مختصر الشمائل ) ( ۳۰۰ ) : [ خ : ۲۱ - ك المناقب ، ۲۳ - ب صفة النّبيّ عَلَيْكُ للآثام ، ح ۷۷ ].

٢٧٥/٢٠٩ - عن عبدالله بن مسعود قال:

( إِنَّ اللَّه قسم بينكم أخلاقكم ، كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإِنَّ اللَّه تعالى يعطي المال مَن أحب ومن لا يحب ، ولا يُعطي الإيمان إلّا من يحب ، فمن ضن بالمال أن ينفقه ، وخاف العدو أن يجاهده ، وهاب الليل أن يكابده ، فليكثر من قول : لا إله إلّا اللَّه وسبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، واللَّه أكبر » . (١) صحيح موقوف في حكم المرفوع – ( الصحيحة » ( ٢٧١٤ ) .

#### ١٣٦ - باب سخاوة النفس - ١٣٦

• ٢٧٦/٢١ - عن أبي هريرة ، عن النّبيّ عَيْقَ قال : « ليس الغني عن كثرة العَرّض ، ولكن الغني غني النفس » .

(١) لقد أخطأ الشيخ الجيلاني في هذا الحديث ، فإنّه عزاه ( ١ / ٣٧٣ ) لأحمد والحاكم في الإيمان بطرق ...! ووجه ذلك أن الحديث عند المذكورين مرفوع ، وهو هنا موقوف كما ترى ، ثم إنّه ليس عندهما قوله : ﴿ فَمَن ضَن بَالمَالَ ... ﴾ إلى آخره ، وعند أحمد ( ١ / ٣٨٧ ) زيادة : ﴿ لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ... ﴾ الحديث إلى قوله : ﴿ إِنَّ الحبيث لا يمحو الحبيث ﴾ وسنده ضعيف .

صحیح - ( تخریج المشکاة ) ( ۱٦ ) : [ خ : ۸۱ - ك الرقاق ، ١٥ - ب الغنى غنى النفس . م : ١٢ - ك الزكاة ، ٤٠ - ليس الغنى عن كثرة العرض ، ح ١٢٠ ] .

#### ٢٧٧/٢١١ عن أنس قال:

« خدمت النّبيّ عَلِيْكُ عشر سنين ، فما قال لي أف قط ، وما قال لي لشيء لم أفعله : ألا كنت فعلته ؟ ولا لشيء فعلته : لم فعلته ؟ » .

صحیح - ( مختصر الشمائل ) ( ۲۹٦ ) : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۳۹ - ب كان حسن الحلق ، والسخاء وما يكره من البخل . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ١٣ - ب كان رسول الله عَلَيْكُ أحسن الناس خلقاً ، ح ٥١ ] .

#### : ۲۷۸/۲۱۲ - عن أنس بن مالك قال

« كان النّبيّ عَلِيْكُ رحيماً ، وكان لا يأتيه أحد إلّا وعده ، وأنجز له إن كان عنده ، وأقيمت الصلاة ، وجاءَه أعرابي فأخذ بثوبه فقال : إنّما بقي من حاجتي يسيرة ؛ وأخاف أنساها ، فقام معه حتى فرغ من حاجته ، ثم أقبل فصلى » . حسن - « الصحيحة » ( ٢٠٩٤ ) .

۲۲۹/۲۱۳ - عن جابر قال:

« ما سئل النَّبيّ عَلِيْكُم شيئاً فقال : لا » .(١)

صحیح - « مختصر الشمائل » ( ۳۰۲ ) : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۳۹ - ب ما سئل حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ١٤ - ب ما سئل رسول الله عَلِيْكُمْ شيئاً قط فقال : لا ، ح ٥٦ ] .

<sup>(</sup>١) أي : سكت ، قلت : فكأن قوله ( لا ) بلسان الحال .

٢٨٠/٢١٤ - عن عبدالله بن الزبير قال:

ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء ، ومجودُهما مختلف ، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء ، حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت ، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئاً لغد .

صحيح الإسناد .

# ١٣٧ - باب الشُّحّ - ١٣٧

• ٢٨١/٢١٥ - عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه عَيْقَاتُهُ :

« لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً ، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبدٍ أبداً » .

صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٣٨٢٨ ) : [ ن : ٢٥ - ك الجهاد ، ٨ - ب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه . جه : ٢٤ - ك الجهاد ، ٩ - ب الخروج في النفير ، ح ٢٧٧٤ ] .

٢٨٣/٢١٦ - عن عبدالله بن رُبَيِّعة قال:

كنا جلوساً عند عبدالله - فذكروا رجلاً فذكروا من تُحلُقِه - فقال عبدالله : أرأيتم لو قطعتم رأسَه أكنتم تستطيعون أن تغيروا تُحلُقَه حتى تغيروا خَلْقَه ؟! إنَّ النَّطفة لتستقرُ في الرَّحم أربعين ليلة ثم تنحدرُ دماً ، ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ، ثم يبعث الله ملكاً فيكتب رزقَه ، وخُلُقه وشقيًا أو سعيداً » . حسن الإسناد موقوفاً ، لكن قوله : ﴿ إِنَّ النَّطفة ... » إلخ في حكم المرفوع ، وقد صحّ مرفوعاً - ﴿ الإرواء » ( ٢١٤٣ ) .

## ١٣٢ - باب حُسن الحُلُق إذا فَقُهوا – ١٣٨

٢٨٤/٢١٧ - عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه عَلَيْكَ :

« إِنَّ الرجلَ ليُدرك بحسن خُلقه ، درجة القائم بالليل » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٧٩٤ - ٧٩٥ ) : [ جاء هذا الحديث عن عائشة في د : ٤٠ - ك الأدب ، ٧ - ب في حسن الخلق ] .

٢٨٥/٢١٨ - عن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم عَيْقَالَةٍ يقول :
 « خيركم إسلاماً أحاسنكم أخلاقاً إذا فَقُهوا » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٨٤٦ ) .

٢٨٦/٢١٩ - عن ثابت بن عُبيد قال :

« ما رأيت أحداً أجلَّ إذا جلسَ مع القوم ، ولا أفكه في بيته ، من زيد بن ثابت » .

صحيح الإسناد .

: ۲۸۷/۲۲ - عن ابن عباس قال

« سَنُلُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ أَيُّ الأُديانِ أحب إلى اللَّه عزَّ وجلُّ ؟ قال :

« الحنيفيَّة السمحة » .

حسن لغيره - و الصحيحة ، ( ٨٨١ ) .

٢٨٨/٢٢١ - عن عبدالله بن عمرو قال :

أربع خِلال إذا أُعطيتَهُنَّ فلا يضرك ما عُزِلَ عنك من الدُّنيا : مُسن خليقة ، وعفاف طعمة ، وصدق حديث ، وحفظ أمانة » .

صحيح موقوفاً ، وصح مرفوعاً - « الصحيحة » ( ٧٣٣ ) .

٢٨٩/٢٢٢ - عن أبي هريرة قال : قال النَّبيّ عَيْكُ :

« أتدرون ما أكثر ما يدخل النَّار؟ » . قالوا : اللَّه ورسوله أعلم ، قال : « الأجوفان : الفرج والفم ، وما أكثر ما يدخل الجنَّة؟ تقوى اللَّه وحسن الخلق » .

حسن - « تخريج الترغيب » (٣/ ٢٥٦) : [ جه : ٣٧ - ك الزهد ، ٢٩ - ب ذكر الذنوب ، ح ٤٢٤٦ ] .

## ٢٩١/٢٢٣ - عن أُسامة بن شَريك قال :

كنت عند النَّبيّ عَيِّلْتُهُ وجاءت الأعراب ؛ ناسٌ كثير من هاهُنا وهاهُنا ، فسكت النَّاس لا يتكلمون وغيرهم ، فقالوا : يا رسول اللَّه ! أعلينا حرج في كذا وكذا ؟ في أشياء من أمور الدين ، لا بأس بها ، فقال :

« يا عبادَ اللَّه ! وضع اللَّه الحرجَ ، إلّا امرأ اقترضَ امرءاً ظُلماً ، (١) فذاك الذي حَرِج وهلك » ، قالوا : يا رسول اللَّه أنتداوى ؟ قال :

« نعم يا عباد الله ! تداووا ؛ فإنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ لم يضع داءً إلَّا وضعَ له شفاءً ؛ غير داءِ واحد » .

قالوا : وما هو يا رسول اللَّه ؟ قال : « الهرم » .

قالوا: يا رسول اللَّه ! ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال:

« نُحلُقٌ حسن » .

صحیح - « تخریج الترغیب » ( ٣ / ٢٥٩ ) ، « غایة المرام » ( ٢٩٢ ) : [ جه : صحیح - « تخریج الترغیب » ( ٣ / ٢٥٩ ) . [ جه : ٣٤٣٦ - ك الطب ، ١ - ب ما أنزل داء إلّا أنزل له شفاء ، ح ٣٤٣٦ ] .

(١) ﴿ اقترض ﴾ : افتعال من القرض وهو القطع ، أي : نال منه قطعة بالغيبة .

: ۲۹۲/۲۲ - عن ابن عباس قال

« كان رسول اللَّه عَيِّلِكُمْ أَجُودَ النَّاسِ بالخيرِ وكان أَجُودَ ما يكون في رمضان ، حين يلقاه جبريل عَيِّلِكُمْ ، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان ؛ يعرض عليه رسول اللَّه عَيِّلِكُمْ القرآن ، فإذا لقيه جبريل كان رسول اللَّه عَيْلِكُمْ أَجُودَ بالخير من الربح المرسلة » .(١)

صحیح - « الإرواء » ( ۸۸۸ ) : [ خ : ۱ - ك بدء الحلق ، ٥ - ب حدثنا عبدان . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ١٢ - ب كان النّبيّ عَلِيلَةً أَجود الناس ، ح ٥٠ ] .

\* ٢٩٣/٣٢٥ - عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله عَيْلِكُم : « محوسِبَ رجلٌ ممن كان قبلكم ، فلم يوجد له من الخير شيء ، إلّا أنّهُ قد كان رجلاً يخالط الناس ، وكان موسراً ، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر ، قال اللّه عزَّ وجلَّ : نحن أحق بذلك منه ؛ تجاوزوا عنه » .

صحيح - أحاديث البيوع : [ م : ٢٢- ك المساقاة ، ح ٣٠ ] .

٢٩٥/**٢٢٦** - عن نوّاس بن سَمعان الأنصاري أنَّه سأل رسول اللَّه عَيْنَاتُهُ عن البرّ والإثم ؟ قال :

« البرّ حسن الحُلُق ، والإثم ما حكَّ في نفسك ، وكرهتَ أن يطَّلعَ عليه النَّاس » .

<sup>(</sup>۱) زاد ابن إسحاق عن ابن شهاب ... لا يسأل عن شيىءِ إلّا أعطاه ، أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۰ - ۲۳۱ ، ۲۳۱ ) مخالفته كل الثقات الحافظ (۲٦/۱) لمخالفته كل الثقات اللين رووا الحديث عن ابن شهاب دونها .

صحیح - « التعلیق الؤغیب » ( ٣ / ٢٥٦ ) : [ م : ٥٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٤ ، ١٥ ] .

#### ١٣٩ - باب البخل - ١٣٩

٢٩٦/٢٢٧ - عن جابر قال : قال رسول اللَّه عَلَيْكَ :

« من سيِّد كم يا بني سلمة ؟ » قلنا : جُدُّ بن قيس ، على أنا نُبَخِّلُهُ ، قال :

« وأي داءٍ أدوى من البخل ؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح » .

وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية ، وكان يولم عن رسول الله عَلِيْكُ

إذا تزوَّج .

صحيح - ( الروض النضير » (٤٨٤) .

۲۹۷/۲۲۸ - عن ورّاد كاتب المغيرة قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : أن اكتب إليه المغيرة ( وفي رواية ؛ قال ورّاد : فأملى عليّ ، وكتبتُ بيدي ١٦ ) .

« أنَّ رسول اللَّه عَلَيْتُ كان ( وفي الأخرى : سمعته ) .... ينهى عن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ، وعن منع وهات ، وعقوقِ الأمهات ، وعن وأد البنات » .

صحیح - ( الضعیفة ) تحت حدیث ( ۹۹۵ ) : [خ : ۸۱ - ك الرقاق ، ۲۲ - ما یکره من قبل وقال . م : ۳۰ - ك الأقضية ، ح ۱۲ ، ۱۶ ] .

## ١٤٠ - باب المال الصالح للمرء الصالح - ١٤٠

٢٩٩/٢٢٩ - عن عَمرو بن العاص قال:

بعث إليَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فأمرني أن آخدَ عليَّ ثيابي وسلاحي ، ثم آتيه ، ففعلتُ ، فأتيته وهو يتوضأ ، فصعَّد إليَّ البصر ثم طأطأ ، ثم قال :

« يا عمرو ! إنِّي أريد أن أبعثك على جيشٍ فَيُغنِمُكَ اللَّه ، وأرْغب (١) لك رغبةً (١) من المال صالحة » .

قلت : إنِّي لم أسلم رغبة في المال ، إنَّما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول اللَّه عَيْدًا ، فقال :

(١) كذا الأصل بالراء ، وكذا في الهندية وغيرها ، وكذلك هو في مصادر الحديث من المسانيد وغيرها ، وهو الصواب ووقع في و سنة البغوي » : ﴿ وأزعَب ﴾ بالزاي ثم العين المهملة ، وبذلك قيده شارح الكتاب و الأدب ﴾ اغتراراً منه برواية البغوي ، واعتمدها المعلق عليه ! وهي وإن كان لها وجه في اللغة ، وعليه جرى أهل الغريب كأبي عبيد ، وابن الجوزي ، وابن الأثير ، لأنهم يفسرون اللفظة التي وقعت لهم ، يمنض النظر عن ثبوت نسبتها إلى النبي عليه أو الراوي كما هو معروف عند أهل العلم ، أقول : إذا كان الأمر كذلك فلا وجه لهذه اللفظة من حيث الرواية ، لأن المصادر المشار إليها على خلافها ، مثل ﴿ مصنف ابن أبي شبية ﴾ ، و ﴿ مسند أحمد ﴾ ، و ﴿ أبي يعلى ﴾ ، و ﴿ صحيح ابن حبان ﴾ و ﴿ مستدرك الحاكم ﴾ في موضعين منه ، و ﴿ شعب الإيمان ﴾ ، و ﴿ المعجم الأوسط ﴾ للطبراني ( مخطوط ) ، و ﴿ تاريخ دمشق ﴾ لابن عساكر ( مخطوط ) عن خمسة من الثقات فيهم بعض الحفاظ كلهم قالوا : ﴿ أرغب ﴾ بالراء ، وشذ عنهم سعيد الجُمّحي عند البغوي فرواه بالزاي ! ومع ذلك ففيه نفسه ضعف من قبل حفظه ، فمن العجب بعد ذلك أن يزعم المعلق على البغوي أن رواية ( الراء ) التي في ضعف من قبل حفظه ، فمن العجب بعد ذلك أن يزعم المعلق على البغوي أن رواية ( الراء ) التي في المسند ﴾ تصحيف ، وبناء عليه قيده في طبعته له ﴿ ... صحيح ابن حبان ﴾ ( ٨ / ٧ ) بالزاي تقليداً منه لزعمه المذكور ، وهو يعلم أن المصادر التي قرنها مع ﴿ المسند ﴾ موافقة له ، وإثما أتي من عدم انتباهه لما ذكرته من التحقيق ، والله ولى التوفيق .

« يا عمرو! نِعمَ المال الصالح للمرء الصَّالح » . صحيح - المشكاة ( ٣٧٥٦ / التحقيق الثاني ) .

• ٣٠٠/٢٣٠ - عن عبيدالله بن مِحْصَن الأنصاري عن النّبي عَلَيْكُ قال : « مَن أُصبحَ آمناً في سِربِه ، (١) معافى في جسده ، عنده طعام يومِه ، فكأنّما حيزَت له الدنيا » .

حسن - ( الصحيحة ) ( ٢٣١٨ ) : [ ت : ٣٤ - الزهد ، ٣٤ - ب حدثنا عمرو ابن مالك . جه : ٣٧ - ك الزهد ، ٩ - ب القناعة ، ح ٤١٤١ ] .

#### ١٤٢ - باب طِيب النفس - ١٤٢

٣٠١/٣٣١ - عن عبدالله بن نُحبَيب (٢) الجُهَني عن عمه ، أنَّ رسول الله عَلَيْكَ خرج عليهم وعليه أثر غُسل ، وهو طيب النَّفس ، فظننا أنَّه ألمَّ بأهله ، فقلنا : يا رسول الله ! نراكَ طيب النَّفس ؟ قال : « أجل ، والحمد لله » . ثم ذكر الغنى ، فقال رسول الله عَلِيْكَ :

« إِنَّه لا بأسَ بالغنى لمن اتَّقى ، والصحة لمن اتَّقى خيرٌ من الغنى ، وطيب النَّفس من النَّعم » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۱۷٤ ) : [ جه : ۱۲ - ك التجارات ، ۱ - ب الحض على المكاسب ، ح ۲۱٤۱ ] .

<sup>(</sup>١) أي : في نفسه .

<sup>(</sup>٢) بمعجمة وموحدتين مصغراً له صحبة ، و ( عمه ) اسمه عبيد ، سماه ابن منده كما في ( التقريب ) .

#### ٣٠٣/٢٣٢ - عن أنس قال:

« كان النَّبي عَيِّكُ أحسن النَّاس ، وأجود النَّاس ، وأشجع النَّاس ، ولقد فزع أهل المدينة ، فانطلق النَّاس قِبَلَ الصَّوتِ ، فاستقبلهم النَّبي عَيِّكُ – قد سبقَ النَّاسَ إلى الصَّوت – وهو يقول : « لن تُراعوا . لن تُراعوا »(١) وهو على فرس لأبي طلحة عُرْي ، ما عليه سرج ، وفي عنقه السيف ، فقال :

« لقد وجدته بحراً ، أو إنَّه لبحر » .

صحيح الإسناد: [خ: ٥٦ - ك الجهاد، ٢٤ - ب الشجاعة في الحرب والجُبن. م: ٤٣ - ك الفضائل، ح ٤٨].

٣٠٤/٢٣٣ - عن جابر قال : قال رسول الله عليه :

« كل معروف صدقة ، وإنَّ من المعروف أنْ تَلقى أخاكَ بوجه طلق ، وأن تَفرغ من دلوك في إناء أخيك » .

حسن - « تخریج الترغیب » ( ٣ / ٢٦٤ ) : [ ت : ٢٥ - ك البر والصلة ، ٤٥ - ب ما جاء في طلاقة الوجه ] .

قلت : والجملة الأولى تقدمت ( ١٦٥ / ٢٢٤ ) .

### ١٤٣ - باب ما يجب من عَون الملهوف - ١٤٣

« أسند تحته حديث أبي ذر المتقدم برقم ( ١٦٢ ) ، وحديث أبي موسى برقم ( ١٦٦ ) » .

<sup>(</sup>١) أي : لن تخافوا ولن تُرهبوا .

# ١٤٤ - باب من دعا الله أن يحسن خُلُقه - ١٤٤

٣٠٨/٢٣٤ - عن يزيد بن بابَنُوس قال :

دخلنا على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين ! ما كان خُلُق رسول الله عَلَيْكُ ؟ قالت :

« كان خُلُقه القرآن ... » .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١٢١٣ ) : م [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .(١)

#### ١٤٥ - باب ليس المؤمن بالطعّان - ١٤٥

٣٠٩/٢٣٥ - عن سالم بن عبدالله قال:

ما سمعت عبدالله لاعناً أحداً قط ليس إنساناً .(٢)

وكان سالم يقول: قال عبدالله بن عمر: قال رسول الله عَيْضُهُ:

« لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعّاناً » .

حسن صحيح - « تخريج السنة » ( ١٠١٤ ) ، « الصحيحة » ( ٢٦٣٦ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

<sup>(</sup>١) قلت : هذا القدر منه في ( صحيح مسلم ) من طريق سعد بن هشام عن عائشة به .

وقد تابعه مجبير بن نُقَير عنها . رواه أحمد ( ٦ / ١٨٨ ) ، وسنده صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٢) أي : إِلَّا إنساناً ، فإنَّه لعنه ، يبين ذلك رواية ابن أبي الدنيا بلفظ : ﴿ إِلَّا مَرَهُ ﴾ .

ولعل ذلك كان لسبب موجب لذلك عنده على الأقل دفعه إليه ، ففي رواية للبيهقي أنَّهُ أعتق العبد ، وفي أخرى له : أنَّ الإنسان كان خادماً غضب منه ، وسنده صحيح كما بينته في ( الصحيحة ) ( ٢٦٣٦ ) .

وأقول : بلى ، المرفوع منه عند ت : ٢٨ – ك البر ، ٧٢ – باب ما جاء في الطعن واللعن .

٣١١/٢٣٦ - عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النَّبيّ عَلَيْكُ فقالوا: السام عليكم ، فقالت عائشة : وعليكم ، ولعنكم الله وغضب الله عليكم ، قال :

« مهلاً ، يا عائشة عليك بالرفق ، وإيّاك والعُنف والفحش » .

قالت : أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال :

« أو لم تسمعي ما قلتُ ؟ رَدَدْتُ عليهم ، فيستجاب لي فيهم ، ولا يستجاب لهم في » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٥٣٧ / التحقيق الثاني ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٣٠ - ب لم يكن النّبي عَلِيْكُ فاحشاً ولا متفحشاً . م : ٣٩ - ك السلام ، ح ١٠ ] .

« ليس المؤمن بالطعّان ، ولا اللعّان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء » . صحيح - « الصحيحة » ( ٣٢٠ ) : [ ت : ك البر والصلة ، ٤٨ - ب ما جاء في اللعنة ] .

٣١٣/٣٣٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النَّبيّ عَلَيْكُ قال : « لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً » .

حسن صحيح - ( الصحيحة ) ( ٣١٩٧ ) : [ لا يوجد في الكتب الستة ] . قلت : وعزوه في ( الشرح ) للترمذي في ( البر ) سهو أو تساهل ؛ فإنّه فيه

( ٢٠٢٦ ) بلفظ هو مختصر الحديث الآتي برقم ( ٣١٦ / ٤٠٩ ) ، وحينئذ ففي العزو تقصير ؛ لأنّه متفق عليه كما سترى هناك .

> ٣١٤/٢٣٩ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] قال : « أَلْأُمُ أخلاق المؤمن الفحش » .

> > صحيح الإسناد .

## ١٤٦ - باب اللّعان - ١٤٦

• ٣١٦/٢٤ - عن أبي الدرداء قال : قال النَّبي عَلَيْكُ :

« إنَّ اللعانين لا يكونون يومَ القيامةِ شهداءَ ولا شفعاءَ » .

صحیح - « التعلیق الرغیب » ( ۳ / ۲۸۷ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ۸۵ ، ۸٦ ] .

٣١٧/٢٤١ - عن أبي هريرة قال : قال النَّبيّ عَلَيْكُ :

« لا ينبغى للصديق أن يكون لعاناً » .

صحیح - « التعلیق الرغیب » ( ٣ / ٢٨٦ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة ، ح ٨٤ ] .

٣١٨/٢٤٢ - عن حذيفة قال:

« ما تلاعن قوم قط إلّا حُقّ عليهم اللعنة » .

صحيح الإسناد .

## ١٤٧ – باب من لعن عبده فأعتقه – ١٤٧

٣١٩/**٢٤٣** - عن عائشة ، أن أبا بكر لعن بعض رقيقه ، فقال النَّبي عَلَيْهِ :

« يا أبا بكر ! اللعانون والصديقون ؟!(1) كلا ورب الكعبة . ( مرتين أو ثلاثاً ) » .

فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه ، ثم جاء النَّبي عَلَيْكُ فقال : لا أعود . صحيح - « تخريج الترغيب » ( ٣ / ٢٨٦ ) .

#### ١٣١ – باب لعن الكافر – ١٤٩

٣٢١/**٢٤٤** - عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله ! أدعُ الله على المشركين . قال :

« إنِّي لم أُبعث لعّاناً ، ولكن بعثت رحمة » .

صحيح - « الضعيفة » تحت الحديث ( ٣٢٢٠ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة ح ٨٧ ] .

#### ۱۵۰ - باب النّمّام - ۱۵۰

الحديث إلى عثمان ! فقال حذيفة : سمعت النَّبيّ عَلَيْكُ يقول : الله عثمان اله

« لا يدخل الجنَّة قتَّات » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٣٤ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٠٥ - ب ما يكره (١) كذا الأصل ، ولعل الصواب : « ألعانون وصديقون ؟! » . وفي « الشُّعب » :« لعانين وصديقين ». من النميمة . م : ١ - ك الإيمان ، ح ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ] .

٣٢٣/٢٤٦ - عن أسماء بنت يزيد قالت : قال النَّبيّ عَلَيْكُ :

« ألا أخبركم بخياركم ؟ » قالوا: بلى ، قال:

« الذين إذا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّه ، أفلا أخبركم بشراركم ؟ » قالوا : بلى ، قال :

« المشاؤون بالنميمة ، المفسدون بين الأحبَّة ، الباغون البُرآءَ العَنَت » .

حسن – « تخریج الترغیب » ( $\tau$  /  $\tau$  ) ، وللشطر الأول منه شاهد صحیح به مخرج في « الصحیحة » ( $\tau$  ) ، ثم حسنت تمامه في « التعلیق الرغیب » ( $\tau$  /  $\tau$  ) .

## ١٥١ - باب من سمع بفاحشة فأفشاها - ١٥١

٣٢٤/٧٤٧ - عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال :

« القائلُ الفاحشةَ ، والذي يُشيع بها ، في الإثم سواء » .

حسن الإسناد .

٣٢٥/٢٤٨ - عن شُبَيل بن عوف قال : كان يقال :

« من سمع بفاحشة فأفشاها ، فهو فيها كالذي أبداها » .

صحيح الإسناد .

٣٢٦/٢٤٩ - عن عطاء:

« أنَّه كان يرى النَّكال على من أشاع الزنى ، يقول : أشاع الفاحشة » . صحيح الإسناد .

#### ۱۵۲ – باب العيّاب – ۱۵۲

• ۳۲۷/۲۵ - عن علي قال :

« لا تكونوا عُجُلاً مذاييع (١) بُذْراً ؟(٢) فإنَّ من ورائكم بلاءً مُبرُّحاً (٢) مُبلِحاً ،(٤) وأُموراً متماحلةً (٩) رُدُحاً (٢) » .

صحيح الإسناد .

٣٣٠/٢٥١ - عن أبي مجبيرة بن الضَّحَّاك قال:

فينا نزلت - في بني سلمة - : ﴿ وَلا تَنابَزُوا بالأَلقاب ﴾ [ الحجرات : 11 ] قال :

قدم علينا رسول الله عَيْقِيْتُهِ وليس منا رجل إلّا له اسمان ، فجعل النَّبي عَيْقِيَّةٍ يقول :

« يا فلان ! » فيقولون : يا رسول الله ! إنَّه يغضب منه . (<sup>٧)</sup>
صحيح - « التعليق على ابن ماجه » ( ٣٧٤١ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب، ٣٣ ب في الألقاب . ت : ٤٤ - ك التفسير ، ٤٩ - سورة الحجرات ، ح ٣ ] .

<sup>(</sup>١) جمع مذياع ، من أذاع الشيء ، والمراد هاهُنا الذين يشيعون الفاحشة .

<sup>(</sup>٢) البذر جمع بذور الذي لا يستطيع أن يكتم سرَّه ، أي المفشون للأسرار .

<sup>(</sup>٣) البَرح بفتح وسكون ; الشدة والشر والعذاب الشديد والمشقة .

<sup>(</sup>٤) وفي بعض الطرق : ( مُكْلِحاً ) أي : يكلح الناس لشدته ، والكُلوح : العُبوس .

<sup>(</sup>٥) المتماحل من الرجال : الطويل .

<sup>(</sup>٦) جمع رداح وهو الجمل المثقل حملاً ، والمعنى : الفتن الثقيلة العظيمة .

<sup>(</sup>٧) زاد ابن ماجه (٣٧٤١) : ﴿ فنزلت : ﴿ وَلا تَنابَرُوا بِالأَلقَابِ ﴾ [ الحجرات : ١١ ] .

٣٣١/٣٥٧ - عن عكرمة قال : لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاماً ، ابن عباس أو ابن عمه ، فبينما الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها : يا زانية ! فقال : مه ! إن لم تَحُدُّك في الدُّنيا تَحُدُّك في الآخرة ، قال : أفرأيت إن كان كذاك ؟ قال :

( إِنَّ اللَّه لا يحبُ الفاحش المتفحش » . (١) - ابن عباس الذي قال : إِنَّ اللَّه لا يحب الفاحش المتفحش -

حسن الإسناد .

## ١٥٣ – باب ما جاء في التمادح – ١٥٣

٣٣٣/٧٥٣ - عن أبي بكرة أنَّ رجلاً ذُكر عند النَّبيِّ عَلِيْكَ فأثنى عليه رجل خيراً . فقال النَّبيِّ عَلِيْكَ :

« ويحك قطعت عنق صاحبك ، ( يقوله مراراً ) ، إن كان أحدكم مادحاً لا محالة ، فليقل : أحسِبُ كذا وكذا - إن كان يرى أنَّه كذلك - وحسيبه اللَّه ، ولا يزكي على اللَّه أحداً » .

صحيح: [خ: ٥٢ - ك الشهادات ، ١٦ - ب إذا ذكر رجل رجلاً ] .

على على على على النبي عَلَيْكُ رجلاً يثني على النبي عَلَيْكُ رجلاً يثني على رجل ويطريه ، فقال النبي عَلِيْكُ :

« أهلكتم ، أو قطعتم ظهر الرجل » .

صحیح : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٥٥ - ب ما يكره من التمادح . م : ٥٣ - ك الزهد ، ح ٢٧ ] .

<sup>(</sup>١) هذا موقوف في حكم المرفوع ، وقد صح مرفوعاً ، وسيأتي في الحديث ( ٩٨٤ / ١٣١١ ).

٣٣٥/**٢٥٥** - عن إبراهيم التَّيمي ، عن أبيه قال : كنا جلوساً عند عمر ، فأثنى رجل على رجلٍ في وجهه ، فقال :

« عقرتَ الرجل ، عقرك الله » .

حسن الإسناد .

٣٣٦/٢٥٦ - عن عمر قال:

( المدح ذِبح ) .

صحيح الإسناد .

## ١٥٤ – باب مَن أثني على صاحبه إن كان آمناً به - ١٥٤

٣٣٧/٢٥٧ - عن أبي هريرة ، أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قال :

« نِعم الرجل أبو بكر ، نعم الرجل عمر ، نعم الرجل أبو عبيدة ، نعم الرجل أُسيد بن مُحضير ، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شَمَّاس ، نعم الرجل معاذ ابن عمرو بن الجَمُوح ، نِعم الرجل معاذ بن جبل » . قال :

« وبئس الرجل فلان . وبئس الرجل فلان » حتى عدَّ سبعة .

صحيح - « الصحيحة » ( ٨٧٥ ) : [ لم أجده في شيء من الكتب الستة ] . قلت : بلى ، أخرجه الترمذي ، فانظر « الصحيحة » .

۱۳۷ – باب يَحثي في وجوه المداحين – ١٥٥ ٣٣٩/٢٥٨ – عن أبي مَعْمَر قال : قام رجل يثني على أمير من الأمراء ، فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب وقال :

« أمرنا رسول اللَّه عَلَيْكُ أَن نَحثي في وجوه المدَّاحين التراب » . صحيح – « الصحيحة » ( ٩١٢ ) ، [ م : ٥٣ – ك الزهد ، ح ٦٨ ] .

۳٤٠/۲٥٩ – عن عطاء بن أبي رباح ، أنَّ رجلاً كان يمدح رجلاً عند ابن عمر ، فجعل ابن عمر يحثوا التراب نحوَ فيه ، وقال : قال رسول اللَّه عَيْقَة : « إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٩١٢ ) .

• ٣٤١/٢٦ - عن محجن الأسلمي ، قال رجاء :

أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة ، فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس ، قال : وكان في المسجد رجل يقال له سكبة ، يطيل الصلاة ، فلما انتهينا إلى باب المسجد - وعليه بردة - وكان بريدة صاحب مزاحات ، فقال : يا محجن ! أتصلّي كما يصلي سكبة ؟ فلم يرد عليه محجن ورجع ، قال : قال محجن :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْكُ أَخِذَ بِيدِي فَانْطِلْقَنَا نَمْشِي حتى صعدنا أُحِداً ، فأشرفَ على المدينة فقال :

« ويل أمها من قرية ، يتركها أهلها كأعمر ما تكون ؛ يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكاً ، فلا يدخلها » .

ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول اللَّه عَلَيْكُ رجلاً يصلي ويسجد ويركع ، فقال لي رسول اللَّه عَلِيْكُ :

« من هذا ؟ » فأخذت أُطريه ، فقلت يا رسول اللَّه ! هذا فلان وهذا . فقال :

« أمسك ، لا تُسمعه فتهلكه » .

قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حُجَرِه ، لكنَّه نفض يديه ثم قال : « إنَّ خير دينكم أيسره ، إنَّ خير دينكم أيسره ، ( ثلاثاً ) » . حسن - « الصحيحة » ( ١٦٣٥ ) .

# ١٥٨ - باب لا تُكرم صديقك بما يشقُّ عليه - ١٥٨

٣٤٤/٢٦١ - عن محمد [ بن سيرين ] قال : كانوا يقولون : « لا تُكرم صديقك بما يشق عليه » .

صحيح الإسناد موقوف.

### ١٣٩ - باب الزيارة - ١٥٩

٣٤٥/٢٦٢ – عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْكُ قال :

« إذا عاد الرجل أخاه أو زاره ، قال الله له : طبتَ وطابَ ممشاك ، وتبوأت منزلاً في الجنَّة » .

حسن - « تخريج المشكاة » ( ٥٠١٥ ) ، « الصحيحة » ( ٢٦٢٣ ) : [ ت : ٢٥ - ك الجنائز ، ٢ - ٢ البر والصلة ، ٦٤ - ب ما جاء في زيارة الأخوان . جه : ٦ - ك الجنائز ، ٢ - ب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً ، ح ١٤٤٣ ] .

٣٤٦/٢٦٣ - عن أم الدرداء ، قالت :

زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشياً ، وعليه كساء واندَرْوَرْد ، (قال : يعني سراويل مشمرة ) ، (۱) قال ابن شوذب : رُوَي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ، (۲) ساقط الأذنين ، يعني أنَّه كان أرفش ، (۲) فقيل له : شوهت نفسك ! قال :

« إن الخير خير الآخرة » .

حسن – دونَ قول ابن شوذبِ فإنَّه مُعضَل ، لكن قول سلمان : ﴿ إِنَّ الحَيرِمِ.. ﴾ صح مرفوعاً – ﴿ الصحيحة ﴾ ( ٣١٩٨ ) .

# ١٤٠ – باب من زار قوماً فَطَعِم عندهم – ١٦٠

٣٤٧/٣٦٤ - عن أنس بن مالك ، أنَّ رسول اللَّه عَلَيْكُ زار أهل بيت من الأنصار ، فطعم عندهم طعاماً ، فلما خرج أمر بمكان من البيت ، فتُضِحَ له على بساط ، فصلى عليه ودعا لهم .

صحيح الإسناد: [خ: ٧٨ - ك الأدب، ٦٥ - ب الزيارة] .

(١/٣٤٨)/٢٦٥ - عن أبي خَلْدَة قال :

جاء عبدالكريم أبو أمية إلى أبي العالية ، وعليه ثياب صوف ، فقال له أبو

#### العالية :

<sup>(</sup>١) أي : أطول من ( التُّبَّان ) يغطي الركبة . و ( التُّبَّان ) : سراويل صغير يستر العورة المُغلَّظة فقط ، ويكثر لُبسَه الملاّحون . ﴿ نهاية ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي : جزه واستأصله .

<sup>(</sup>٣) يعنى : طويل وعريض . قلت : في ( النهاية ) :

و أرفش الأذنين ، أي : عريضهما ، تشبيهاً بالرفش الذي يجرف به الطعام » .

« إَنَّمَا هذه ثياب الرهبان ، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجمَّلوا » . صحيح مقطوع .

٢/٣٤٨/(٢/٣٤٨) - عن عبدالله مولى أسماء قال:

أخرجت إليَّ أسماء جُبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج ، وإن فرجيها مكفوفان به ، فقالت :

« هذه جُبة رسول الله عَلَيْكُ ، كان يلبسها للوفود ، ويوم الجمعة » . حسن - مسلم في « اللباس »(١) (٦/ ١٣٩ - ١٤٠) .

٣٤٩/٢٦٧ - عن عبدالله بن عمر قال:

وجد عمر حُلَّة إستبرق ، فأتى بها النَّبيّ عَلَيْكُ فقال : اشتر هذه والبسها عند الجمعة ، أو حين تقدم عليك الوفود ، فقال عليه السلام :

« إنُّما يلبسها مَن لا خَلاق له في الآخرة » .

وأتي رسول اللَّه عَيِّلِيِّةِ بحلل ، فأرسل إلى عمر بحُلَّة ، وإلى أسامة بحُلَّة ، وإلى أسامة بحُلَّة ، وإلى عليّ بحُلَّة ، فقال عمر : يا رسول اللَّه ! أرسلت بها إليَّ ، لقد سمعتك تقول فيها ما قلت ؟ فقال النَّبي عَيِّلِيَّةٍ :

« تبيعها ، أو تقضي بها حاجتَك » .

صحیح - « غایة المرام » ( ۲۹ ) : [ خ : ۱۱ - ك الجمعة ، ٧ - ب یلبس أحسن ما یجد . م : ۳۷ - ك اللباس والزینة ، ح ٦ - ٩ . وفیه أنَّ أسامة لبس الحلة فأنكرها عَلَيْكُم عليه ] .

<sup>(</sup>١) ييُّض له محمد فؤاد عبدالباقي !

#### ١٤١ – باب فضل الزيارة – ١٦١

٣٥٠/٢٦٨ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« زار رجل أخاً له في قرية ، فأرصد اللّه له مَلَكاً على مَدْرَجَتِه ، قال : أين تريد ؟ قال : أخاً لي في هذه القرية ، فقال : هل له عليك من نعمة تَرُبُها ؟ (١) قال : لا ، إنّي أحبه في اللّه . قال : فإنّي رسول اللّه إليك ؛ أنّ اللّه أحبّك كما أحبَبتَه » .

صحیح – « الصحیحة » ( ۱۰٤٤ ) : [ م : ٤٥ – ك البر والصلة والآداب ، ح  $^{8}$ 

# ١٦٢ - باب الرجل يحب قوماً ولما يلحق بهم - ١٦٢

٣٥١/**٣٦٩** - عن أبي ذر ، قلت : يا رسول الله ! الرجلُ يحب القوم ولا يستطيعُ أن يلحق بعملهم ؟ قال :

« أنت يا أبا ذر! مع من أحبَبت » . قلت : إنّي أحب الله ورسوله . قال : « أنت مع من أحبَبت ، يا أبا ذر! » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٤ / ٠٠ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] . قلت : بل هو في أدب « أبو داود » ( ٥ / ٣٤٤ ) .

نبعً اللَّه ! متى الساعة ؟ فقال : يا الله النبي عَلَيْكُ فقال : يا

« وما أعددتَ لها ؟ » .

<sup>(</sup>١) أي : تملكها وتستوفيها .

قال : ما أعددت من كبير ، إلّا أنّي أحب الله ورسوله ، فقال : « المرء مع من أحب » .

صحیح - و الروض النضیر » ( ۱۰۶ ) : ق . [ ت : ۳۷ - ك الزهد ، . ه - ب ما جاء أن المرء مع من أحب ] .(١)

## ١٦٣ - باب فضل الكبير - ١٦٣

٣٥٣/٣٧١ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُم قال :

« من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حق كبيرنا ، فليس منا » .

صحيح - « صحيح الترغيب » ( ١ / ١١٧ / ٩٧ ) : [ ليس في شيء [ من ] الكتب السنة ] .

٣٥٤/٢٧٢ - عن عبداللَّه بن عمرو بن العاص ، يبلُغُ به النَّبي عَلِيْكُ قال : ( من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حقَّ ( وفي لفظ : ويوقر / ٣٥٨ ) : كبيرنا فليس منا » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٦٦ / ٥ ) : [ أبو داود في : ٤٠ - كتاب الأدب ، ٨٥ - باب الرحمة . الترمذي في : ٢٥ - كتاب البر والصلة ، ١٥ - باب ما جاء في رحمة الصبيان ] .

٣٥٦/٢٧٣ - عن أبي أمامة : أنَّ رسول اللَّه عَلَيْكُم قال :

<sup>(</sup>١) كذا قال ، وهو تقصير فاحش ، تبعه عليه الشارح (٤٤٦/١) ، والحديث من المتفق عليه بين الشيخين كما ذكرنا .

« من لم يرحم صغيرنا ، ويُجلَّ كبيرنا ، فليس منا » . حسن صحيح - « الصحيحة » ( ٢١٩٦ ) .

## ١٦٤ - باب إجلال الكبير - ١٦٤

٣٥٧/٢٧٤ - عن الأشعري [ وهو أبو موسى ] قال :

« إِنَّ من إجلال اللَّه إكرامَ ذي الشيبة المسلم ، وحاملِ القرآن ؛ غيرِ الغالي فيه ، ولا الجافي عنه ، وإكرامَ ذي السلطان المُقسِط »

حسن - ( تخريج المشكاة ) ( ٤٩٧٢ ) ، ( التعليق الرغيب ) ( ١ / ٦٦ ) : أبو داود مرفوعاً .

## ١٦٥ - باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال - ١٦٥

- أو حدثاه - أن عبدالله بن سهل ومُحَيِّصة بن مسعود أتيا خيبرَ ، فتفرقا في النخل ، فقتل عبدالله بن سهل ، فجاء عبدالله الرحمن بن سهل ، وحُويِّصة ومُحَيِّصة ابنا مسعود ، إلى النَّبيّ عَيِّلْهُ ، فتكلموا في أمر صاحبهم ، فبدأ عبدالرحمن - وكان أصغر القوم - فقال له النَّبي عَيِّلْهُ :

« كَثِر الكُبْرَ » قال يحيى : لِيَلِي الكلامَ الأكبرُ ،

فتكلموا في أمر صاحبهم ، فقال النَّبي عَلِيْكُم :

« أتستحقُّون قتيلكم - أو قال : صاحبكم - بأيمان خمسين منكم ؟ » . قالوا : يا رسول الله ! أمر لم نره . قال :

« فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ؟ » .

قالوا : يا رسول الله ! قوم كفَّار ، فوداهم رسول الله عَيِّاتُ من قبله . قال سهل :

فأدركتُ ناقة من تلك الإبل، فدخلتُ مِرْبَداً (١) لهم ، فركضَتني برجلها . صحيح - « الإرواء » ( ١٦٤٦ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٨٩ - ب الحرام الكبير . م : ٧٨ - ك القسامة ، ح ١ - ٦ زاد مسلم : فكره رسول الله عَلَيْكُ أن يبطل دمه فواده مائة من إبل الصدقة ] .

# 1 £ ٦ - باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم ؟ - ١٦٦

٣٦٠/٢٧٦ - عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه :

« أخبروني بشجرة ، مثلها مثل المسلم ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، لا تُحتُّ ورقُها » فوقع في نفسي النخلة ، فكرهت أن أتكلم ، وثَمَّ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما لم يتكلما ، قال النَّبي عَيِّلَةٍ : « هي النخلة » ، فلما خرجت مع أبي قلت : يا أبت ! وقع في نفسي النخلة ، قال : ما منعك أن تقولها ؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا ، قال : ما منعني إلّا لم أرك ، ولا أبا بكر تكلمتما ، فكرهت .

صحیح: [خ: ٦٥ - ك التفسير ، ١٤ سورة إبراهيم ، ١ - حدثني عبيد بن إسماعيل . م: ٥٠ - ك صفات المنافقين وأحكامهم ، ح ٦٣ ، ٦٣ ] .

<sup>(</sup>١) الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم . و نهاية ، .

# **١٤٧** - باب تسويد الأكابر - ١٦٧

۳٦١/۲۷۷ - عن حكيم بن قيس بن عاصم أنَّ أباه أوصى عند موته بنيه فقال :

« اتّقوا الله وسوّدوا أكبركم ، فإنّ القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا أباهم ، وإذا سوّدوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم ، وعليك بالمال واصطناعه ، فإنّه منبهة للكريم ، ويستغنى به عن اللئيم ، وإيّاكم ومسألة النّاس ، فإنّها من آخر كسب الرجل ، فإذا متّ فلا تنوحوا ، فإنّه لم ينح على رسول الله عينه ، وإذا متّ فلا تشعر بدفني بكر بن وائل ، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية .

حسن الإسناد : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

وأقول : بلى جملة النّوح الموقوفة والمرفوعة عند النسائي في الجنائز ، وكذا هي عند أحمد (٦١/٥) مع بعض الوصيّة ، وستأتي مطولاً في الحديث (٦١/٥٠) بسند آخر .

# ۱٤۸ – باب يُعطى الثمرة أصغر مَن حضر مِن الولدان – ١٦٨

٣٦٢/**٢٧٨** - عن أبي هريرة قال : كان رسول الله عَلَيْكَ إذا أتى بالزهو قال :

« اللهم ! بارك لنا في مدينتنا ومُدِّنا ، وصاعنا ، بركة مع بركة » . ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان .

صحيح - ﴿ الروض النضير ﴾ ( ٤٣٦ ) : [ جه : ٢٩ - ك الأطعمة ، ٣٩ - ب إذا

أتي بأول الثمرة ، ح ٣٣٢٩ ] .

قلت : ومسلم أيضاً في أول ( الحج ) .

#### ١٧٠ – باب مُعانقة الصبي – ١٧٠

٣٦٤/٢٧٩ - عن يعلى بن مُرَّة ، أنَّه قال : خرجنا مع النَّبي عَلَيْكُم ، ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في الطريق ، فأسرع النَّبي عَلَيْكُم أمام القوم ثم بسط يديه ، فجعل الغلام يفر هاهُنا وهاهُنا ويضاحكه النَّبي عَلَيْكُم حتى أخذه ، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ، ثم اعتنقه ، ثم قال النَّبيّ عَلِيْكُم : همين مني وأنا من حسين ، أحبَّ اللَّه من أحبّ حسيناً ، الحسين سبط (١) من الأسباط » .

حسن - « الصحيحة » ( ١٢٢٧ ) .

# ١٥٠ – باب قُبلة الرجل الجارية الصغيرة – ١٧١

٣٦٥/٢٨٠ - عن بُكير:

« أنَّه رأى عبداللَّه بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة ، وهي ابنة سنتين أو نحوه » .

صحيح الإسناد .

٣٦٦/٢٨١ - عن الحسن [ وهو البصري ] قال :

(١) أي : أمة من الأمم في الخير ، والأسباط في أولاد إبراهيم عليه السلام بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل ، واحدهم سبط .

« إن استطعت أن لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك ؛ إلَّا أن يكون أهلك أو صبية ، فافعل » .

صحيح الإسناد .

# ١٥١ – باب مسح رأس الصبي – ١٧٢

٣٦٧/٢٨٢ - عن يوسف بن عبدالله بن سَلَام قال:

« سمَّاني رسول اللَّه عَيْنِكُ يوسف ، وأقعدني على حِجره ، ومسح على رأسي » .

صحيح الإسناد .

٣٦٨/٢٨٣ - عن عائشة قالت :

« كنت ألعب بالبنات عند النّبي عَلَيْكُ ، وكان لي صواحب يلعبن معي ، فكان رسول اللّه عَلَيْكُ إذا دخل ينقمعن منه ، فَيُسَرّبهُن إليّ ، فيلعبن معي » . صحيح - « آداب الزفاف » : [ خ : ٧٨ - ك الآداب ، ٨١ - ب الانبساط إلى النّاس . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٨١ ] .

#### ١٥٢ – باب قول الرجل للصغير : يا بني – ١٧٣

٣٦٩/٢٨٤ - عن أبي العَجْلان المُحَارِبي قال:

« كنت في جيش ابن الزبير ، فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله ، فقلت لابنه : ادفع إليَّ الجمل ؛ فإنِّي في جيش ابن الزبير ، فقال : اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله ، فأتينا ابن عمر فقال : يا أبا عبدالرحمن ! إنَّ والدي

توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله ، وهذا ابن عمي ، وهو في جيش ابن الزبير ، أفأدفع إليه الجمل ؟ قال ابن عمر :

« يا بني ! إنَّ سبيل الله كل عمل صالح ، فإن كان والدك إثما أوصى بجمله في سبيل الله عزَّ وجلّ ، فإذا رأيت قوماً مسلمين يغزون قوماً من المشركين ، فادفَع إليه الجمل ؛ فإنَّ هذا وأصحابه (١) في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع » !

حسن الإسناد .

٣٧٠/٢٨٥ - عن جرير ، عن النبي عَيْلِكُ قال :

« من لا يرحم الناس ، لا يرحمه الله عزَّ وجلُّ » .

صحیح - « تخریج مشکلة الفقر » (ص: ٧٠): [خ: ٩٧ - ك الوحید ، ٢ - ب قول الله تعالى ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن ﴾ . م: ٤٣ - ك الفضائل ، ح ٢٦] .

٣٧١/٢٨٦ - عن عمر أنه قال:

« من لا يَرحم لا يُرحَم ، ومن لا يَغفر لا يُغفر ، ولا يُعفَ عمَّن لا يَعفُ ، ولا يُتاب على من لا يتوب / ٣٧٢ ] ، ولا يُوقَّ من لا يَتَوقَّ »(٢).

<sup>(</sup>١) أي : إنَّما يقاتلون ، ﴿ في سبيل غلمان قوم ﴾ يعني ابن الزبير وجيشه ، ﴿ أَيهِم يضع الطابع ﴾ : أي : يكون رئيساً حيث ينفذ أحكامه .

وبهذا يتبين أنَّه لا حاجة لقول الشارح: ﴿ غلمان كذا ولعله تصحيف فلان ، كناية عن عبداللَّه ابن الزبير ﴾ !

<sup>(</sup>٢) أي : لا يصان ولا يحفظ من لا يصون نفسه ولا يحفظها من الوقوع في المعاصي .

حسن - ( الصحيحة ) ( ٤٨٣ ) .

# ١٧٤ - باب إزحَم من في الأرض - ١٧٤

٣٧٣/٢٨٧ - عن قُرَّة قال : قال رجل : يا رسول الله ! إنِّي لأدبح الشاة أن أذبحها ، قال : والشاة إن رحمتها ، رحمك الله » مرتين .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٣٦ ) .

٣٧.٤/٢٨٨ - عن أبي هريرة قال : سمعت النّبي عَيِّكُ الصادق المصدوق أبا القاسم عَيِّكُ يقول :

« لا تُنزع الرحمة إلّا من شقي » .

حسن - ( تخريج المشكاة ) ( ٤٩٦٨ ) : [ ت : ٢٥ - ك البر والصلة ، ٢٦ - ب ما جاء في رحمة المسلمين ] .

#### **١٧٥ - باب رحمة العيال - ١٧٥**

٣٧٦/٣٨٩ - عن أنس بن مالك قال : كان النَّبي عَلَيْكُ :
« كان النَّبي عَلِيْكُ أرحم النَّاس بالعيال ، وكان له ابنَّ مسترضعٌ في ناحية المدينة ، وكان ظفرهُ(١) قَيْمناً ،(٢) وكنا نأتيه ، وقد دخن البيت بإذخر ؛ فيقبله

<sup>(</sup>١) زوج مرضعه .

<sup>(</sup>٢) يعني حداداً ، ويطلق على كل صانع . يقال : قان الشيء إذا أصلحه .

ويشمُّه ».

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٠٨٩ ) : [م: ٤٣ - ك الفضائل ، ح ٦٣ ] .

• ٣٧٧/٢٩ - عن أبي هريرة قال :

أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْكُ رَجَلُّ وَمَعَهُ صَبِي ، فَجَعَلَ يَضِمُهُ إِلَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيْكُ « أَترحمه ؟ » قال : نعم ، قال :

« فاللَّه أرحم بك ، منك به ، وهو أرحم الرَّاحمين » . صحيح الإسناد .

# ١٧٦ - باب رحمة البهائم - ١٧٦

٣٧٨/٢٩١ - عن أبي هريرة : أن رسول الله عليك قال :

« بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش ، فوجد بئراً فنزل فيها ، فشرب ثم خرج ، فإذا كلب يلهث ، يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني ، فنزل البئر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له ، فغفر له » .

قالوا : يا رسول اللَّه ! وإنَّ لنا في البهائم أجراً ؟ قال :

« في كل كبد رطبة أجر » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩ ) : [خ: ٤٢ - ك المساقاة ، ٩ - ب فضل سقي الماء . م : ٣٩ - ك السلام ، ح ١٥٣ ] .

٣٧٩/٢٩٢ - عن عبدالله بن عمر ، أن رسول عَلَيْكُ قال : « عُذَّبت امرأة في هرَّة حبستها حتى ماتت جوعاً ، فدخلت فيها النَّار ،

يقال - والله أعلم - : لا أنتِ أطعمتيها ، ولا سقيتيها حين حبستيها ، ولا أنتِ أرسلتيها فأكلت من خَشاش الأرض » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٨ ) ، ( الإرواء ) ( ٢١٨٢ ) : [ خ : ٣٢ - ك المساقاة ، ٩ - ب فضل سقى الماء . م : ٣٩ - ك السلام ، ح ١٥١ ] .

٣٨٠/**٢٩٣** – عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، عن النَّبي عَيِّكَ قال : « ارحموا ترحموا ، واغفروا يغفر اللَّه لكم ، ويل لأقماع القول ، (١) ويل للمصِرِّين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٤٨٢ ) .

٣٨١/٢٩٤ – عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « من رحم ولو ذبيحة ، رحمه الله يوم القيامة » . حسن – « الصحيحة » ( ٢٧ ) .

# ١٥٧ – باب أخذ البيض من الحُمَّرة – ١٧٧

عن عبدالله [ وهو ابن مسعود ] : أنَّ النَّبي عَلَيْكُ نزل منزلاً فأخذ رجل بيض محمَّرة ، فجاءت تَرِفُ على رأس رسول الله عَلِيْكُ ، فقال : و أَيُّكُم فَجَعَ هذه بيضتها ؟ » .

<sup>(</sup>١) جمع قِمع - كضلع - : وهو الإناء الذي يترك في رءوس الظروف لتملأ بالمائعات من الأشربة والأدهان شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون كالأقماع التي لا تعي شيئاً بما يفرغ فيها فكانه يمر عليها مجازاً كما يمر الشراب في الأقماع اجتيازاً .

فقال رجل: يا رسول الله ! أنا ، أخذت بيضتها ، فقال النَّبي عَلَيْكُ : « اردده ، رحمةً لها » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٥ ) : [ د : ١٥ - ك الجهاد ، ١١٢ - ب في كراهية حرق العدو بالنار ] .

# ١٧٨ - باب الطير في القفص - ١٧٨

٣٨٤/٢٩٦ - عن أنس قال :

دخل النَّبي عَلِيْكُ فرأى ابناً لأبي طلحة - يقال له : أبو عمير - ، وكان له نُغير يلعب به فقال :

« يا أبا عُمير ! ما فَعل النُّغير ؟ » .

صحیح - « مختصر الشمائل » ( ۲۰۱ ) : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۱۱۲ - ب الكنية للصبية قبل أن يولد للرجل . م : ۳۸ - ك الآداب ، ح ۳۰ ] .

# ۱۷۹ - باب يُنمى خيراً بين الناس - ۱۷۹

٣٨٥/**٢٩٧** - عن محميد بن عبدالرحمن ، أنَّ أمَّه - أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط - أخبرته أنَّها سمعت رسول اللَّه عَيِّلِيَّهِ يقول :

« ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو يُنمي خيراً » . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول النّاس من الكذب إلّا في ثلاث :

الإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها . صحيح - « الصحيحة » ( ٥٤٥ ) : [ خ : ٥٣ - ك الصلح ، ٢ - ب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس . م : ٥٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٠١ ] .

# ١٥٠ – باب لا يَصلُحُ الكذب – ١٨٠

٣٨٦/٢٩٨ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] عن النبي عَلَيْكُ قال : « عليكم بالصدقِ ؛ فإنَّ الصدقَ يهدي إلى البر ، وإنَّ البر يَهدي إلى الجنَّة ، وإنَّ الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإياكم والكذب ؛ فإنَّ الكذب يهدي إلى النَّار ، وإنَّ الرجل ليكذب حتى الكذب عند الله كذاباً » .

صحیح - « الضعیفة » تحت الحدیث ( ٦٣٢٣ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٦٩ - ب قول الله تعالى ﴿ يا أَيُّهَا الذين آمنوا الله وكونوا مع الصَّادقين ﴾ . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ] .

٣٨٧/٢٩٩ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] قال :

« لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئاً ثم لا ينجز له » .

صحيح - المصدر نفسه .

# ١٨١ - باب الذي يصبر على أذى النَّاس - ١٨١

• • ٣٨٨/٣ - عن ابن عمر ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ، خير من الذي لا يخالط

النَّاس ولا يصبر على أذاهم » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٩٣٩ ) : [ ت : ٣٥ - ك القيامة ، ٥٥ - ب حدثنا أبو موسى . جه : ٣٦ - ك الفتن ، ٢٣ - ب الصبر على البلاء ، ٤٠٣٢ ] .

# ١٦١ - باب الصبر على الأذى - ١٨٢

٣٨٩/٣٠١ - عن أبي موسى ، عن النبي عَلِيْكُ قال :

« ليس أحد - أو ليس شيء - أصبر على أذى يسمعه ؛ من الله عزَّ وجلَّ ؛ إنَّهم ليدعون له ولداً ، وإنَّه ليعافيهم ويرزقهم » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٢٤٩ ) : [ خ : ٩٧ - ك التوحيد ، ٣ - ب قول الله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقَ ذو القوة المتين ﴾ ، م : ٥٠ - ك صفات المنافقين وأحكامهم ، ح ٩٩ ، ٥٠ ] .

٣٩٠/٣٠٢ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] قال :

« قسم النّبي عَلَيْكُ قسمة - كبعض ما كان يقسم - فقال رجل من الأنصار : واللّه ! إنّها لقسمة ما أريد بها وجه الله عزّ وجلّ ! قلت أنا : لأقولنّ للنّبي عَلَيْكُ ، فأتيته - وهو في أصحابه - فساررته ، فشق ذلك عليه عَلِيْكُ وتغير وجهه ، وغضب حتى وددت أنى لم أكن أخبرته ، ثم قال :

« قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٣١٧٥ ) : [ خ : ٦٠ - ك الأنبياء ، ٢٨ - ب حدثني إسحاق بن نصر . م : ١٢ - ك الزكاة ، ح ، ١٤ ، ١٤١ ] .

#### ١٨٣ – باب إصلاح ذات البَيْن – ١٨٣

٣٩١/٣٠٣ - عن أبي الدرداء ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« ألا أُنبِّئكم بدرجة أفضل من الصَّلاة والصيام والصدقة ؟ » قالوا : بلي ،

قال : « صلاح ذات البين ، وفساد ذات البين هي الحالقة » .

صحیح - ( الحلال والحرام ) ( ٨ / ٨ ) : [ أبو داود : ٤٠ - ك الأدب ، ٥٠ - ب في إصلاح ذات البين . ت : ٣٥ - ك القيامة ، ٥٦ - ب حدثنا أبو يحيى ] .

: ۳۹۲/۳۰۶ - عن ابن عباس

﴿ اتَّقُوا اللَّهُ وأُصلِحُوا ذَاتَ بِينَكُم ﴾ [ الأنفال : ١ ] . قال :

« هذا تحريج من اللَّه على المؤمنين (١) أن يتَّقوا اللَّه وأن يصلِحوا ذات

بينهم » .

صحيح الإسناد موقوفاً ، وروي نحوه مرفوعاً من حديث أنس - « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٤١٠ ) .

# ١٨٦ - باب الطعن في الأنساب - ١٨٦

• ٣٩٥/٣٠٥ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلِيْكُ قال :

« شعبتان لا تتركهما أمتي : النياحة ، والطعن في الأنساب » . (٢) صحيح - « الصحيحة » ( ١٨٩٦ ) : [ م في : ١ - كتاب الإيمان ح ١٢١ ] .

<sup>(</sup>١) أي : لا مساغ للناس سوى التقوى والإصلاح .

<sup>(</sup>٢) أي : إدخال العيب في أنساب الناس تحقيراً لآبائهم ، وتفضيلاً لآباء أنفسهم .

#### ١٨٨ – باب هجرة الرجل – ١٨٨

٣٩٧/٣٠٦ - عن عوف بن الحارث بن الطفيل - وهو ابن أخي عائشة لأمها - أنَّ عائشة رضي الله عنها حدثت: أنَّ عبدالله بن الزبير قال في بيع - أو عطاء - أعطته عائشة: ﴿ والله لتنتهينَّ عائشة أو لأحجُرَنَّ عليها ﴾ فقالت: أهو قال هذا ؟ قالوا: نعم ، قالت عائشة:

« هو لله عليّ نذر أن لا أكلّم ابن الزبير أبداً » فاستشفع ابن الزبير بللهاجرين حين طالت هجرتها إياه ، فقالت : والله ! لا أشفع فيه أحداً أبداً ، ولا أتحنث إلى نذري ، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم الميسور بن مَخرمة ، وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، وهما من بني زهرة ، فقال لهما : أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنّها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي ، فأقبل به الميسور وعبدالرحمن ، مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة : فقالا : السلام عليكِ (١) ورحمة الله وبركاته ، أندخل ؟ فقالت عائشة : ادخلوا ، قالا : كلنا ؟ يا أم المؤمنين ! قالت : نعم : ادخلوا كلكم ، ولا تعلم أنّ معهما ابن الزبير ، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي ، وطفق الميشور وعبدالرحمن يناشدانها إلّا ما كلمته وقبلت منه ، ويقولان : إنّ النّبيّ عَلِيلَةٍ :

« نهى عن - ما علمت من - الهجرة ؛ فإنَّه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه

<sup>(</sup>١) كذا الأصل وهو الصواب المطابق للسياق والموافق لرواية المؤلف في ﴿ صحيحه ﴾ ( ٢٠٧٣ - ٥٠٧٥ ) ووقع في نسخة الشارح : ﴿ السلام على النّبي ﴾ وهو خطأ واضح كان ينبغي عليه تصحيحه ، وبخاصة أنّه قد ذكر في التعليق عليه ( ١ / ٤٩٠ ) : ﴿ في الصحيح : السلام عليك ﴾ .

فوق ثلاث ليال ، .

قال: فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إنّي قد نذرت، والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها أربعين رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.

صحیح - ﴿ الْمِرُواءِ ﴾ ( ٢٠٢٩ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٦٢ - ب الهجرة وقول النبي عَلِيْكُم : ﴿ لَا يَحُلُ لُرِجُلُ أَنْ يُهِجُرُ أَخَاهُ فُوقَ ثُلَاثُ ﴾ ] .

#### ١٨٩ - باب هجرة المسلم - ١٨٩

٣٩٨/٣٠٧ - عن أنس بن مالك أنَّ رسول اللَّه عَلِيْكُم قال :

« لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله ! إخواناً ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال » .

صحیح - (غایة المرام) (٤٠٤): [خ: ٧٨ - ك الأدب، ٥٧ - ب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. م: ٥٥ - ك البر والصلة والآداب، ح ٢٣].

٣٩٩/٣٠٨ - [ عن أبي أيوب الأنصاري ] (١) أنَّ رسول اللَّه عَيْقَالَ عَالَىٰ قَالَ : « لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ؛ يلتقيان فيَصُدُّ هذا ويَصُدُّ هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسَّلام » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٢٤٦ ) ، « الإرواء » ( ٢٠٢٩ ) : [ خ : ٧٨ - ك

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل! واستدركتها من ( الشرح ) والكتاب قد نُضَّد وصُحُّح ولذلك تكرر برقم ( ٣١٤ / ٣٠٦) ، وانظر الاستدراك ( ثانياً ) .

الأدب ، ٦٢ - ب الهجرة ... إلخ . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٢٥ ] .

٤٠٠/٣٠٩ - عن أبي هريرة عن النَّبي عَلَيْكُ قال:

« لا تباغضوا ، ولا تنافسوا ، وكونوا عباد اللَّه إخواناً » .

صحیح - « غایة المرام » ( ٤٠٤ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٥٧ - ب ما ينهى عن التحاسد والتدابر . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٣١ ] .

قلت : وليس عند خ ﴿ ولا تنافسوا ﴾ وهو رواية لمسلم – وتأتي ( ٣١٧) – وعزاها في « الفتح » ( ١٠ / ٤٨٣ ) لعبدالرزاق فقط ! وهو قطعة من حديث أبي هريرة سيأتي بتمامه ( ٣١٥ ) .

• ٤٠١/٣١ - عن أنس أن رسول الله عَلَيْكِ قال :

« ما توادَّ اثنان في اللَّه جلَّ وعزَّ أو في الإسلام ، فيفرق بينهما ؛ أوَّل (١) ذنب يحدثه أحدهما » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٦٣٧ ) .

٤٠٢/٣١١ - عن هشام بن عامر الأنصاري - ابن عمّ أنس بن مالك ، وكان قُتل أبوه يوم أحد - أنّه سمع رسول اللّه عَلِيلَةٍ قال :

« لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوقَ ثلاث ، فإنَّهما ناكبان عن الحق ما داما على صِرامهما ، وإن أولهما فيئاً يكون كفارته عند سبقه بالفيء ، وإن ماتا

<sup>(</sup>١) كذا ، وَمَرَّ عليه الشارح الجيلاني ! وفي ﴿ الجامع الصغير ﴾ برواية المصنف ﴿ إِلَّا بذنب ﴾ ولعله الصواب ، ثم تأكدت من ذلك حينما رأيته في ﴿ المسند ﴾ هكذا على الصواب من حديث ابن عمر ، وحديث رجل من بني سليط ، ونحوه في ﴿ الحلية ﴾ من حديث أبي هريرة ، وهي مخرجة في ﴿ الصحيحة ﴾ .

على صِرامهما لم يدخلا الجنّة جميعاً أبداً ، وإن سلّم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه ، رد عليه الملك ، ورد على الآخر الشيطان » .

صحيح - ( الإرواء ) ( ٧ / ٩٥ ) ، ( الصحيحة ) ( ١٢٤٦ ) .

٤٠٣/٣١٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَيْنِيَّة :
 « إنّى لأعرف غضبكِ ورضاكِ » .

قالت : قلت : وكيف تعرف ذلك يا رسول الله ؟ قال :

« إِنَّكَ إِذَا كُنْتِ رَاضِيةً ، قُلْتِ : بلى ، ورب محمد ، وإذَا كُنْتِ سَاخَطَةً ! قَلْتِ : لا ، ورب إبراهيم » .

قالت: قلت: أجل! لست أهاجر إلَّا اسمك.

صحیح: [خ: ۷۸ - ك الأدب، ٦٣ - ب ما يجوز من الهجران لمن عصى . م: ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٨٠ ] .

# ١٩٠ – باب من هجر أخاه سنة – ١٩٠

٤٠٤/٣١٣ - عن أبي خِراش السُّلَميّ ، أنَّه سمع رسول اللَّه عَيْنِكُ يقول :
 « من هجر أخاه سنة فهو كسفكِ دمِه » .

وفي رواية : عن عمران بن أبي أنس ، أن رجلاً مِن أسلمَ من أصحاب النَّبي عَلَيْكُ على النَّبي عَلَيْكُ قال : ( فذكر نحوه ) .

وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبدالله بن أبي عَتَّاب فقالا : قد سمعنا هذا عنه .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٩٢٨ ) .

#### ١٩١ – باب المهتجرين – ١٩١

غ ٢٠٦/٣١٤ - عن أبي أيوب الأنصاري ، أنَّ رسول اللَّه عَيَّا قال : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » .

صحيح - « الإرواء » ( ٢٠٢٩ ) .

#### **١٩٢ – ياب الشحناء – ١٩٨**

٥ ٤٠٨/٣١٥ - عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه عَيْكُم :

« لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، وكونوا عباد اللَّه إخواناً » .

صحیح - « غایة المرام » ( ٤٠٤ ) : [ خ : ٢٧ - ك النكاح ، ٤٥ - ب لا يخطب على خطبة أخيه . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٣٠ ] .

٤٠٩/٣١٦ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« تجد مِن شرِّ النَّاس يوم القيامة ، عند اللَّه ، ذا الوجهين ؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء بوجه » .

صحیح : [خ: ٩٣ - ك الأحكام ، ٢٧ - ب ما يكره من ثناء السلطات . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٩٨ ] .

٤١٠/٣١٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَة :
 « إيَّاكم والظنّ ، فإنَّ الظَّنَّ أكذبُ الحديث ، ولا تناجَشوا ، (١) ولا

 <sup>(</sup>١) النجش: الزيادة في الثمن لا للرغبة بل ليخدع غيره ، ( لا تنافسوا ): أي الرغبة في الشيء
 والإنفراد به .

تحاسَدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تنافسوا ، ولا تدابَروا ، وكونوا عبادَ اللَّه إخواناً » . صحيح - « غاية المرام » ( ٤١٧ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٥٧ - ب ما ينهى من التحاسد والتدابر . م : ٥٠ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٢٨ ] .

# ٤١١/٣١٨ - عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه عَيْكُم قال :

« تفتح أبواب الجنّة يوم الاثنين ويوم الخميس ، فيغفر لكل عبد لا يشرك باللّه شيئاً ، إلّا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال : أنظِروا هذين حتى يصطلحا » .

صحيح - « الإرواء » ( ٩٤٨ - ٩٤٩ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٣٠ ] .

#### ٤١٢/٣١٩ - عن أبي الدرداء قال:

« ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصّدقة والصيام ؟ صلاح ذات البين ، ألا وإنّ البغضة هي الحالقة » .

صحيح الإسناد ، وتقدم مرفوعاً ( ٣٠٣ / ٣٩١ ) .

# ١٩٥ - باب من أشار على أخيه وإنْ لم يستَشِره - ١٩٥

• ٤١٦/٣٢٠ - عن وهب بن كَيْسان - وكان وهب أدرك عبدالله بن عمر - :

« أنَّ ابن عمر رأى راعياً وغنماً في مكان قبيح (١) ورأى مكاناً أمثل منه ،

<sup>(</sup>١) الأصل ( قشح ) ، وقال المعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي : ( كذا وفي الهندية ( فشج » وفي المخطوطة ( قشج » ولعلها تحريف ( نشح » وهو الشرب القليل، وانتشحت الإبل إذا شربت ولم

فقال له : ويحك ، يا راعي ! حوِّلها ، فإنِّي سمعت رسول اللَّه عَلَيْكُ يقول : « كُلُ راع مسئول عن رعيته » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١ / ٣٦ ) : [ خ : ٤٣ - ك الاستقراض ، ٢٠ - ب العبد راع في مال سيده . م : ٣٣ - ك الإمارة ، ح ٢٠ ] .

# ١٧٠ – باب من كَرِهَ أمثال الشُّوء – ١٩٦

٤١٧/٣٢١ - عن ابن عباس ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« ليس لنا مثل السوء ؛ العائد في هبته ، كالكلب يرجع في قيئه » . صحيح - « الإرواء » ( ١٦٢٢ ) : [ خ : ٥١ - ك الهبة ، ٣٠ - ب لا يحل لأحد أن يرجع في هبة وصدقة . م : ٢٤ - ك الهبات ، ح ٥ ] .

# ١٧١ – باب ما ذُكر في المكر والخديعة – ١٩٧

٤١٨/٣٢٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ :
 « المؤمن غِرِ كريم ، (١) والفاجر خَبِ لئيم » (٢).

صحيح - « الصنحيحة » ( ٩٣٥ ) .

<sup>=</sup> ترو » ، وهذا الأخير هو الذي وقع في نسخة الشارح ولم يعلق عليه بشيء والصواب الذي يدل عليه السياق ما أثبتناه وهو الموافق لرواية ( المسند » ( ٢ / ١٠٨ ) ، ثم إن عزو المعلق الحديث إلى الشيخين فيه نظر ؛ لأنَّه ليس عندهما قِصَّة ابن عمر مع الرَّاعي ، والمرفوع منه عندهما أتم وقد تقدم ( ١٥١ / ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>١) أي : ليس بذي نُكْر ، فهو ينخدع لانقياده ولينه ( وهو ضد الحَبّ ) ، يريد أنَّ المؤمن المحمود من طبعه الغرارة ، وقلَّة الفطنة للشر ، وترك البحث عنه ، وليس ذلك منه جهلاً ، ولكنَّه كرم وحسن خلق .

<sup>(</sup>٢) الفجور : الانبعاث في المعاصى والمحارم ، ولكن لما كان هاهُنا قسماً للمؤمن فيراد الكافر =

#### ۱۹۸ - باب الشباب - ۱۹۸

قال : إنَّ رجلاً نال منكِ عند عبدالملك ، فقالت : أنْ نُؤْبَن (١) بما ليس فينا ، فقال أرجلاً نال منكِ عند عبدالملك ، فقالت : أنْ نُؤْبَن (١) بما ليس فينا ، فطالما زُكِّينا بما ليس فينا .

حسن الإسناد .

٤٢١/٣٢٤ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] :

« إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوّي ، فقد خرج أحدهما من الإسلام ، أو برىء من صاحبه » (٢).

قال قيس : وأخبرني - بعد - أبو مُجحيفة ، أنَّ عبداللَّه قال : ﴿ إِلَّا مَنِ تاب ﴾ .

صحيح الإسناد .

<sup>=</sup> والمنافق ، لا مرتكب الإثم مع الجسارة فقط .

 <sup>«</sup> خب » : بفتح الحاء وقد يكسر الحداع وهو الساعي بين الناس بالفساد مظاهره خلاف باطنه
 وباطنه ما ينفر الناس عنه . كذا في ( الشرح » .

<sup>﴿</sup> لئيم ﴾ : خلاف الكريم ، والبخيل المهان .

<sup>(</sup>١) ﴿ نُوْبَن ﴾ : الأبن الاتهام والذِّكر بالعيب .

<sup>(</sup>٢) هو في حديث أبي ذَرّ : ( ... ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال : عدو الله وليس كذلك إلّا حارت عليه » .

انظر الحديث الآتي ( ٣٣٦ / ٤٣٣ ) .

# ۱۷۳ - باب سَقْی الماء - ۱۹۹

۵۲۲/۳۲۵ - عن لیث عن طاووس عن ابن عباس ، أظنه رفعه ( شك لیث ) قال :

« في ابن آدم ستون وثلثمائة شلامى - أو عظم أو مفصل - على كل واحد في كل يوم صدقة ؛ كل كلمة طيبة صدقة ، وعون الرجل أخاه صدقة ؛ والشَّربَة (١) من الماء (يسقيها) صدقة ، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة » . صحيح لغيره - (الصحيحة » ( ٧٦٥ و ٥٧٣ - ٧٧٥ ) : م - أبي ذر مختصراً .

# ١٧٤ - باب المُستبّان ما قالا فعلى الأوّل - ٢٠٠

٤٢٣/٣٢٦ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُم قال :

( المُسْتَبَّان (٢) ما قالا ؛ فعلى البادىء ، ما لم يعتقد المظلوم » . صحيح - ( الصحيحة » ( ٥٧٠ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ،

ح ۱۸ ] .

٤٢٤/٣٢٧ - عن أنس عن النَّبي عَلِيْكُم قال:

« المُسْتَبَّان ما قالا ؛ فعلى البادىء حتى يعتدى المظلوم » .

حسن صحيح - ( الصحيحة ) أيضاً .

٤٢٥/٣٢٨ - وقال النَّبي عَلَيْكُم :

<sup>(</sup>١) بالضم مقدار الرَّي من الماء كما في ﴿ القاموس ﴾ ، وبالفتح المرَّة منه .

<sup>(</sup>٢) هما اللذان يتشاتمان بينهما ؛ أي : يشتم كل منهما الآخر .

- « أتدرون ما العَضْهُ ؟ »(١) قالوا : اللَّهُ ورَسولُه أعلم ، قال :
- « نقل الحديث من بعض النَّاس إلى بعض ، ليفسدوا بينهم » .
  - صحيح ( الصحيحة ) ( ٨٤ ) .

#### ٤٢٦/٣٢٩ - وقال النَّبِي عَلِيْكُم :

( إِنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ أوحى إليَّ أن تواضعوا ، ولا يبغِ بعضكم على بعض » .
 صحيح - ( الصحيحة ) ( ٥٧٠ ) .

# ١٧٥ - باب المُستَبَّان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان - ٢٠١

• ٤٢٧/٣٣٠ - عن عِيَاض بن حِمَار قال : قال رسول اللَّه عَيْضُكُم :

« إِنَّ اللَّه أُوحى إِلِيّ أَنْ تَواضَعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ، ولا يفخر أحد على أحد » ، فقلت : يا رسول اللَّه ! أرأيت لو أنَّ رجلاً سبَّني في ملاً ؛ هم أنقص مني ، فردَدت عليه ، هل عليّ في ذلك جناح ؟ قال :

« المُسْتَبَّان شيطانان يتهاتران (٢) ويتكاذبان » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٥٧٠ ) : [ م : ٥١ - ك الجنة ، ح ٩٤ ، دون فقرة السب ] .

#### ٤٢٨/٣٣١ - فقال عِيَاض:

وكنت حرباً لرسول اللَّه عَلَيْكُم ، فأهديتُ إليه ناقة ، قبل أن أُسلم ، فلم يقبلها ، وقال :

<sup>(</sup>١) ﴿ الْعَضْهِ ﴾ : بفتح فسكون : البهتان .

<sup>(</sup>٢) أي : يتقابحان في القول ، أو يدعي كل واحد منهما باطلاً على صاحبه .

« إِنِّي أَكْرُهُ زَبْدُ المُشْرِكِينَ » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٦٩٠ ) : [ د : ١٩ - ك الخراج ، ٣٥ - ب في الإمام يقبل هدايا المشركين . ت : ١٩ - ك السير ، ٢٤ - ب في كراهية هدايا المشركين ] .

#### ١٧٦ - باب سِبَاب المسلم فسوق - ٢٠٢.

« سِباب المسلم فسوق » .

صحیح - « تخریج الحلال » ( ۲۶۲ ) : [ ن : ۳۷ - ك تحريم الدم ، ۲۷ - ب قتال المسلم . جه : ۳۲ - ك الفتن ، ٤ - ب سباب المسلم فسوق ، ح ٣٩١٤ ] .

٤٣٠/٣٣٣ - عن أنس قال:

لم يكن رسولُ اللَّه عَيْقِيْكُهِ فاحشاً ، ولا لعّاناً ، ولا سبّاباً ، كان يقول عند المعتبة :

« ماله ترب جبينه ؟ (١) » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٦ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٣٨ - ب لم يكن النَّبي عَلِينَةً فاحشاً ]. .

# ٤٣١/٣٣٤ - عن عبداللَّه [ هو ابن مسعود ] ، عن النَّبي عَلَيْكُ :

<sup>(</sup>١) في ﴿ النهاية ﴾ : ﴿ ترب الرجل ؛ إذا افتقر أي : لصق بالتراب ، وأترب إذا استغنى ، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به ، كما يقولون : قاتله الله ، وقيل : معناها لله درّك ﴾ .

« سباب المسلم فسوق ، وقتاله كُفر » .

صحيح - ( تخريج الحلال ) ( ٤٤٢ ) : [ خ : ٢ - ك الإيمان ، ٣٦ - ب خوف المؤمن من أن يحبط عمله . م : ١ - ك الإيمان ، ح ١١٦ ] .

٤٣٢/٣٣٥ - عن أبي ذر قال: سمعت النَّبي عَلِيُّ يقول:

« لا يرمي رجل رجلا [ بالفسوق ] ،(١) ولا يرميه بالكفر ؛ إلّا ارتدت عليه ؛ إن لم يكن صاحبه كذلك » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۲۸۹۱ ) : ق : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۳۸ - ب لم یكن النّبي عَلَيْلَةً فاحشاً ] .

٤٣٣/٣٣٦ - عن أبي ذَرِّ سمع النَّبي عَيُّكُ يقول:

« من ادَّعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر ، ومن ادَّعى قوماً ليس هو منهم فليتبوّأ مقعده من النَّار ، ومن دعا رجلاً بالكفر ، أو قال : عدوّ اللَّه ، وليس كذلك إلّا حارت عليه » .

صحیح - (غایة المرام) ( ۲۶۲ – ۲۶۷ ) : [ خ : ۲۱ – ك المناقب ، ۰ – ب حدثنا أبو معمر . م : ۱ – ك الإيمان ، ح ۱۱۲ ] .

٣٣٤/٣٣٧ - عن عَدِيّ بن ثابت قال : سمعت سليمان بن صُرَد - رجلاً من أصحاب النّبي عَلِيًّا - قال :

استبّ رجلان عند النّبي عَيْلِكُ ، فغضب أحدهما ، فاشتدّ غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير ، فقال النّبيّ عَيْلُكُ :

<sup>(</sup>١) زيادة من ( صحيح البخاري ) ، وأبي عوانة ، وأحمد .

( إِنِّي لأعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه الذي يجد » .(١)
فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النَّبي عَلَيْكُم ، وقال : [ إِنَّ النَّبي عَلَيْكُم
قال : /١٣١٩] ( تعوَّذ باللَّه من الشيطان الرجيم » ، فقال : أترى بي بأساً !
أمجنون أنا ؟! اذهب !

صحیح : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ٤٤ - ب ما ينهى من السباب واللعن . م : ٥٤ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٠٩ ] .

# ١٧٧ - باب من لم يُواجه النَّاس بكلامه - ٢٠٣

٤٣٦/٣٣٨ - عن عائشة قالت : صنع النَّبي عَلَيْكِ شيئاً ، فرخص فيه ، فتنزه منه قوم ، فبلغ ذلك النَّبي عَلِيْكِ ، فخطب فحمد اللَّه ثم قال :

« ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ؟ فواللَّه ! إنِّي لأعلم باللَّه وأشدهم له خشية » .

صحیح : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۷۲ - ب من لم یواجه الناس بالعتاب . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ح ۱۲۷ ] .

# ١٧٨ – باب من قال لآخر : يا منافق ! في تأويلِ تأوَّلُه – ٢٠٤

٤٣٨/٣٣٩ - عن علي رضي الله عنه قال : بعثني النَّبي عَيِّلُةٍ والزبير بن العوام ، وكلانا فارس ، فقال :

(١) زاد المؤلف في و بدء الحلق » ( ٣٢٨٢ ) : و لو قال : و أعوذ بالله من الشيطان [ الرجيم ] » ذهب عنه ما يجد » ، والزيادة منه ، وهي رواية لمسلم ( ٨ / ٣١ ) .

« انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا ، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين ، فأتونى بها » .

فوافيناها تسير على بعير لها وحيث وصف لنا النّبي عَلَيْكُم ، فقلنا : الكتاب الذي معك ؟ قالت : ما معي كتاب ، فبحثناها وبعيرها ، فقال صاحبي : ما أرى ، فقلت : ما كذب النّبي عَلِيْكُم ، والذي نفسي بيده ! لأجردنك أو لتُخرجنه ، فأهوت بيدها إلى محجزتها(١) وعليها إزار صوف ، فأخرجت ، فأتينا النّبي عَلِيْكُم ، فقال عمر : خان الله ورسوله والمؤمنين ، دعني أضرب عنقه ! وقال :

« ما حملك ؟ » فقال :

ما بي إلّا أن أكون مؤمناً باللّه ، وأردت أن يكون لي عند القوم يد ، قال : « صدق ، يا عمر ! أو ليس قد شهد بدراً ؟ لعلَّ اللَّهَ اطَّلع إليهم فقال : اعمَلوا ما شئتُم فقد وجبَت لكم الجنَّة » .

فدمعت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم .

صحيح - ( صحيح أبي داود ) ( ٢٣٨١ ) : [ خ : ٥٦ - ك الجهاد ، ١٤١ - ب الجاسوس . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ١٦١ ] .

١٧٩ – باب من قال لأخيه : يا كافر – ٢٠٥

• ٤٣٩/٣٤ - عن عبدالله بن عمر أنَّ رسول اللَّه عَلَيْكُم قال:

<sup>(</sup>١) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم : معقد الإزار، ورواه المصنف في الجهاد ومسلم في الفضائل ، بلفظ : « فأخرجه من عقاصها » وهو الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب أو الشعر المضفور .

« أيَّما رجل قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما » . صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٩١ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب، ٧٣ - ب من

صحیح - ( الصحیحه ) ( ۱۸۹۱ ) : [ ح : ۷۸ - ك الادب ، ۷۴ - ب من كفر أخاه بغير تأويل . م : ۱ - ك الإيمان ، ح ۱۱۱ ] .

٤٤٠/٣٤١ - عن عبدالله بن عمر ، أنَّ رسول اللَّه قال :

« إذا قال للآخر : كافر ، فقد كفر أحدهما ، إنْ كان الذي قال له كافراً ؟ فقد صدق ؟ وإنْ لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر » .

صحيح - « المصدر نفسه » : م : [ وهو معنى الحديث السابق ] .<sup>(١)</sup>

#### ١٨٠ - باب شماتة الأعداء - ٢٠٦

٤٤١/٣٤٢ - عن أبي هريرة ، أنَّ النَّبي عَيْكُ :

« كان يتعوذ من سوء القضاء ، $^{(7)}$  وشماتة  $^{(7)}$  الأعداء  $^{(7)}$ 

صحیح - « الظلال » ( ۳۸۲ ، ۳۸۳ ) : [خ : ۸۰ - ك الدعوات ، ۲۸ - ب التعوذ من جهد البلاء . م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء ، ح ٥٣ ] .

#### ١٨١ - باب السَّرَف في المال - ٢٠٧

« إِنَّ اللَّه يَرْضَى لَكُم ثَلاثاً ، ويسخط لَكُم ثلاثاً ؛

<sup>(</sup>١) كذا قال ! وهو تقصير ظاهر ، وأمَّا الشارح فعزاه (٢٩/١) للبخاري أيضاً ، وإنَّما عنده اللفظ الذي قبله ، وهو مختصر كما ترى !

<sup>(</sup>٢) أي : المقضى المخلوق .

<sup>(</sup>٣) أي : فرحهم ببلية تنزل بالمعادي .

يرضى لكم أن تعبدوه ، ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ،

ويكره لكم: قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » .

صحيح - ( الصحيح ) ( ٦٨٥ ) : [ م : ٣٠ - ك الأقضية ، ح ١٠ ] .

£ £٣/٣٤٤ – عن ابن عباس في قوله عزّ وجل : ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مَن شَيَّءُ فَهُو يُخلَفُهُ وَهُو خَيرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [ النور : ٣٩ ] قال :

« في غير إسراف ولا تقتير » .

صحيح الإسناد .

# ۱۸۲ - باب المُبذّرين - ۲۰۸

٤٤٤/٣٤٥ - عن أبي العُبَيدَين قال:

سألت عبدالله [ هو ابن مسعود ] عن ﴿ الْمُبَدِّرِين ﴾ ؟ قال :

« الذين ينفقون في غير حق » .

صحيح الإسناد .

١٤٥/٣٤٦ - عن ابن عباس : ﴿ الْمُبَذِّرِين ﴾ قال :

« المبذّرين في غير حق » .

حسن الإسناد .

#### ١٨٣ – باب إصلاح المنازل – ٢٠٩

٤٤٦/٣٤٧ - عن أسلم قال : كان عمر يقول على المنبر :

يا أيها النَّاس! أصلحوا عليكم مثاويكم ،(١) وأخيفوا هذه الجِنّان (٢) قبل أن تخيفكم ؛ فإنَّه لن يبدو لكم مسلموها ، وإنَّا - واللَّه - ما سالمناهم منذ عاديناهم .

حسن الإسناد ، والجملة الأخيرة منه صحت مرفوعة - ( المشكاة / التحقيق الثاني » ( ٤١٣٩ ) .

#### ۱۸۶ – باب النفقة في البناء – ۲۱۰

: عن خبّاب قال - عن خبّاب قال

« إِنَّ الرجل ليؤجر في كل شيء ؛ إلَّا البناء » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۲۸۳۱ ) : خ ، وسیعیده بنحوه تحت ( ۱۸۷ - باب من بنی - ۲۱۳ ) .

#### ١٨٥ – باب عمل الرجل مع عماله – ٢١١

٤٤٨/٣٤٩ - عن نافع بن عاصم أنَّه سمع عبداللَّه بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوَهْط<sup>(٣)</sup> : أيعمل عُمالك ؟ قال : لا أدري ! قال : أما لو كنتَ ثقفياً لعلمت ما يعمل عمالك ، ثم التفت إلينا فقال :

« إِنَّ الرجل إذا عمل مع عماله في داره ( وقال أبو عاصم مرة : في ماله )

<sup>(</sup>١) جمع مثوى : المنزل .

 <sup>(</sup>٢) بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان : هي الحية الصغيرة ، وقيل : الحيات التي تكون في البيوت .

<sup>(</sup>٣) الوهط : في اللغة البستان ؛ وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص .

كان عاملاً من عمال الله عزَّ وجلَّ » . صحيح - ( الصحيحة » ( رقم ١٩١ ) .

#### ١٨٦ - باب التطاؤل في البنيان - ٢١٢

• ٤٤٩/٣٥ – عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْكُ قال :

« لا تقوم الساعة حتى يتطاول النَّاس في البنيان » .

صحيح - ( الإرواء » (٢/٣٢/١) : ق : [ البخاري في : ٩٢ - كتاب الفتن ، ٢٥ - كتاب الفتن ، ٢٥ - كتاب الفتن ، ٢٥ - باب حدثنا مسدد ] .(١)

٤٥٠/٣٥١ - عن الحسن [ وهو البصري ] قال :

« كنت أدخل بيوت أزواج النَّبي عَلَيْكُ في خلافة عثمان بن عفان ، فأتناول سقفها بيدى » .

صحيح الإسناد .

٤٥١/٣٥٢ - عن داود بن قَيْس قال :

« رأيت الحجرات من جريد النخل ؛ مغشى من خارج بمسوح الشعر ، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحواً من ست أو سبع أذرع ، وأخن سمكه بين الثمان والسبع نحو

<sup>(</sup>١) ليس هذا الحديث من رواية المؤلف عن مسدد هناك كما قد يتبادر للذهن ، وإنَّما هو عنده عن شيخ أخر بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً مطلعه : ﴿ لا تقوم الساعة ... ﴾ وذكر عدَّة من أشراطها منها المذكور هنا اختصره المؤلف منه كعادته في هذا الكتاب ، وقد رواه من طريق آخر في حديث جبريل عليه السلام ، وهذا قد شاركه مسلم في روايته ، ولذلك عزوته إليهما .

ذلك ، ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب » . صحيح الإسناد .

# ۱۸۷ – باب من بَنَى – ۲۱۳

٢٥٤/٣٥٣ - عن قيس بن أبي حازم قال:

دخلنا على خبَّاب نعوده ، وقد اكتوى سبع كيات ، فقال : إِنَّ أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا ، وإنّا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلّا التراب ، ولولا أنَّ النَّبِي عَيِّلِيَّة :

« نهانا أن ندعوَ بالموت » لدعوت به .

صحیح - « صحیح أبي داود » ( ۲۷۲۱ ) : [ خ : ۷۰ - ك المرض ، ۱۹ - ب تمني المريض الموت . م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء ، ح ۱۲ ] .(١)

ثم أتيناه مرَّة أخرى وهو يبني حائطاً له فقال :

« إِنَّ المسلم يؤجر في كل شيء ينفعه إلّا في شيء يجعله في التراب » . صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٣١ ) : خ ، وقد تقدم بنحوه رقم ( ٣٤٨ ) . (٢)

٤٥٦/٣٥٤ - عن عبدالله بن عمرو قال:

مرَّ النَّبي عَيْلِكُمْ - وأنا أصلح خُصّاً لنا - فقال :

<sup>(</sup>١) ليس عند ( م ) : ﴿ إِنَّ أَصِحَابِنَا ... ﴾ إلى قوله : ﴿ إِلَّا الترابِ ﴾ ، ولم يتنبه لهذا الشارح أيضاً فأطلق عزوه لمسلم ! .

<sup>(</sup>٢) وقع هنا في الأصل تخريج عبدالباقي المذكور آنفاً ، ولعله خطأ مطبعي ، فإنَّ ( م ) ليس عنده هذا الشطر الثاني من الحديث ، وقد أعطاه رقم التسلسل الخاص به (٥٥٥) كأنَّه حديث مستقل ، وإنَّما هو معطوف على ما قبله كما هو ظاهر ولذلك حذفت رقمه ، وبخاصة أنَّه تكرر برقم ( ٣٤٨ / ٣٤٨ ) سهواً .

« ما هذا ؟ » . قلت : أصلح خُصَّنا (١)يا رسول الله ! فقال : « الأمر أسرع من ذلك » .

صحيح - ( التعليق الرغيب ) ( ٤ / ١٣٢ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ١٥٧ - ب ما جاء في قصر الأمل ] . ب ما جاء في البناء . ت : ٣٤ - ك الزهد ، ٢٥ - ب ما جاء في قصر الأمل ] .

# ١٨٨ - باب المسكن الواسع - ٢١٤

80٧/٣٥٥ - عن نافع بن عبدالحارث ، عن النّبي عَيِّلْكُم قال : « من سعادة المرء المسكن الواسع ، والجار الصّالح ، والمركب الهنيء » . صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٢ ) .

#### ١٨٩ - باب نقش البنيان - ٢١٦

٣٥٩/٣٥٦ - عن أبي هريرة ، عن النّبي عَلَيْكُ قال : « لا تقوم الساعة حتى يبنيَ النّاس بيوتاً يشبهونها بالمراحل (٢٠ » . قال إبراهيم : يعنى الثياب المخططة .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٧٩ ) .

٤٦٠/٣٥٧ - عن ورّاد كاتب المغيرة قال:

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ، وفي ( المسند ) (١٦١/٢) وغيره كابن حبان ( ٢٥٥٥ ) : ( مُحصًا لنا ) ولعلّه الصواب ؛ و ( الخص ) : بيت يعمل من الخشب والقصب ، سمي لما فيه من الخصاص وهي الفرج والثقوب .

<sup>(</sup>٢) المراحل : جمع المرحل : ثوب نقش فيه تصاوير الرحال كرحال الإبل أو هي المنازل .

كتب معاوية إلى المغيرة : اكتب إليَّ ما سمعت من رسول اللَّه عَيِّلْتُهِ . فكتب إليه : إنَّ نبيّ اللَّه عَيِّلْتُهِ كان يقول في دبر كل صلاة :

« لا إله إلّا الله وحدَه لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما مَنعت ، ولا ينفع ذا الجّد منك الجّد » ، وكتب إليه :

« إِنَّه كَانَ يَنْهَى عَنْ قَيْلُ وَقَالُ ، وَكُثْرَةُ السَّوَالُ ، وَإِضَاعَةُ المَالُ .

وكان ينهى عن عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنع وهات » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٩٦ ) : [ خ : ٨١ - ك الرقاق ، ٢٢ - ب ما يكره من قيل وقال . م : ٣٠ - ك الأقضية ، ح ١٣٢ . م : ٥ - ك المساجد ، ح ١٣٧ ] .

٤٦١/٣٥٨ - عن أبي هريرة قال : قال النَّبي عَلِيْكِ :

« لن ينجيَ أحداً منكم عملهُ » . قالوا : ولا أنتَ يا رسول اللَّه عَلَيْكُمْ ؟ قال: « ولا أنا ، إلّا أن يتغمَّدني اللَّه منه برحمة ، فسدِّدوا وقارِبوا ، (١) واغدوا وروحوا ، وشيء من الدُّلجة والقصدَ القصد ، (٢) تَبلُغوا » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۲۶۰۲ ) : [ خ : ۸۱ - ك الرقاق ، ۱۸ - ب القصد والمراوحة على العمل<sup>(۳)</sup> . م : ۰۰ - ك صفات المنافقين وأحكامهم ، ح ۷۱ - ۷۶ ] .

<sup>(</sup>١) أي : اطلبوا الصواب بين الإفراط والتفريط ، وإن عجزتم عنه فاقربوا منه .

<sup>(</sup>٢) بالتصب على الإغراء: أي : الزّموا الطريق الوسط المعتدل لأنّه كمال ، ولا تعدوا الكمال المبالغة في العبادة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المؤلف هناك في الباب المذكور برقم ( ٦٤٣٦ ) بإسناده ولفظه هنا ، وليس عند ( م ) : ﴿ فَسَدُّدُوا ... ﴾ إلخ ، إلّا في وراية له ( ٨ / ١٣٩ ) فقال : ﴿ وَلَكُنْ سَدُّدُوا ﴾ . وقال في أخرى ( ٨ / ١٤١ ) : ﴿ وأَبشِرُوا ﴾ ، وهذه لابن حبان ( ١ / ٢٨١ / ٣٤٩ ) .

#### ١٩٠ - باب الرِّفق - ٢١٧

٤٦٢/٣٥٩ - عن عائشة زوج النبي عَلِيْكُ قالت :

دخل رَهطٌ من اليهود على رسول الله عَيْنِكُ فقالوا: السام عليكم ، قالت عائشة : ففهمتها ، فقلت : عليكم السام واللعنة ، قالت : فقال رسول الله عَنْنَة :

« مهلاً يا عائشة ! إنَّ اللَّه يحبّ الرّفق في الأمر كلَّه » .

فقلت : يا رسول الله ! أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله عَيْقَالَة : « وقد قلت : وعليكم » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٥٣٧ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٣٥ - ب الرفق في الأمر كله . م : ٣٩ - ك السلام ، ح ١٠ ، ١١ ] .

• ٤٦٣/٣٦ - عن جرير بن عبدالله قال : قال رسول الله عَلَيْكِ :

« من يُحرَم الرِّفق يُحرَم الخير » .

صحیح - ( التعلیقات الحسان ) ( ۶۹ ) : [ م : ٥٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٨٥ ، ٧٤ ] .

٤٦٤/٣٦١ - عن أبي الدرداء ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« من أُعطِيَ حظّه من الرِّفق ؛ فقد أُعطيَ حظّه من الخير ؛ ومن مُحرم حظَّه من الرِّفق ؛ فقد حرم حظّه من الخير .

أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق ، وإنَّ اللَّه ليبغض الفاحشَ البذي » .(١)

<sup>(</sup>١) البذيّ : هو بمعنى الفاحش .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٩٥ و ٨٧٦ ) .

٤٦٥/٣٦٢ - عن عائشة : قال النَّبي عَلَيْكُ :

« أقيلوا ذوي الهيئات (١) عَثراتِهم » .

صحیح - « الصحیحة » ( ٦٣٨ ) : [ د : ٣٧ - ك الحدود ، ٥ - ب الستر على أهل الحدود ] .

#### ٤٦٦/٣٦٣ - عن أنس ، عن النَّبي عَلِيْكُ قال :

« لا يكون الخُرْق <sup>(۲)</sup> في شيء إلّا شانه ، وإنَّ اللَّه رفيقٌ يحب الرِّفق » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٢٦٢ ) : [ ت : ٢٥ - ك البر والصلة ،
٤٧ - ب ما جاء في الفحش والتفاحش . جه : ٣٧ - ك الزهد ، ١٧ - ب الحياء ،
ح ٥٨١٤ ] .

٤٦٧/٣٦٤ - عن أبي سعيد الخُدْري قال:

« كان رسول الله عَيِّالِيْ أَشَدَّ حياء من العذراء في خِدرها ، وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه » .

صحیح - « مختصر الشمائل » [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۷۲ - ب من لم يواجه الناس بالعتاب . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ح ٦٧ ] .

٤٦٩/٣٦٥ - عن عائشة رضي الله عنها قالت :

كنت على بعير فيه صعوبة ، فقال النَّبي عَيْكُ :

<sup>(</sup>١) هم أهل المروءة والصَّلاح الذين لا يعرفون بالشر ( عثراتهم ) أي : زلاتهم .

<sup>(</sup>٢) الخرق : الجهل .

« عليكِ بالرّفق ؛ فإنّه لا يكون في شيءٍ إلّا زانَه ، ولا يُنزَع من شيء إلّا شانه » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٧٤٥ ) : [ م : ك البر والصلة والآداب ، ح ٧٩ ] .

٤٧٠/٣٦٦ - عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه عَيْكَ :

« إيَّاكم والشعَّ ؛ فإنَّه أهلكَ من كان قبلكم ؛ سفكوا دمائهم ، وقطعوا أرحامهم ، والظلم ظلمات يوم القيامة .

( وإياكم والفحش ؛ فإنَّ اللَّه لا يحبّ الفاحش المتفحش /٤٨٧ ) » . صحيح - ( الصحيحة » ( ٨٥٨ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ، ولكنه عن جابر في م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٥٦ ] .(١)

#### ١٩١ - باب الرِّفق في المعيشة - ٢١٨

٤٧١/٣٦٧ - عن كثير بن عُبَيد قال :

دخلتُ على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، فقالت : أمسك حتى أخيط نقبتي ، (٢) فأمسكت ، فقلت : يا أمّ المؤمنين ! لو خرجتُ فأخبرتهم لعدُّوهُ منك بُخلاً ! قالت :

« أبصر شأنك ؛ إنَّه لا جديد لمن لا يلبس الخَلَق » . حسن الإسناد .

<sup>(</sup>١) قلت : وسيأتي في الكتاب عن جابر قريباً برقم (٤٨٣/٣٧٣) .

 <sup>(</sup>۲) ( النقبة ) : السراويل الذي لا يكون فيه موضع لشد الحبل ، أي : يكون له حجزة ولا يكون
 فيه نيفق ؛ والنيفق : الموضع الذي يخاط يدخل فيه التكة ؛ فإذا كان لها نيفق فهي سراويل .

#### ١٩٢ - باب ما يُعطى العبد على الرِّفق - ٢١٩

٤٧٢/٣٦٨ - عن عبدالله بن مُغَفَّل ، عن النَّبي عَلِيْكُ قال :
 ( إنَّ اللَّه رفيق يحبّ الرَّفق ، ويعطي عليه مالا يعطي على النفنف » .
 صحيح - ( الروض النضير ) ( ٣٦ ) ٤٢٧ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ٥٠ - ب في الرفق ] .

#### ۱۹۳ – باب التسكين – ۲۲۰

٤٧٣/٣٦٩ - عن أنس بن مالك قال : قال النَّبي عَلَيْكُ :

« يسّروا ولا تُعسّروا ، وسَكّنوا(١) ولا تُنفّروا » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۱۱۵۱ ) ، [ خ : ۲۸ - ك الأدب ، ۸۰ - ب قول النّبي يسّروا ولا تعسّروا . م : ۷۲ - ك الجهاد والسير ، ح ۸ ] .

#### ١٩٤ - باب الخُرْق - ٢٢١

« أسند تحته حديث عائشة المتقدم برقم ( ٣٦٥ / ٤٦٩ ) » .

#### ١٩٥ – باب اصطناع المال – ٢٢٢

• ٤٧٨/٣٧ - عن الحارث [ هو ابن لَقِيط ] قال :

كان الرجل منّا تُنتَجُ فرشه فينحرها ، فيقول : أنا أعيش حتى أركب هذا ؟! فجائنا كتاب عمر :

<sup>(</sup>١) ﴿ سَكُنُوا ﴾ : أي اتَّخَذُوا السَّكينة ؛ وهي الطمأنينة .

أَنْ أُصلِحوا ما رزقكم الله ؛ فإنَّ في الأمر تنفّساً . صحيح - « الصحيحة » رقم ( ٩ ) .

٤٧٩/٣٧١ - عن أنس بن مالك ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال : « إِنْ قَامَت السَّاعة وفي يد أُحدِكم فَسيلَة ؟ (١) فإن استطاعَ أَنْ لا تقوم حتى يغرِسها ، فَلْيَغرِسْها » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٩ ) .

## ١٩٦ – باب دعوة المظلوم – ٢٢٣

٤٨١/٣٧٢ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« ثلاثُ دعواتِ مستجاباتٌ : دعوةُ المظلوم ، ودعوةُ المسافر ، ودعوةُ الوالد على ولده » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٥٩ ) : [ جه : ٣٤ - ك اللُّبْجَاءُ ، ١١ - ب دعوة الوالد ودعوة المظلوم ، ح ٣٨٦٢ ] .

# ١٩٧ - باب الظلم ظُلُمات - ٢٢٥

\* ٤٨٣/٣٧٣ - عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله عَيْقَة : « اتَّقوا الظلمَ ؛ فإنَّ الظلمَ ظلماتُ يومَ القيامة ، واتَّقوا الشعُ ؛ فإنَّ الشعُ أهلكَ مَن كان قبلكم ، حملهم على أن سَفَكوا دمائهم ، واستحلُّوا محارمهم » .

<sup>(</sup>١) بفتح الفاء وكسر السين : نخلة صغيرة .

صحیح - « الصحیحة » ( ۸۰۸ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٥٠ ].

٤٨٥/٣٧٤ - عن ابن عمر ، عن النَّبي عَلِيْكُ قال :

« الظُّلم ظلماتٌ يوم القيامة » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۸۰۸ ) : [ خ : ۶۶ - ك المظالم ، ۸ - ب الظلم ظلمات يوم القيامة . م : ۶۰ - ك البر والصلة والآداب ، ح ۰۷ ] .

٥ ٤٨٦/٣٧٥ - عن أبي سعيد ، عن رسول اللَّه عَلَيْكُ قال :

« إذا خلص المؤمنون من النار ، محبِسوا بقنطرة (١) بين الجنّة والنّار ، فيتقاصّون مظالِمَ بينهم في الدُّنيا ، حتى إذا نُقُوا وهذّبوا ، أُذِنَ لهم بدخول الجنّة ، فوالذي نفس محمّد بيده ! لأحدهم بمنزله أدلٌ منه في الدُّنيا » .

صحیح - « الظلال » ( ۸۷۰ ) : [ خ : ٤٦ - ك المظالم ، ١ - ب قصاص المظالم ] .

٤٨٩/٣٧٦ - عن أبي الضُّحَى قال:

« اجتمع مَسْروق وشُتَير بن شَكْل في المسجد ، فتقوَّض إليهما (٢) حلق المسجد ، فقال مسروق : لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا ، إلّا ليستمعوا منّا خيراً ، فإمّا أن تحدِّث عن عبدالله فتصدقني ؟ فإمّا أن تحدِّث ، يا أبا عائشة ! قال : هل سمعت عبدالله يقول : العينان يزنيان ، واليدان تزنيان ، والرجلان يزنيان ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ! فقال : نعم ،

<sup>(</sup>١) ( بقنطرة » : هي الجسر .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فتقوَّض ﴾ أي : تفرقت واجتمعت عندهما .

قال: وأنا سمعته ، قال: فهل سمعت عبدالله يقول: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام ، وأمر ونهي ، من هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بالعَدلِ (١) والإحسانِ وإيتاءِ ذي القُربي ﴾ [ النحل: ٩٠] ؟ قال: نعم ، وأنا قد سمعته ، قال: فهل سمعت عبدالله يقول: ما في القرآن آية أسرع فَرَجاً من قوله: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَلُ لَهُ مَخرِجاً ﴾ [ الطلاق: ٢] ؟ قال: نعم ، قال: وأنا قد سمعته ، قال: فهل سمعت عبدالله يقول: ما في القرآن آية أشد تفويضاً من قوله: ﴿ يَا عباديَ الَّذينَ أُسرَفُوا على أنفُسهِم لا تَقنَطُوا مِن رحمةِ الله ﴾ قوله: ﴿ يَا عباديَ الَّذينَ أُسرَفُوا على أنفُسهِم لا تَقنَطُوا مِن رحمةِ الله ﴾ والزمر: ٣٥] ؟ قال: نعم ، وأنا سمعته .

حسن الإسناد .

٤٩٠/٣٧٧ - عن أبي ذر عن النّبي عَلَيْكُ ، عن اللّه تبارك وتعالى قال : « يا عبادي ! إِنّي قد حرّمت الظلمَ على نفسي ، وجعلته محرماً بينكم فلا تظالمُوا .

يا عبادي ! إنَّكم الذين تخطئون بالليل والنَّهار وأنا أغفر الذنوب ، ولا أبالى ؛ فاستغفروني أغفر لكم .

يا عبادي ! كلُّكم جائع إلَّا من أطعمته ؛ فاستطعموني أطعمكم .

[ يا عبادي ! ](٢) كلُّكم عار إلَّا من كسوته ؛ فاستكسوني أكسكُم .

<sup>(</sup>١) إنَّ اللَّه يأمر بالعدل: بالقسط والموازنة ويندب إلى الإحسان كقوله: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصَّابرين ﴾ ، وينهى عن الفحشاء: المحرمات ، والمنكر: ما ظهر منها وما بطن .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل ، وهي ثابتة في المصادر التي أخرجت الحديث كمسلم وغيره .

يا عبادي ! لو أنَّ أوَّلكم وآخركم ، وإنسكم وجنَّكم ، كانوا على أتقى قلب عبد منكم ؛ لم يزد ذلك في ملكي شيئاً ، ولو كانوا على أفجر قلب رجل ؛ لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً ، ولو اجتمعوا في صعيد واحد ، فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل ؛ لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً ؛ إلّا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة .

يا عبادي ! إنَّما هي أعمالكم أجعلها (١) عليكم ؛ فمن وجد خيراً فليحمد اللَّه ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلّا نفسه » .

کان أبو إدريس ، إذا حدث بهذا الحديث ، جثى على ركبتيه . (۲)
صحيح - ( التعليقات الحسان ) ( ۲ / ۸ / ۲۱۸ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٥٥ ] .

<sup>(</sup>١) في مسلم : ( أحصيها لكم ) .

 <sup>(</sup>۲) يعني : تعظيماً له ؛ لأنّه حديث قدسي من كلام رب العالمين ، وهو من رواية الشاميين ، وقد روى ابن عساكر ( ۸ / ۸۳۲ ) عن أبي مسهر – شيخ المؤلف فيه – أنّه قال :

<sup>«</sup> ليس لأهل الشام أشرف من حديث أبي ذر هذا » .

وحكاه ابن رجب في و شرح الأربعين ، ( ص ١٦١ ) عن الإمام أحمد .

وفيه من الفوائد أنَّ اللَّه عرَّ وجلَّ نزَّه نفسه عن الظلم ، والآيات في ذلك كثيرة معروفة كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يظلمُ مثقالَ ذرَّة ﴾ .

وفيه دليل على أنَّ اللَّه قادر على الظلم ، ولكن لا يفعله عدلاً منه ورحمة .

والظلم وضع الشيء في غير موضعه .

انظر الشرح المذكور .

### ١٩٨ – باب كفّارة المريض – ٢٢٦

٤٩٢/٣٧٨ - عن أبي سعيد الخُدْري وأبي هريرة ، عن النَّبيِّ عَلِيْكُم قال : « ما يصيب المسلمَ من نَصَب (١) ولا وَصَب ، (٢) ولا هم ولا حَزن ، ولا أذى ولا غَم ، حتى الشَّوكة يشاكها ، إلّا كفَّر اللَّه بها خطاياه » .

صحیح – ( الصحیحة ) ( ۲۰۰۳ ) : [ خ : ۲۰ – ك المرضى ، ۱ – ب ما جاء في كفَّارة المرضى . م : ٤٥ – ك البر والصلة والآداب ، ح ٥٢ ] .

### ٤٩٣/٣٧٩ - عن سعيد قال:

كنت مع سلمان - وعاد مريضاً في كِندة - فلما دخل عليه قال : « أُبشر ، فإنَّ مرض المؤمن يجعله اللَّه له كفَّارةً ومُسْتَعْتَباً (٣) ، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ، ثم أرسلوه ، فلا يدري لم عقل ولم أرسل » . صحيح الإسناد .

• ٤٩٤/٣٨ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُم قال :

« لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ، في جسده وأهله وماله ، حتى يلقى الله عزَّ وجلَّ وما عليه خطيئة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٢٨٠ ) : [ ت : ٣٤ - ك الزهد ، ٥٧ - ب ما جاء في الصبر على البلاء ] .

<sup>(</sup>١) أي : التعب .

<sup>(</sup>٢) أي : المرض .

<sup>(</sup>٣) أي : استرخاء .

٤٩٥/٣٨١ - عن أبي هريرة قال : جاء أعرابي ، فقال النَّبي عَلَيْكُم :

« هل أخذتك أم مِلْدَم (١) ؟ » قال : وما أم مِلْدَم ؟ قال : « حرّ بين الجلد واللحم » ، قال : لا ، قال : « فهل صُدِعْتَ ؟ » قال : وما الصداع ؟ قال : « ريح تعترض في الرأس ، تضرب العروق » ، قال : لا ، قال : فلما قام قال :

« من سرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل النَّار » أي : فلينظره . حسن صحيح – « التعليقات الحسان على الإحسان » ( ٢٩٠٥ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

## ١٩٩ - باب العيادة جوف الليل(٢) - ٢٢٧

٤٩٧/٣٨٢ - عن عائشة رضي اللَّه عنها عن النَّبي عَلَيْكُ قال : « إذا اشتكى المؤمن ، أخلصه اللَّه كما يخلص الكير خبث الحديد » . صحيح - « الصحيحة » ( ١٢٥٧ ) .

٤٩٨/٣٨٣ - عن عائشة رضي الله عنها ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« ما من مسلم يصاب بمصيبة – وجع أو مرض – إلّا كان كفَّارة ذنوبه ؛
حتى الشوكة يشاكها ، أو النَّكْبة » (٣).

صحيح - « الروض النضير » ( ٨١٩ ) : [ خ : ٧٥ - ك المرض ، ١ - ب ما جاء

<sup>(</sup>١) يعني : الحمى .

<sup>(</sup>٢) يُرجى الانتباه أنَّ ما يُتَرجِمُ عن الباب هو في الكتاب الآخر .

<sup>(</sup>٣) بفتح النون وسكون الكاف:ما يصيب الإنسان من الحوادث.

في كفارة المرض . م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٤٩ ] .

٤٩٩/٣٨٤ - عن عائشة بنت سعد أنَّ أباها قال :

اشتكيت بمكة شكوى شديدة ، فجاء النّبي عَلَيْكَةٍ يعودني ، فقلت : يا رسول اللّه ! إنّي لأترك مالاً ، وإنّي لم أترك إلّا ابنة واحدة ، أفأوصي بثلثَيْ مالي وأترك الثلث ؟ قال : « لا » ، قال : أوصي بالنّصف وأترك لها النّصف ؟ قال : « لا » ، قلت : فأوصي بالثلث وأترك الثلثين ؟ قال : « الثلث ، والثلث كثير » ، ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني ثم قال :

« اللهم! اشفِ سعداً ، وأتمَّ له هجرته » .

فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إليّ ، (١) حتى الساعة .

صحيح - و صحيح أبي داود » ( ٢٧١٨ ) : [ خ : ٥٥ - ك الوصايا ، ٢ - ب أن
يترك ورثته أغنياء خير إلخ . م : ٢٥ - ك الحج ، ح ٥ - ٩ ] . (٢)

<sup>(</sup>١) خطًا بعضهم هذا التعبير ، وادَّعى أنَّ الصواب ﴿ يختِل إِلِّي ﴾ كما في القرآن . وجزم الحافظ بأنَّه صواب وأنَّه بمعنى ( يخيل ) فراجعه إن شئت ( ١٠ / ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) قلت : هذا التخريج خطأ لأمور :

الأول: أن عزوه لمسلم خطأ محض؛ لأنَّه لم يروه مطلقاً من طريق عائشة بنت سعد، وإنَّما رواه من طريق عامر بن سعد وغيره بغير هذا السياق، وهو مخرج في « الإرواء» (٣ / ٤١٦ / ٩٩ ) و « صحيح أبي داود » (٢٥٠٠ ) وقد وقع في هذا الخطأ الشارح أيضاً (١ / ٥٩٠ ).

الثاني : أنَّ مسلماً لم يخرجه من الطريق الذي أشرت إليه آنفاً في ﴿ الحج ﴾ وإنَّما في ﴿ الوصية ﴾ .
الثالث : أنَّ البخاري إنَّما أخرجه في ﴿ الوصايا ﴾ من طريق عامر المخالف سياقه لسياق أخته عائشة ،
يزيد عليها وينقص ، وإنَّما أخرج حديثهما إسناداً ومتناً في ﴿ ٧٥ – كتاب المرضى ، ١٣ – باب وضع اليد
على المريض ، رقم ٥٦٥٩ ) ورواه أبو داود مختصراً في ﴿ الجنائز ﴾ .

# ۲۰۰ – باب یُکتب للمریض ما کان یعمل وهو صحیح – ۲۲۸

٥٠٠/٣٨٥ - عن عبدالله بن عمرو ، عن النّبي عَلَيْكُ قال :
 « ما من أحد يمرض ، إلّا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح » .
 صحيح - « الإرواء » ( ٢ / ٣٤٦ ) ، « التعليق الرغيب » ( ٤ / ١٥٠ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

٥٠١/٣٨٦ - عن أنس بن مالك عن النَّبي قال:

« ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلّا كتب له ما كان يعمل في صحته ، ما كان مريضاً ، فإن عافاه - أراه قال - غسله - ( وفي رواية : وإن قبضه غفر له ، وإن شفاه غسله ) » .

حسن صحيح – « الإرواء » أيضاً و « التعليق » : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

### ٥٠٢/٣٨٧ - عن أبي هريرة قال :

جاءت الحمى إلى النّبي عَلَيْكُ فقالت : ابعثني إلى آثر أهلك عندك ، فبعثها إلى الأنصار ، فبقيت عليهم ستّة أيّام ولياليهن ، فاشتد ذلك عليهم ، فأتاهم في ديارهم ، فشكوا ذلك إليه ، فجعل النّبي عَلِيْكُ يدخل داراً داراً ، وبيتاً بيتاً ؛ يدعو لهم بالعافية .

فلمّا رجع تبعته امرأة منهم فقالت : والذي بعثك بالحق ! إنّي لمن الأنصار ، وإنَّ أبي لمن الأنصار ، فادع اللّه لي كما دعوت للأنصار ، قال :

« ما شئتِ ، إِنْ شئتِ دعوتُ اللَّه أَن يعافيك ، وإِن شئتِ صبرت ولك الجنَّة » .

قالت : بل أصبر ، ولا أجعل الجنَّة خطراً . (١)

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٥٠٢ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

٥٠٣/٣٨٨ - عن أبي هريرة قال :

« ما من مرض يصيبني ، أحب إليّ من الحمَّى ؛ لأنَّها تدخل في كل عضو مني ، وإنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ يعطي كل عضو قسطه من الأجر » .

صحيح الإسناد وكذا قال الحافظ ( ١٠ / ١١٠ ) .

٥٠٤/٣٨٩ - عن أبي نُحيْلَة (٢):

« قيل له : ادعُ الله ، قال :

اللهم! انقُص من المرض ولا تَنْقُص من الأجر ، فقيل له: ادعُ ، ادعُ ... فقال:

اللهم! اجعلني من المقرَّبين ، واجعَل أمي من الحور العين » صحيح الإسناد .

• ١٩٠٥ - عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس :

جاء في « النهاية » : « الخطر – بالتحريك – في الأصل : الرهن ، وما يخاطر عليه » ، فكأنبها تقول : لا أجعل الجنة خطراً غير مضمون بإيثارها الدعاء منه عَلَيْكُ لها بالشفاء ، وإنما تضمن الجنة بالصبر الذي به ضمن لها عَلِيْكُ الجنة ، هذا ما بدا لي بعد التباحث مع بعض الإخوة الفضلاء .

(٢) بمهملة مصغراً ، وقيل : بمعجمة ، صحابي . انظر ( الإصابة ) .

<sup>(</sup>١) لم يتعرض الشارح لبيان معناه ، فأقول :

ألا أريك امرأة من أهل الجنّة ؟ قلت : بلى : قال : هذه المرأة السّوداء أتت النّبي عَيِّكَ فقالت : إنّي أصرع ، وإنّي أتكشف ، فادعُ اللّه لي ، قال : « إنْ شئتِ صبرت ولك الجنّة ، وإن شئتِ دعوتُ اللّه أن يعافيك » فقالت: أصبر ؛ فقالت : إنّي أتكشّف ، فادعُ اللّه لي أن لا أتكشّف ، فدعا لها. صحيح - « الحجاب » ( ص ٣٣ ) ، « الصحيحة » ( ٢٠٠٢) : [ خ : ٧٠ - ك المرض ، ٣ - ب فضل من يصرع من الريح . م : ٥٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح

« أنَّه رأى أم زُفَر - تلك المرأة - طويلة سوداء على شُلَّم الكعبة .

وعن القاسم : أنَّ عائشة أخبرته : أنَّ النَّبي عَيِّكُ كان يقول : « ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفَّارة » .

صحيح الإسناد: [م: ٥٥ - ك البر والصلة والآداب، ح ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ] . (١)

<sup>(</sup>١) أقول : في هذا التخريج إيهام بخلاف الواقع ، وتقصير في التخريج .

أما الإيهام ؟ فهو أنّه بعزوه لمسلم أوهم أنّه أخرجه بتمامه ، أي مع قول عطاء المذكور وليس عنده ، كما أوهم أنّ حديث عائشة عنده من طريق القاسم ، وليس كذلك ، وإنّما هو عنده من طرق أخرى عنها أشار إليها بالأرقام ، وكلها ليس فيها لفظ « فهو كفارة » أو معناه ، ولذلك كان عليه أن يضيف إليها الأرقام التالية لتلك ( 9 ؛ و 0 و 0 ) ، ففي الأوّل والثاني من هذا المعنى المشار إليه ، وقد أخرجه من طريق القاسم الطحاوي في « المشكل » ( 7 / 7 ) وأحمد ( 7 / 7 ) 7 و 7 ) من طرق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم ، ووقع الشارح في شيء من هذا !

وأمًّا التقصير ؛ فهو أنَّه لم يخرج قول عطاء المذكور ، وقد أخرجه البخاري في ﴿ صحيحه ﴾ عقب حديث ابن عباس المتقدم آنفاً ، أخرجه برقم ( ٢٦٥٢ ) معقباً عليه بأثر عطاء إسناداً ومتناً .

٥٠٧/٣٩٢ - عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه عَيِّكُم :
« ما من مسلم يُشاك شوكة في الدنيا يحتسبها ، إلَّا قُصَّ (١) بها من خطاياه يوم القيامة » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٥٠٣ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

٥٠٨/٣٩٣ - عن جابر قال : سمعت النَّبي عَلِيْكُ يقول :

« ما من مؤمن ولا مؤمنة ، ولا مسلم ولا مسلمة ، يمرض مرضاً ، إلَّا قصَّ اللَّه به عنه من خطاياه » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٥٠٣ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

# ۲۰۱ – باب هل یکون قول المریض : « إنّي وَجِع » شكایة ؟ – ۲۲۹

٥٠٩/٣٩٤ - عن هشام ، عن أبيه قال :

دخلت أنا وعبدالله بن الزبير على أسماء ، قبل قتل عبدالله بعشر ليال وأسماء وجعة ، فقال لها عبدالله : كيف تجدينك ؟ قالت : وجعة ، قال : إنّي في الموت ، فقالت : لعلّك تشتهي موتي فلذلك تتمنّاه ؟ فلا تفعل ، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي عليّ أحد طرفيك ، أو تقتل فأحتسبك ، وإمّا أن تظفر فتقر عيني ، فإياك أن تُعرَض عليك خطة ، فلا توافقك ، فتقبلها كراهية الموت . وإمّا عنى ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك .

صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) أي : أُخِذ وكان الأصل و قضي ، وهو خطأ ، والتصحيح من و الكفارات ، لابن أبي الدنيا .

١٠٠/٣٩٥ - عن أبي سعيد الخدري:

أنَّه دخل على رسول اللَّه عَيِّكَ وهو موعوك ، عليه قطيفة فوضع يده عليه ، فوجد حرارتها فوق القطيفة ، فقال أبو سعيد : ما أشدَّ محمَّاك يا رسول اللَّه ! قال :

« إنَّا كذلك ، يشتد علينا البلاء ، ويضاعف لنا الأجر » .

فقال : يا رسول الله ! أي الناس أشدُّ بلاءً ؟ قال :

« الأنبياء ، ثم الصَّالحون ، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر ، حتى ما يجد إلّا العباءة يجوبها (١) فيلبسها ، ويبتلى بالقمل حتى يقتله ، ولأحدهم كان أشد فرحاً بالبلاء ، من أحدكم بالعطاء » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٤٤ ) : [ جه : ٣٦ - ك الفتن ، ٢٣ - ب الصبر على البلاء ] .

## ۲۰۲ – باب عيادة المغمى عليه – ٢٣٠

١١/٣٩٦ - عن جابر بن عبدالله قال:

مرضتُ مرضاً ، فأتاني النَّبي عَيِّكَ يعودني - وأبو بكر - وهما ماشيان ، فوجداني أغمي عليّ ، فتوضأ النَّبي عَيِّكَ ، ثمَّ صبَّ وضوءه عليّ ، فأفقتُ ، فإذا النَّبي عَيِّكَ ، ثمَّ صبً وضوءه عليّ ، فأفقتُ ، فإذا النَّبي عَيِّكَ ، فقلت : يا رسول اللَّه ! كيف أصنع في مالي ؟ [كيف ] أقضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث .

صحیح – ﴿ صحیح أبي داود ﴾ ( ٢٥٦٨ ) : [ خ : ٧٥ – ك المرض ، ٢١ – ب وضوء العائد للمريض . م : ٢٣ – ك الفرائض ، ح ٥ – ٨ ] .

<sup>(</sup>١) ﴿ يجوبها ﴾ : الجوب الخرق والقطع .

### ۲۰۳ – باب عيادة الصبيان – ۲۳۱

١٢/٣٩٧ - عن أسامة بن زيد :

أنَّ صبيًا لابنة رسول اللَّه عَلِيْكُ ثقل ، فبعثت أمه إلى النَّبي عَلِيْكُ أنَّ ولدي في الموت ، فقال الرَّسول :

« اذهَب ، فقل لها : إنَّ للَّه ما أخذَ ، ولهُ ما أعطى ، وكل شيء عنده إلى أجل مسمَّى ، فلتَصبر ولتَحتَسِب » .

فرجع الرَّسول فأخبرَها ، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء ، فقام النَّبي عَلَيْكُ في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة ، فأخذ النَّبي عَلَيْكُ الصبيَّ فوضعه بين ثندوتيه ، (١) ولصدره قعقعة كقعقعة الشنّة ، (٢) فدمعت عينا رسول اللَّه عَلَيْكُ ، فقال سعد : أتبكى وأنت رسول اللَّه ؟ فقال :

« إِنَّمَا أَبِكِي رحمة لها ، إِنَّ اللَّه لا يَرِحَم مِن عباده إلَّا الرُّحماء » . صحيح – و أحكام الجنائز » : [ خ : ٢٣ - ك الجنائز ، ٣٢ - ب قول النبي عَلِيْكَ : و يعذب الميت » . م : ١١ – ك الجنائز ، ح ١١ ] .

#### ۲۳۲ - باب - ۲۳۲

٥١٣/٣٩٨ - عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة قال:

مرضت امرأتي ، فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي : كيف أهلك ؟

<sup>(</sup>١) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة .

 <sup>(</sup>٢) ( قعقعة الشنة ) : اضطراب وحركة وحكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك ، والشّنة :
 القربة الخلقة اليابسة .

فأقول لها: مَرضى ، فتدعو لي بطعام فآكل ، ثم عدت فَفَعلت ذلك ، فجئتها مرَّة ، فقالت : كيف ؟ قلت : قد تماثلوا ،(١) فقالت :

إنَّما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنَّهم مرضى ، فأما أن تماثَلوا ؛ فلا نَدعوا لك بشيء .

صحيح الإسناد .

### ٢٠٥ - باب عيادة الأعراب - ٢٣٣

١٤/٣٩٩ - عن ابن عباس:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّالِيِّهِ دَخُلُ عَلَى أَعُرَابِي يَعُودُه : [ قال : وكان النَّبِي عَيِّالِيٍّهِ إذا دخل على مريض يعوده / ٥٢٦ ] قال :

« لا بأس عليك ، طهور إن شاء الله » .

قال : قال الأعرابي : [ ذاك طهور ؟! كلا ] ؛ بل هي حمى كفور [ أو تثور ] على شيخ كبير ، كيما تُزيره القبور ! (٢) قال [ النبي عَيِّلَتُهُ ] : « فنعم إذاً » .(٣)

صحيح - [ خ : ٦١ - ك المناقب ، ٢٥ - ب علامات النبوة في الإسلام ] .

<sup>(</sup>١) ( تماثلوا ) : أي : قربوا من البرء .

<sup>(</sup>٢) ﴿ تَزِيرِهِ القبورِ ﴾ : أي : تحمله على زيارة القبور من غير اختيار .

<sup>(</sup>٣) قبل : يحتمل أن يكون دعاء عليه ، ويحتمل أن يكون خبراً عما يؤول أمره إليه .

قلت : ويؤيد الثاني زيادة وقعت في آخر الحديث : ﴿ فمات الرجل ﴾ ، أخرجه عبدالرزاق ( ١١ / ٢٠٣٠٩ / ٢٠٣٠ ) عن زيد بن أسلم قال : فذكر الحديث بنحوه والزيادة ، وإسناده صحيح مرسل ، وقد روي موصولاً من طريق مَخْلَد بن عقبة بن عبدالرحمن بن شُرَخبيل الحنفي [ عن أبيه ] عن جده بهذه =

## ۲۰۶ - باب عيادة المرضى - ٢٣٤

• • ١٥/٤ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْكِ :

« من أصبح اليوم منكم صائماً ؟ » ، قال أبو بكر : أنا ، قال :

« من عاد منكم اليوم مريضاً ؟ » ، قال أبو بكر : أنا ، قال :

« من شهد منكم اليوم جنازة ؟ » ، قال أبو بكر : أنا ، قال :

« من أطعم اليوم مسكيناً ؟ » ، قال أبو بكر : أنا .

قال مروان : (١) بلغني أنَّ النَّبي عَلَيْتُهِ - قال :

« ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم ، إلَّا دخل الجُّنَّة » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٨٨ ) : [ م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ١٢ ] .

١ • ١٦/٤ - عن جابر قال:

دخل النَّبي عَلَيْكُم على أم السائب وهي تُزَفْزِف ،(٢) فقال :

### = القصة ، وفي آخرها : قال النَّبي طُّلِّكُ :

( أما إن أبيت فهي كما تقول ، وما قضى الله فهو كائن ) ، قال : فما أمسى من الغد إلّا ميتاً .
 أخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ( ۷ / ٣٦٦ – ٣٦٧ ) والدولابي في ( الكنى )
 ( ١ / ١٨ ) ، وقال الهيثمي بعد أي عزاه للطبراني ( ١٠ / ٢٢ ) : ( وفيه من لم أعرفهم ) .

كأنّه يشير إلى عبدالرحمن بن شرحبيل ، وحفيده مَخْلَد بن عُقبة ، فقد ترجمهما البخاري وابن أبي حاتم بهذه الرواية ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأما ابن حبان فذكرهما في ﴿ الثقات ﴾ (٥ / ١٠٠ و ٩ / ١٨٥ ) ، لكن لعله يتقوى بمرسل زيد، وسكت عنه الحافظ (٦ / ٦٢٥ ) .

(١) هو ابن معاوية شيخ شيخ المؤلف ، وقد رواه عنه ثلاثة شيوخ آخرين عند مسلم وابن خزيمة وغيرهما ، فلم يذكروا بلاغه هذا ، فلا يعل به الحديث ، فتنبُّه .

(٢) ( تُزَفَّرُف ) : تَرتعد .

« مالكِ ؟ » ، قالت : الحمّى ؛ أخزاها الله ، فقال النّبي عَلَيْكَ : « مه ، لا تسبيها ؛ فإنّها تُذهب خطايا المؤمن ، كما يُذهب الكير خبث الحديد » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٧١٥ - ١٢١٥ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ٥٣ ] .

١ ٠ ١٧/٤ - عن أبي هريرة عن رسول اللَّه عَلِيْكُم قال :

« يقول الله : استطعمتك فلم تطعمني ، قال : فيقول : يا رب ! وكيف استطعمتني ، ولم أطعمك ، وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنَّ عبدي فلاناً استطعمك فلم تُطعمه ؟ أما علمت أنَّك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ ابن آدم ! استسقيتك فلم تسقني ، فقال : يا رب ! وكيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : إنَّ عبدي فلاناً استسقاك فلم تسقه ، أما علمت أنَّك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم ! مرضت فلم تعدني ، قال : يا رب ! كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنَّ عبدي فلاناً مريض ، فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي ؟ أو وجدتني عنده ؟ » .

٠١٨/٤٠ - عن أبي سعيد ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« عودوا المريض ، واتَّبِعوا الجنائز ؛ تذكركم الآخرة » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٩٨١ ) ، ( أحكام الجنائز ) ( ٦٦ - ٦٧ ) .

٤ • ١٩/٤ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَيْنَا عَالَ قال :

« ثلاث كلهن حق على كل مسلم : عيادة المريض ، وشهود الجنازة ، وتشميت العاطس إذا حمد الله عزّ وجلّ » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٨٠٠ ) .

### ۲۰۷ – باب دعاء العائد للمريض بالشفاء – ۲۳۰

« اللهم ! اشفِّ سعداً » ( ثلاثاً ) ، فقال : لي مال كثير ، يرثني ابنتي ،

(١) قلت : أحدهم : عامر بن سعد، في رواية أخرى للشيخين كما تقدم ذكره في التعليق على حديث عائشة بنت سعد المتقدم برقم ( ٣٨٤ / ٤٩٩ ) .

والثاني : مصعب بن سعد في رواية أخرى لمسلم ( ٥ / ٧٣ ) .

والثالث : عائشة في حديثها المشار إليه ، وخفي هذا على المعلق على « مسلم » طبعة صبيح فقال في الثالث :

#### و لعله محمد بن سعد )!

ثم جاء من بعده الشارح الجيلاني فجزم به ونسبه لرواية مسلم! فقال بعد أن ذكره عقب الاثنين : ( ذكرهم مسلم في هذه الرواية ) !

وهذا خطأ آخر ؛ فإن مسلماً لم يذكر الأولين إلّا في روايات أخرى كما ذكرت آنفاً ، ورواية عامر أخرجها ابن حبان أيضاً ( ٦ / ٢٢٢ – ٢٢٣ و ٧ / ٢٠٧ و ٩ / ١٩١ ) .

(٢) هو ابن خولة كما في رواية مسلم .

أَفْأُوصِي بَمَالِي كُلِه ؟ قال : « لا » ، قال : فبالثلثين ؟ قال : « لا » ، فقال : فالنصف ؟ قال : « لا » ، قال : فالثلث ؟ قال :

« الثلث ، والثلث كثير ، إنَّ صدقتك من مالك صدقة ، ونفقتك على عيالك صدقة ، وإنَّك أن تدع أهلك عيالك صدقة ، وإنَّك أن تدع أهلك بخير ( أو قال : بغيش ) خير من أن تدعهم يتكففون النَّاس » ، وقال بيده . صحيح : م - [ انظر الحديث ( يعني المتقدم ٣٨٤ / ٤٩٩ ) ] . (١)

### ۲۰۸ – باب فضل عيادة المريض – ٢٣٦

٠ ٢١/٤٠٦ - عن أبي أسماء قال :

« من عاد أخاه كان في نُحرفة الجنة » .

قلت لأبي قِلابة: ما « تُحرفة الجنة ؟ » قال: جَناها ، قلت لأبي قِلابة: عن من حدثه أبو أسماء ؟ قال: عن ثوبان ، عن رسول الله عَيْلِيَّةٍ .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٧١٤ ) : [ م : ك البر والصلة والآداب ، ح ٠٠٠ ] .

## ٢٠٩ - باب الحديث للمريض والعائد - ٢٣٧

٧ • ١ ٢ / ٢ ٥ - عن أبي بكر بن حَزْم ومحمد بن المُنْكَدِر في ناس من أهل

(١) يعني حديث عائشة بنت سعد المشار إليه في تعليقي المذكور آنفاً ، وقد عزاه الشيخ الجيلاني هناك للشيخين ؛ وهو خطأ ؛ لأنّه لم يروه مسلم من طريقها كما بينت ثمة ، وبإشارته هنا إلى تخريجه المذكور هناك تكرر الخطأ عكساً ؛ فإن البخاري لم يخرجه في ( صحيحه ) عن هؤلاء الثلاثة من أبناء سعد ، وإنّما هو من أفراد مسلم .

من أهل المسجد ، عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري ، قالوا : يا أبا حفص ! حدثنا ، قال : سمعت النّبي عَلَيْكُ . يقول :

( من عادَ مريضاً خاضَ في الرحمة ، حتى إذا قعد استقرَّ فيها » .
 صحيح – ( الصحيحة » ( ١٩٢٩ ) ، ( صحيح أبي داود » ( ٢٧١٤ ) : [ لبس في شيء من الكتب الستة ] .

# ٠ ٢١ – باب من صلَّى عند المريض – ٢٣٨

٠ ١٤/٤٠٨ - عن عطاء قال :

عادني عمر بن (۱) صفوان ، فحضرت الصلاة ، فصلى بهم ابن عمر
 ركعتين وقال :

﴿ إِنَا سَفُرٍ ﴾ .

صحيح الإسناد .

### ٢١١ – باب عيادة المشرك – ٢٣٩

٠ ٢٤/٤٠٩ - عن أنس:

أنَّ غلاماً من اليهود كان يخدم النَّبي عَلَيْكُ ، فمرض ، فأتاه النَّبي عَلَيْكُ يعوده ، فقعد عند رأسه فقال :

<sup>(</sup>١) كذا ، وفي نسخة الجيلاني و عاد ابن عمر ابن صفوان ، ولعلها الصواب ، فإنَّه ليس في رواة الكتاب من يدعى عمر بن صفوان ، بل ولا في الرواة مطلقاً .

« أسلم » فنظر إلى أبيه - وهو عند رأسه - فقال له : أطع أبا القاسم ، ( عَلِيْتُهُ ) فأسَلم ، فخرج النَّبي عَلِيْتُهُ وهو يقول :

« الحمد لله الذي أنقذه من النَّار » .

صحیح - ( الارواء ) ( ۱۲۷۲ ) : [ خ : ۲۳ - ك الجنائز ، ۸۰ - ب إذا اسلم الصبي فمات ] .

## ۲۱۲ – باب ما يقول للمريض – ۲٤٠

: ١٤/٥/٥ - عن عائشة أنَّها قالت :

لما قدم رسول الله عَيْقِطِ المدينة وعك أبو بكر وبلال ، قالت : فدخلتُ عليهما ، قلت : يا أبتاه ! كيف تجدك ؟ ويا بلال ! كيف تجدك ؟ قال : وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول :

كُلُّ امرىء مُصَبَّحٌ في أهله والموت أدنى من شِراك نعله

وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته (١) فيقول :

ألا ليتَ شعري هل أبيتنَّ ليلةً بوادٍ وحَولي إذخر وجليلُ<sup>(۲)</sup> وهل أردَنْ يَوْماً مياة مِجنَّة<sup>(۳)</sup> وهل أردَنْ يَوْماً مياة مِجنَّة<sup>(۳)</sup>

قالت عائشة رضى الله عنها:

فجئت رسول اللَّه عَلِيْكُمْ فأخبرته ، فقال :

<sup>(</sup>١) ( عقيرته ) : صوته .

<sup>(</sup>٢) ( جليل ) : نبت ضعيف تحشى به البيوت وغيرها .

<sup>(</sup>٣) و المجنة ، : موضع على أميال من مكة بناصية مر الظهران كان به سوق .

<sup>(</sup>٤) و شامة وطفيل ، : جبلان بقرب مكة .

« اللهم حبّب إلينا المدينة ، كحبنا مكة أو أشد ، وصححها ، وبارك لنا في صاعها ومُدِّها ، وانقل حماها فاجعلها بالجُحْفة » (١) .

صحیح - « تخریج فقه السیرة » (۱۷۳) الطبعة الجدیدة ، [ خ : ۲۹ - ك فضائل المدینة ، ۲۱ - ب حدثنا مسدد . م : ۱۰ - ك الحج ، ح ٤٨٠ ] . (۲)

### ۲۲۲ - باب ما يجيب المريض - ۲۶۱

١١ ١٤/٨١٥ - عن سعيد بن عَمرو بن سعيد ، قال :

دخل الحجاج على ابن عمر - وأنا عنده ، فقال : كيف هو ؟ قال : صالح ، قال : من أصابك ؟ قال : أصابني من أمر بحمل السلاح في يومٍ لا يحل فيه حمله ، يعني الحجاج .

صحيح الإسناد: [ خ: ١٣ - ك العيدين ، ٩ - ب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم ] .

# ۲۱۶ – باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت – ۲۶۶

٥٣١/٤١٢ - عن عبدالله بن أبي الهُذَيل قال : دخل عبدالله بن مسعود على مريض يعوده - ومعه قوم ، وفي البيت امرأة - فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة ، فقال له عبدالله : لو انفقأتْ عينُك كان خيراً لكَ .

### صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) ﴿ الجحفة ﴾ : ميقات أهل مصر والشام والمغرب .

<sup>(</sup>٢) ليس عند ( م ) قول عائشة لأبيها وبلال ، ولا شعرهما .

### ٢١٥ – باب العيادة من الرمد – ٢٤٥

٣٢/٤١٣ - عن زيد بن أرقم قال :

« رمدت عيني ، فعادني النَّبي عَلِيْكُ ... » .(١).

صحیح لغیره - « صحیح أبي داود » ( ۲۷۱٦ ) .

النَّبي عَلَيْكُ يقول : سمعت النَّبي عَلَيْكُ يقول : عن أنس قال : سمعت النَّبي عَلَيْكُ يقول :

« قال اللَّه عزَّ وجلَّ : إذا ابتليته بحبيبتيه ( يريد عينيه ) ثم صبر ، عوَّضته الجنَّة » .

صحیح – « الروض النضیر » ( ۱۰۱ ) : [ خ : ۷۰ – ك المرضى ، ۷ – ب فضل من ذهب بصره ] .

٥٣٥/٤١٥ - عن أبي أُمامة ، عن النَّبي عَلَيْكُهِ :

« يقول الله : يا ابن آدم ! إذا أخذت كريمتيك ، فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثواباً دون الجئة » .

حسن صحيح - ( المشكاة ) ( ١٧٥٨ ) : [ جه : ٦ - ك الجنائز ، ٥٥ - ب ما جاء في الصبر على المصيبة ] .

### ٢١٦ - باب أين يقعد العائد ؟ - ٢٤٦

٥٣٦/٤١٦ - عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>١) انظر تمام الحديث في الكتاب الآخر : و ضعيف الأدب ، .

كان النّبي عَلِيْكُ إذا عاد المريض جلس عند رأسه ، ثم قال ( سبع مرات ) : ﴿ أَسَالَ اللّه العظيم ، ربّ العرش العظيم أن يشفيك ، فإن كان في أجله 
تأخير عونى من وجعه ) .

صحيح - و صحيح أبي داود ) ( ٢٧١٩ ) : [ د : ٢ - ك الجنائز ، ٨ - ب الدعاء للمريض عند العيادة . ت : ٢٦ - ك الطب ، ٣٢ - ب حدثنا محمد بن المتنى ] .

٥٣٧/٤١٧ - عن الربيع بن عبدالله قال:

ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده ، فقعد عند رأسه ، فسأله (١) ثم دعا له ؛ قال :

« اللهم! اشف قلبه ، واشف سَّقْمه » .

صحيح الإسناد .

### ۲۱۷ – باب ما يعمل الرجل في بيته – ۲٤٧

٥٣٨/٤١٨ - عن الأسود قال:

سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان يصنع النّبي في أهله ؟ فقالت: « كان يكون في مهنة أهله ، فإذا حضرت الصلاة خرج » .

صحیح - (آداب الزفاف ) ( ۲۹۰ ) : [خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۶۰ - ب كيف يكون الرجل في أهله ] .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ، وفي « تهذيب الكمال » ( ٩ / ٩٦ ) في ترجمة الربيع بن عبدالله هذا ، وهو ابن خُطَّاف الأحدب ، وقد ساق روايته هذه من طريق المؤلف بلفظ :

الصواب ، ولعله الصواب .

٣٩/٤١٩ - عن عُروة قال :

سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النَّبي عَلِيْكُ يعمل في بيته ؟ قالت: « يخصف نعله ، (١) ويعمل ما يعمل الرجل في بيته » وفي رواية: قالت: « ما يصنع أحدكم في بيته: يخصف النعل، ويرقع الثوب، ويخيط» . صحيح - ( المشكاة » ( ٥٨٢٢ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

• ٤١/٤٢ - وعن عَمرة :

قيل لعائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله عَلَيْكَ يعمل في بيته ؟ قالت:

« كان بشراً من البشر ؛ يَفلي ثوبه ويحلب شاتَه » . صحيح - « الصحيحة » ( ٦٧١ ) ، « مختصر الشمائل » ( ٢٩٣ ) .

# ٢١٨ - باب إذا أحب الرجل أخاه فَلْيُعْلِمْهُ - ٢٤٨

٠٤٢/**٤٢١** - عن حَبِيب بن عُبَيد ، عن المِقدام بن مَعدي كَرِب – وكان قد أدركه – قال : قال النَّبي عَلِيكِ :

« إذا أحبُّ أحدكم أخاه ، فَلْيُعلِمهُ أنَّه أحبَّه » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۰ ) : [ د : ۶۰ - ك الأدب ، ۱۱۳ - ب ۱۱۳ باخبار الرجل الرجل بمحبّته له . ت : ۳۶ - ك الزهد ، ۶۰ - ب ما جاء في إعلام الحب ] .

#### ٠٤٣/٤٢٢ - عن مجاهد قال :

<sup>(</sup>١) أي : يخرزها .

لقيني رجل من أصحاب النّبي عَلَيْكُ فأخذ بمنكبي من ورائي قال: أما إنّي أحبّك ، قال (١) : أحبك اللّه الذي أحبَبَتني له ، فقال : لولا أنّ رسول اللّه عَلَيْكُ قال :

﴿ إِذَا أُحِبُّ الرجلُ الرجلُ الرجلُ فليخبره أنَّه أُحبُّه ﴾ ما أخبرتك .

قال : ثم أخذ يعرض عليّ الخِطبة قال : أما إنَّ عندنا جارية ، أما إنَّها عوراء .

**حسن صحيح - و** الصحيحة ، ( ٤١٨ ) : [ رواية عن مجهول ] ا<sup>(٢)</sup>

\* ٤٤/٤٢٠ - عن أنس قال : قال النَّبي عَلِيُّكَ :

« ما تحابًا(٣) الرجلان إلّا كان أفضلُهما أشدُّهما حبّاً لصاحبه » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٤٥٠ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

٤ ١٤٥/٤ - عن معاذ بن جبل قال :

« إذا أحببت أخاً فلا تماره ، ولا تشاره، ولا تسأل عنه ، فعسى أن توافي له عدوًا فيخبرك بما ليس فيه ، فيفرق بينك وبينه » .

صحيح الإسناد موقوفاً ، وروي عنه مرفوعاً - « الضعيفة » ( ١٤٢٠ ) .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ، ولعل الصواب ، قلت : كما يدل عليه السياق .

<sup>(</sup>٢) كذا قال ، ويشير إلى الصحابي الذي لم يسمه ، وكأنّه لا يعلم - أو على الأقل لا يعتقد - أنَّ الأصل في الصحابة أنَّهم عدول ؛ وقد تكرر منه هذا الإعلال المعلول ! في غير ما حديث ، فانظر الكتاب الآخر ( ٣٧ ، ٣٤ ، ١٦٥ ، ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الفاعل هو الضمير ، والاسم الظاهر بَدلٌ من الضمير الذي هو الفاعل .

# ٢١٩ - باب العقل في القلب - ٢٥٠

٥٤٧/٤**٢٥** - عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال في صفّين : إنَّ العقل في القلب ، والرَّحمة في الكبد ، والرأفة في الطحال ، والنَّفَس في الرئة .

حسن الإسناد .

### ۲۲۰ – باب الكِبْر – ۲۵۱

: عمرو قال - عن عبدالله بن عمرو قال

كنا جلوساً عند رسول الله عَيْقِلَهُ ، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبّة سيجان ، (١) حتى قام على رأس النّبي عَيْقَلَهُ ، فقال : إنّ صاحبكم قد وضع كل فارس ( أو قال : يريد أن يضع كل فارس ) ويرفع كل راع ! فأخذ النّبي بمجامع جبّته فقال :

« ألا أرى عليك لباس من لا يعقل » . ثم قال :

« إِنَّ نبيَّ اللَّه نوحاً عَيِّكُ لما حضرته الوفاة ، قال لابنه : إني قاصَّ عليك الوصية ، آمرك باثنتين ، وأنهاك عن اثنتين : آمرك بلا إله إلّا اللَّه ؛ فإنَّ السماوات السبع والأرضين السبع ، لو وضعت في كفّة ، ووضعت لا إله إلّا اللَّه في كفّة ، لرجَحَت بهنَّ ، ولو أنَّ السماوات السَّبع ، والأرضين السَّبع ، كن حَلْقةً مبهمة لَقَصَمَتُهن (٢) لا إله إلّا اللَّه ، وسبحان اللَّه وبحمده ؛ فإنَّها صلاة كل شيء ،

<sup>(</sup>١) جمع ساج الطيلسان الأخضر .

<sup>(</sup>٢) أي : لكسرتهن .

وبها يرزق كل شيء .

وأنهاك عن الشرك والكبر ، .

فقلت - أو قيل - : يا رسول الله ! هذا الشرك قد عرفناه ، فما الكبر ؟ هو أن يكون لأحدنا محلّة يلبسها ؟ قال: ( لا » ، قال : فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان ؟ قال : ( لا » ، قال : فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها ؟ قال : ( لا » ، قال : فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه ؟ قال : ( لا » ، قال : يا رسول الله ! فما الكبر ؟ قال :

« سَفَةُ الحق ،(١) وغَمْصُ النَّاسِ » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٣٤ ) .

٥٤٩/٤٢٧ - عن ابن عمر ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« من تعظّم في نفسه ، أو اختال في مِشيّته ، لقي الله عزّ وجلّ وهو عليه غضبان » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٤٥ ) .

« ما استكبر من أكل معه خادمه ، وركب الحمار بالأسواق ، واعتقل الشاة فحليها » .

حسن – و الصحيحة ) ( ٢٢١٨ ) .

<sup>(</sup>١) أي : جهله ، والاستخفاف به ، و ( غمص الناس ) أي : احتقارهم والطعن فيهم والاستخفاف بهم ، انظر و الصحيحة ٤ ( ١٣٤ ) .

« العزّ إزاره ، والكبرياء رداؤه ، فمن نازعني بشيء منهما ، عذبته » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۵۶۱ ) : [ م : ٥٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح

• ٣٤٤٣٠ - عن الهيثم بن مالك الطائي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر قال :

« إِنَّ للشيطان مصاليَ (١) وفخوخاً ، وإنَّ مصاليَ الشيطان وفخوخه البَطر (٢) بأنعم اللَّه ، والفخر بعطاء اللَّه ، والكبرياء على عباد اللَّه ، واتباع الهوى في غير ذات اللَّه » .

١٠٤/٤٣١ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« احتجت الجنّة والنّار ، ( وقال سفيان أيضاً : اختصمت الجنّة والنّار ) ، قالت النّار : يَلِجُني الجبارون ، ويَلِجُني المتكبرون ، وقالت : الجنّة يَلِجُني الضعفاء ، ويَلِجُني الفقراء ، قال اللّه تبارك وتعالى للجنّة : أنت رحمتي ، أرحم بك من أشاء ، ثم قال للنّار : أنتِ عذابي أعذّب بكِ من أشاء ، ولكل واحد منكما ملؤها » .

صحیح – و ظلال الجنّة ) ( ۲۸ ) : [ خ : ۲۰ – ك التفسير ، ۰۰ – سورة ق ، ۱ – ب وتقول هل من مزید . م : ۰۱ – ك الجنّة وصفة نعیمها وأهلها ، ح ۳۲ و ۳۵ و ۳۲ ] .

<sup>(</sup>١) جمع مصلاة أي الشَّرَك .

<sup>(</sup>٢) أي : الطغيان عند النعمة .

: عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال عبدالرحمن عال

لم يكن أصحاب رسول الله عَلِيْكُ متحزِّقين ، (١) ولا متماوتين ، (٢) وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ، ويذكرون أمر جاهليتهم ، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله ، دارت حماليق عينيه (٣) كأنَّه مجنون .

حسن - ( الصحيحة ) ( ٤٣٥ ) .

مريرة ، أنَّ رجلاً أَتَى النَّبِي عَلَيْكُ - وكان جميلاً - وكان جميلاً - فقال :

حبّب إليّ الجمال ، وأعطيت ما ترى ، حتى ما أحبّ أن يفوقني أحد ( إما قال : بشراك نعل ، وإما قال : بشسع ) أَلِكِبْرِ ذاك ؟ قال :

« لا ؛ ولكن الكبر من بطر الحق (٤) وغمط النَّاس » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٤ / ١٦٨ ) : [ د : ٣١ - ك اللباس ، ٢٦ - ب ما جاء في الكبر ] . جاء في الكبر . عن ابن مسعود في ت : ٢٥ - ك البر ، ٦٠ - ب ما جاء في الكبر ]

عَلَمُ النَّبِي عَلَيْكُ عَمْرُو بَنْ شُعَيْبُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ جَدُهُ ، عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) أي: متقبضين ومجتمعين ، وقيل للجماعة : ﴿ حِزْقَة ﴾ ؛ لانضمام بعضهم إلى بعض .

<sup>(</sup>٢) يقال : تماوت الرجل ، إذا أظهر من نفسه التخافت والتضاعف ، من العبادة والزهد والصوم .

<sup>(</sup>٣) جمع حملاق العين وهو ما يسوده الكحل من باطن أجفانها وهو كناية عن فتح العينين والنّظر بنظر شديد ، وكان الأصل : ( عن عبد .. ) فصحّحته من ( المصنف ) ( ٨ / ٢١١ ) و ( التهذيب ) .

<sup>(</sup>٤) هو بمعنى ( سفه الحق) ، وتقدم تفسيره تحت الحديث ( ٤٢٦ / ٥٤٨ ) ، و ( غمط الناس ) هو بمعنى ( الغمص ) المتقدم هناك .

« يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَّر في صورة الرجال ، يغشاهم الذل من كل مكان ، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى ( بُولَس ) ، (١) تغلوهم نار الأنيار ، ويُسقَوْن من عصارة أهل النَّار ؛ طينة الخبَال » .

حسن – ( الترغيب ) ( ٤ / ١٨ ) ، ( المشكاة ) ( ١١٢٥ ) : [ ت : ٣٥ – ك صفة القيامة ، ٤٧ – ب حدثنا هناد ] .

### ۲۲۱ - باب من انتصر من ظلمه - ۲۵۲

٥٩/٤٣٥ - عن عائشة رضي الله عنها ، أنَّ النَّبي عَلَيْكُ قال لها :
 « دونك فانتصري » .

صحيح - ( الصحيحة » ( ١٨٦٢ ) : [ يظهر لي أنَّه جزء من الحديث التَّالي بلفظ آخر ] .

### ١ - عن عائشة قالت :

أرسل أزواج النَّبي عَلِيْكُ فاطمة إلى النَّبي عَلِيْكُ فاستأذنت - والنَّبي عَلِيْكُ مع عائشة رضي اللَّه عنها في مِرطِها -(٢) فأذن لها فدخلت ، فقالت : إنَّ أزواجَك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة ، قال :

« أي بُنيَّة ! [ ألستِ ] تحبِّين ما أحبّ ؟ » قالت : بلى ، قال :

« فأحبِّي هذه ».

فقامت فخرجت فحدثتهن ، فقُلن : ما أغنيتِ عنا شيئاً فارجعي إليه ،

<sup>(</sup>١) ﴿ بُولُس ﴾ : بضم الباء وفتح اللام .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فِي مُرطَّهَا ﴾ : اللحفة والإزار .

قالت : والله لا أُكلّمه فيها أبداً فأرسلن زينب - زوج النّبي عَلَيْكَ - فاستأذنت ، فأذِنَ لها ، فقالت له ذلك ، ووقعت فيّ زينب تسبّني ، فطفقتُ أنظر هل يأذن لي النّبي عَلَيْكَ ، فلم أزل حتى عرفت أنّ النّبي عَلَيْكَ لا يكره أن أنتصر ، فوقعتُ بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبةً ، فتبسم رسول اللّه عَلَيْكَ ، ثم قال :

﴿ أَمَا إِنَّهَا ابْنَةَ أَبِي بُكُرٍ ﴾ .

صحيح: [م: ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٨٣].

## ٢٢٢ – باب المواساة في السُّنة والمجاعة – ٢٥٣

٥٦١/٤٣٧ - عن أبي هريرة :

أنَّ الأنصار قالت للنَّبي طَلِّلَةً : اقسم بيننا وبين إخواننا النَّخيل ، قال : « لا » ، فقالوا : سمعنا وأطعنا . صحيح : [ خ : ٥٥ - ك الشروط ، ٥ - ب الشروط في المعاملة ] .

٥٦٢/٤٣٨ - عن عبدالله بن عمر:

أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة - وكانت سنة شديدة ملمة ، بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها مما جهدها ذلك - فقام عمر يدعو فقال : اللهم ! اجعل رزقهم على رؤوس الجبال ، فاستجاب الله له وللمسلمين ، فقال حين نزل به الغيث :

« الحمد لله ، فوالله لو أنَّ الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سَعة إلّا أدخلتُ معهم أعدادَهم من الفقراء ، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم الواحد » .

صحيح الإسناد .

• ٩٦٣/٤٣٩ - عن سلمة بن الأكوع قال : قال النَّبي عَلَيْكُ : ( ضحاياكم ، لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء » .

فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله ! نفعل كما فعلنا العام الماضي ؟

قال :

« كلوا وادّخروا ؛ فإنَّ ذلك العام كانوا في جَهد ، فأردت أن تعينوا » .
صحيح – و الإرواء » ( ٤ / ٣٧٠ ) : [ خ : ٣٧ – الأضاحي ، ٦٦ – ب ما
يؤكل من لحوم الأضاحي . م : ٣٥ – ك الأضاحي ، ح ٣٤ ] .

### ۲۲۳ – باب التجارب – ۲۰۲

عن عروة قال :

كنت جالساً عند معاوية فحدث نفسه ، ثم انتبه فقال :

لا حليم إلّا ذو تجربة ، يعيدها ثلاثاً .

صحيح موقوفاً - ( تخريج المشكاة ) ( ٥٠٥٦ / التحقيق الثاني ) .

### ۲۰۲ - باب حِلْف الجاهلية - ۲۰۲

۱۱ عن عبدالرحمن بن عوف [ أن رسول الله عَلَيْكُ ] (١) قال :

<sup>(</sup>۱) سقطت هذه الزيادة من كل نسخ الكتاب المطبوعة المعروفة اليوم ، حتى الطبعة الهندية ، وعلى ذلك جرى الشارح فضل الله الجيلاني ( ۲ / ۲۸ / ۲۷ ) دون أن يتنبه لذلك ، وهو بدونها =

( شهدت مع عمومتي حِلفَ المطيَّبين ،(١) فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٩٠٠ )

### ٢٢٥ – باب الإخاء – ٢٥٧

٥٦٩/٤٤٢ - عن أنس قال:

« حالف رسول الله عَلِيْتُهُ بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة » صحيح – ( صحيح أبي داود ) ( ٢٥٩٧ ) : [ خ : ٩٦ - ك الاعتصام ، ١٦ - ب ما ذكر النّبي عَلِيْتُهُ على اتفاق أهل العلم . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٢٠٠ ] .

## ٢٧٦ - باب لا حِلْف في الإسلام - ٢٥٨

٥٧٠/٤٤٣ - عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده قال :

<sup>=</sup> يصير الحديث موقوفاً على عبد الرحمن بن عوف ، مع أنّه عزاه لأحمد ( ١ / ١٩٠ ) وهو عنده مرفوع وكذلك هو في كل المصادر التي كنت عزوت الحديث إليها في المصدر المذكور أعلاه ، وكذلك عزاه الحافظ في ( الفتح ) ( ١٠ / ٢٠٠ ) لبعضها .

والعجيب أنَّ الشيخ الجيلاني جزم بأنَّ النَّبي مَلِيَّكُ لم يشهد حلف المطيبين ، ولا أدري مستنده في ذلك مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح .

<sup>(</sup>٢) ( المطيبين ) : اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية ، وجعلوا طيباً في جَفنة وغمسوا أيديهم فيه ، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم ، فسموا المطيّبيين .

جلس النَّبي عَلَيْكَ عام الفتح على دَرَج الكعبة ، فَحمِدَ اللَّه وأثنى عليه ، ثم قال :

« من كان له حلف في الجاهليَّة ، لم يزده الإسلام إلَّا شدَّة ، (١) ولا هجرة بعد الفتح » .

صحيح - و صحيح أبي داود ) ( ٢٥٩٧ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

## ٢٢٧ - باب من استمطر في أول المطر - ٢٥٩

١٤٤٤ - عن أنس قال:

أصابنا مع النَّبي عَلَيْكُ مطر ، فحسر النَّبي عَلَيْكُ ثوبه (٢) عنه حتى أصابه المطر ، قلنا : لم فعلت ؟ قال :

« لأنَّه حديث عهد بربَّه » . (٣)

صحیح – و الظلال » ( ۱۲۲ ) ، و مختصر العلو » ( ۹۳ – ۹۶ ) : [ م : ۹ – ك صحیح – الظلال » ( ۱۲۲ ) ، و مختصر العلو » ( ۹۳ – ۹۶ ) : [ م : ۹ – ك صلاة الاستسقاء ، ح ۱۳ ] .

## ۲۲۸ – باب إنّ الغنم بركة – ۲۲۸

٥٧٢/٤٤٥ - عن محمَيد بن مالك بن خُعَيْم أنَّه قال:

(١) ﴿ شدة ﴾ : في الحفظ والعهد ، أي : الحلف الذي وافق حكم الإسلام كصلة الأرحام ، ونصرة المظلوم ، وغيرهما ، وما خالفه فالإسلام يهدمه وبيطله .

(٢) ( فحسر النَّبي مَلِيُّ ثوبه ) : أي : كشف عن بعض بدنه .

(٣) قلت : وفي الحديث إشارة صريحة إلى علو الله تبارك وتعالى على خلقه ؛ ولذلك أورده
 الحافظ الذهبي في جملة الأحاديث الدالة على العلو في كتابه القيم « العلو للعلي العظيم » .

كنت جالساً مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق ، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا ، قال حميد : فقال أبو هريرة :

اذهب إلى أمي وقل لها: إن ابنك يُقرئك السلام ويقول: أطعمينا شيئاً ، قال: فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئاً من زيت وملح في صَحفَة ، فوضعتها على رأسي ، فحملتها إليهم ، فلما وضعته بين أيديهم ، كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان ؛ التمر والماء ، فلم يصب القوم من الطعام شيئاً! فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي! أحسن إلى غنمك ، وامسح الرغام عنها ، واطلب مراحها ، وصل في ناحيتها ؟ أحسن إلى غنمك ، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على النّاس زمان ، فإنّها من دواب الجنّة ، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على النّاس زمان ، تكون الثّلة (١) من الغنم ، أحبّ إلى صاحبها من دار مروان .

صحيح الإسناد ، وجملة الصلاة في مراح الغنم ومسح رغامها وأنّها من دواب الجنّة ، صحيح مرفوعاً - ( الصحيحة ) ( ١١٢٨ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستّة ].

## ٢٢٩ - باب الإبل عزّ لأهلها - ٢٦١

٥٧٤/٤٤٦ - عن أبي هريرة ، أنَّ رسول اللَّه عَلَيْكُ قال :

و رأس الكفر نحو المشرق ، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل ؟
 الفدّادين (۲) أهل الوبر ،(۳) والسكينة في أهل الغنم » .

صحيح - ( الروض النضير ) ( ١٠٤٥ ) : [ خ : ٥٩ - ك بدء الحلق ، ١٥ - ب

<sup>(</sup>١) بالفتح: جماعة الغنم.

<sup>(</sup>٢) بالتشديد ، جمع الفداد : مالك المين من الإبل إلى الألف .

<sup>(</sup>٣) أي : الجامعين بين الحيل والإبل والوبر .

خير مال المسلم . م : ١ - ك الإيمان ، ح ٧٩ ] .

: عن ابن عباس قال - ٥٧٥/٤٤٧

عجبت للكلاب والشاء ، إنَّ الشاء يذبح منها في السنَّة كذا وكذا ، ويُهدى كذا وكذا ، والكلب ؛ تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا ، والشاء أكثر منها !

صحيح الإسناد .

٠ عن أبي ظِبيان قال :

قال لي عمر بن الخطاب : يا أبا ظبيان ! كم عطاؤك ؟ قلت : ألفان وخمسمائة ، قال له : يا أبا ظِبيان ! اتّخذ من الحرث والسابياء (١) من قبل أن تليكم غِلمة قريش ، لا يعد العطاء معهم مالاً .

حسن الإسناد .

• ٤٤ /٧٧ - عن عَبْدة بن حَرْن قال :

تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء ، فقال النَّبي عَلَيْكُم :

« بعث موسى وهو راعي غنم ، وبعث إبراهيم وهو راعي غنم ، وبعثتُ أنا وأنا أرعى غنماً لأهلى بأجياد » .(٢)

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٣١٦٧ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

<sup>(</sup>١) يريد الزراعة والنتاج ، و ( السابياء ) هي النتاج .

 <sup>(</sup>٢) ورواه المؤلف في و التاريخ الكبير ) ( ٣ / ٢ / ١١٣ ) من طرق عن شعبة منها ابن أبي عدي
 عن شعبة : و قلت لأبي إسحاق : أدرك عصر النبي مكال ؟ قال : نعم ) . يعني عبدة بن حزن .

## ٢٦٢ - باب الأعرابيَّة - ٢٦٢

• ٥٧٨/٤٥ - عن أبي هريرة قال:

« الكبائر سبع: أولهنُ الإشراك بالله ، وقتل النَّفس ، ورمي الـمُحْصَنات ، والأعرابيَّة بعد الهجرة » .

صحيح موقوفاً ، وهو في حكم المرفوع ، وقد روي مرفوعاً نحوه - « الصحيحة » (٢٢٤٤) .

## ٢٦٣ - باب ساكن القُرى - ٢٦٣

١٥٤/٤٥١ - عن تَوبان قال : قال لي رسول الله عَيْنَا :

« لا تسكن الكُفور ؛ فإنَّ ساكن الكُفور كساكن القبور » .

قال أحمد (١): الكُفور القرى.

حسن – ( الضعيفة ) تحت رقم ( ٤٧٨٣ ) .

# ۲۳۲ – باب البَدُو (۲) إلى التلاع – ۲۶۶

۱ ۵۸۰/٤۵۲ - عن شريح قال :

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عاصم شيخ المؤلف ، وكنيته أبو محمد التلخي .

 <sup>(</sup>٢) (١ البدو ): أي : الحروج إلى البادية ، و ( التلاع ) جمع تلعة من الأضداد ، والمراد هائمنا
 مسيل الماء .

سألت عائشة عن البدو قلت : وهل كان النّبي عَلِيْكُ يبدو ؟ فقالت : نعم ، « كان يبدو إلى هؤلاء التّلاع » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٤٥ ) .

# ٢٣٣ - باب التُّــؤدة في الأمور - ٢٦٦

٥٨٣/٤٥٣ - عن الحسن [ هو البصري ] :

أن رجلاً توفي وترك ابناً له ومولى له ، فأوصى مولاه بابنه ، فلم يألوه (١) حتى أدرك وزوجه ، فقال له : جهزني أطلب العلم ، فجهزه ، فأتى عالماً فسأله ، فقال : إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك ، فقال : حضر مني الخروج فعلمني ، فقال :

« اتَّق اللَّه ، واصبر ، ولا تستعجل » .

قال الحسن: في هذا الخير كله ، فجاء ولا يكاد ينساهن ؛ إنَّما هن ثلاث ، فلما جاء أهله نزل عن راحلته ، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة ، وإذا امرأته نائمة ! قال : والله ما أريد ما أنتظر بهذا ؟ فرجع إلى راحلته ، فلما أراد أن يأخذ السيف قال :

« اتَّق اللّه ، واصبر ، ولا تستعجل » ، فرجع ، فلما قام على رأسه قال : ما أنتظر بهذا شيئاً ، فرجع إلى راحلته ، فلما أرادَ أن يأخذ سيفه ذكره ، فرجع إليه ، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل ، فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وساءله قال :

<sup>(</sup>١) أي : لم يقصر المولى في تربية ابن سيده .

ما أصبت بعدي ؟ قال : أصبت والله بعدك خيراً كثيراً ، أصبت والله بعدك أنّي مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرات ، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك .

حسن الإسناد .

# **٢٣٤** - باب التُّؤدة في الأمور - ٢٦٧ (١)

١٠٤/٤٥٤ - عن أشجَّ عبدالقيس قال : قال النَّبي عَلَيْكِ :

« إِنَّ فيك لَخُلُقَيْن يحبهما الله » .

قلت : وما هما يا رسول الله ؟ قال :

« الحِلم والحياء » ، قلت : قديماً كان أو حديثاً ؟ قال :

« قديماً » ، قلت : الحمد لله الذي جَبَلَني على خلقين أحبهما الله .

صحيح - « الظلال » ( ١ / ٨٤ / ١٠) : [ ليس في شيء من الكتب الستَّة ] .

٥٨٥/٤٥٥ - عن قتادة قال : حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النّبي عَيِّلْتُهُ من عبدالقيس - وذكر قتادة أبا نَضْرة - عن أبي سعيد الخدري قال : قال النّبي عَيِّلْهُ لأشخ بن القيس :

« إِنَّ فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة » .

صحیح - « الظلال » أيضاً ، « المشكاة » ( ٢ / ٦٢٥ / ٥٠٥٤ / التحقيق الثاني ) : [ م : ١- ك الإيمان ، ح ٢٦ ] .

<sup>(</sup>١) هذا الباب مكرر ما قبله في الأصل ، وكذا في نسخة الشارح ، فلعله من النساخ .

٥٨٦/٤٥٦ - عن ابن عباس قال : قال النّبي عَيْنَ للأشج - أشج عبدالقيس - :

« إِنَّ فيك لخَصلتين يحبهما اللَّه : الحلم والأناة » .

صحيح - « الظلال » أيضاً : [ م : ١ - ك الإيمان ، ح ٢٥ ] .

## ۲۳۸ - باب البَغْي - ۲۲۸

٠ ١٤٥٧ - عن ابن عباس قال :

« لو أنَّ جبلاً بغي على جبل لدك الباغي » .

صحيح - « الضعيفة » تحت الحديث ( ١٩٤٨ ) .

٥٩٠/٤٥٨ - عن فَضَالة بن عُبَيد عن النَّبي عَلَيْكُ قال:

« ثلاثة لا يُسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصياً ؟ فلا يسأل عنه ، وأمة أو عبد أبق من سيده ، وامرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده .

وثلاثة لا يُسأل عنهم : رجل نازع الله رداءه ؛ فإنَّ رداءه الكبرياء وإزاره عزه ، ورجل شك في أمر الله ، والقنوط من رحمة الله » .

صحيح - « الأحاديث الصحيحة » ( ٥٤٢ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

١٤٥٩ - عن بَكَّار بن عبدالعزيز عن أبيه عن جده [ أبي بكرة ] عن النَّبي عَيِّلَةً قال :

« كل ذنوب يؤخر اللَّه منها ما شاء إلى يوم القيامة إلَّا البغي وعقوق

الوالدين ، أو قطيعة الرحم ، يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت » . صحيح – « الصحيحة » ( ٩١٨ ) : [ د : ٠٠ – ك الأدب ، ٣٠ – ب في النهي عن البغي . ت : ٣٠ – ك صفة القيامة ، ٥٧ – ب حدثنا على بن حجر ] .

• ٩٢/٤٦ - عن أبي هُريرة قال :

« يُبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ، وينسى الجِذل – أو الجِذع – في عين نفسه » .

قال أبو عبيد : « الجِذل » الخشبة العالية الكبيرة .

صحيح موقوفاً - ( الصحيحة ) ( ٣٣ ) .

٩٣/٤٦١ - عن مُعاوية بن قُرَّة قال :

كنت مع مَعْقِل المُزَني ، فأماط أذى عن الطريق ، فرأيت شيئاً فبادرته ، فقال : رأيتك تصنع شيئاً فقال : رأيتك تصنع شيئاً فصنعته ، فقال : أحسنت يا ابن أخي ! سمعت النَّبي عَيِّلَةً يقول :

« مَن أماط أذى عن طريق المسلمين ، كتب له حسنة ، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنَّة » .

حسن - « الصحيحة » ( ٢٣٠ ) .

# ٢٣٦ – باب قَبول الهدية – ٢٦٩

٣٠٤/٤٦٢ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :
 « تهادوا تحاثوا » .

حسن – « الإرواء » ( ١٦٠١ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

٥٩٥/٤٦٣ - عن أنس قال : « يا بنيَّ ! تباذلوا بينكم ؛ فإنَّه أَوَدُّ لما بينكم » . صحيح الإسناد .

# ۲۳۷ – باب من لم يقبل الهدية لمّاً دخل البغض في النّاس – ۲۷۰

١٤ ١٤ ٥٩٦/٤٦٤ - عن أبي هريرة قال:

أهدى رجل من بني فزارة للنَّبي عَيِّكَ ناقة ، فعوضه ، فتسخطه ، فسمعت النَّبي عَيِّكَ على المنبر يقول :

« يُهدي أحدكم ، فأعوّضه بقدر ما عندي ، ثم يسخطه ، وأيم الله ! لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلّا من قرشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي ، أو دُوسي » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۱۹۸٤ ) : [ ت : ٤٦ - ك المناقب ، ٧٣ - ب في ثقيف وبني حنيفة ] .

#### ۲۷۸ – باب الحياء – ۲۷۱

• ٩٧/٤٦٥ - عن أبي مسعود عقبة قال : قال النَّبي عَلَيْكَ : « إِنَّ مما أدرك النَّاسَ من كلام النبوَّة [ الأولى / ١٣١٦ ] : إذا لم تَسْتَحْي فاصنع ما شئت » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٦٨٣ ) ، و « الإرواء » ( ٢٦٧٣ ) : [ خ : ٠٠ - ك

الأنبياء ، ٥٤ - ب حدثنا أبو اليمان ] .

٩٨/٤٦٦ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« الإيمان بضع وستون ( أو بضع وسبعون ) شعبة ؛ أفضلها لا إله إلّا اللّه ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » .

صحيح - و الصحيحة » ( ١٧٦٩ ) ولفظ و سبعون » : أصح ، [ خ : ٢ - ك الإيمان ، ٣ - ب أمور الإيمان . م : ١ - ك الإيمان ، ح ٥٧ ، ٥٨ ] .

٩٩/٤٦٧ - عن أبي سعيد قال :

« كان النَّبي عَلِيْكُ أَشدٌ حياءً من العذراء (١) في خِدرها ، وكان إذا كره [ شيئاً ] عرفناه في وجهه » .

صحیح - ( مختصر الشمائل ) ( ۳۰۷ ) : [ خ : ۲۱ - ك المناقب ، ۲۳ - ب صفة النّبي عَلَيْكُ . م : ۶۳ - ك الفضائل ، ح ۲۷ ] .

أنَّ أبا بكر استأذن على رسول اللَّه عَلَيْكُ - وهو مضطجع على فراش عائشة ، لابساً مِرطَ عائشة - فأذِنَ لأبي بكر وهو كذلك ، فقضى إليه حاجته ثم انصرف .

ثم استأذن عمر رضي الله عنه ، فأذن له وهو كذلك ، فقضى إليه حاجته ثم انصرف .

 <sup>(</sup>١) الأصل (عدراء) وكذا في نسخة الشارح ، فصححته من (صحيح المؤلف) و (مسلم)
 ومنهما استدركت ما بين المعكوفتين .

قال عثمان : ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة : « اجمعي إليك ثيابك » ، قال : فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفتُ ، قال : فقالت : عائشة : يا رسول الله ! لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان ؟ قال رسول الله عنهما :

« إنَّ عثمان رجل حيي، وإنِّي خشيت إن أذنت له - وأنا على تلك الحال - أن لا يبلغ إليّ في حاجته » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۱۹۸۷ ) : [ م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ۲٦ ، ٢٧ ] .

٦٠١/٤٦٩ - عن أنس بن مالك ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« ما كان الحياء في شيء إلّا زانه ، ولا كان الفحش في شيء إلّا شانه » .

صحیح - « تخریج المشكاة » ( ٤٨٥٤ ) : [ ت : ٢٥ - ك البر ، ٤٧ - ما جاء في الفحش والتفحش . جه : ٣٧ - ك الزهد ، ١٧ - ب الحياء ، ح ٤١٨٥ ] .

٠ ٦٠٢/٤٧٠ - عن سالم عن أبيه:

أنَّ رسول اللَّه عَيْقِتُهُ مَرَّ برجل يعظ ( وفي رواية : .. يعاتب ) أخاه في الحياء ، [ حتى كأنَّه يقول : أضرَّ بك ] ، فقال :

« دَعْهُ ؛ فإنَّ الحياء من الإيمان » .

صحیح - ( الروض النظير ) ( ٥١٣ ) : [ خ : ٢ - ك الإيمان ، ١٦ - ب الحياء . م : ١ - ك الإيمان ، ح ٥٩ ] .

۲۰۳/٤۷۱ - عن عائشة قالت :

كان النّبي عَيِّكُ مُضطجعاً في بيتي ، كاشفاً عن فخذه - أو ساقيه - (۱) فاستأذن أبو بكر رضي اللّه عنه ، فأذن له كذلك ، فتحدث ، ثم استأذن عمر رضي اللّه عنه فأذن له كذلك ، ثم تحدث ، ثم استأذن عثمان رضي اللّه عنه ، فجلس النّبي عَيِّكُ وسوى ثيابه ( قال محمد : ولا أقول في يوم واحد ) فدخل فتحدث ، فلما خرج قال : قلت : يا رسول اللّه ! دخل أبو بكر فلم تهش ولم ثبالِه ، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله ، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك ؟ قال :

« ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة ؟ » . صحيح – « الصحيحة » ( ١٦٨٧ ) : م : [ انظر الحديث ٢٠٠ ] . (٢)

# ۲۳۹ – باب من دعا في غيره من الدعاء – ۲۷۳ ۲۰۵/٤۷۲ – عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه عَيْنَا :

<sup>(</sup>۱) هكذا وقع هنا وفي « مسلم » ، وهو شك من أحد الرواة ، ولم يقع ذلك عند الطحاوي كما كنت نصصت عليه عند تخريج الحديث في « الصحيحة » ( ٤ / ٢٥٩ ) ، وأضيف إليه هنا ابن حبان أيضاً في « صحيحه » ( ٩ /٢٧ – ٢٨ ) : وله شاهد من حديث أنس كذلك ليس فيها الشك المذكور ، وقد خرجته هناك .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الحديث المتقدم برقم ( ٢٠٠ / ٢٠٠ ) فينبغي أن يعلم أنَّ الحديث وإن كان رواه مسلم أيضاً فهذا حديث آخر غير ذاك ؛ إسناداً ومتناً ؛ أما السند ، فهذا من حديث عائشة وحدها كما ترى ، وذاك من حديثها وحديث عثمان معاً كما مضى ؛ وأما المتن فهذا فيه أنَّه عَلَيْكُ كان كاشفاً عن فخذه ( أي : وقد دلى برجليه في بئر الحائط كما صرح في حديث أنس ) ، وذاك فيه أنّه كان مضطجعاً في بيت عائشة متغطياً بمرطها ، وهي معه فيه كما في ابن حبان ( ١٨٦٧ ) و « المسند » =

« إِنَّ الكريمَ ابنَ الكريم ابنِ الكريم ابنِ الكريم ؛ يوسفُ بنُ يعقوب بنِ إسحاق بنِ إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى » .

قال رسول الله عَلِيْكِ :

« لو لبثتُ في السجن ما لبث يوسف ، ثم جاءني الدَّاعي لأجبت ؛ إذ جاءَه الرَّسول فقال : ﴿ ارْجِعْ إلى ربَّكَ فَاسْأَلُهُ ما بالُ النَّسْوَةِ اللّاتي قَطَّعنَ أَيديَهُنَّ ﴾ [ يوسف : ٥٠ ] .

ورحمة الله على لوط إنْ كان ليأوي إلى ركن شديد ، إذ قال لقومه : ﴿ لَوَ أَنَّ لَي بَكُم قُوَّة أَوْ آوي إلى رُكن شديد ﴾ [ هود : ٨٠] ، فما بعث الله بعده من نبي إلّا في ثروة من قومه » .

قال محمد (١) : الثروة : الكثرة والمُنَعة .

حسن صحیح - ( الصحیحة » ( ۱۹۱۷ ) : [خ : ۳۰ - ك التفسير ، ۱۲ - ب سورة يوسف ، ۰ - ب فلما جاءَه الرسول . م : ۶۳ - ك الفضائل ، ح ۱۵۲ ] . (۲)

#### • ٢٧٤ – باب الناخلة من الدعاء – ٢٧٤

۲۰٦/٤٧٣ - عن عبدالرحمن بن يزيد قال:

<sup>= (</sup> ٦ / ١٦٧ ) ، ولذلك قال لها : ﴿ اجمعي إليك ثيابك ﴾ ، وفي هذا أنَّه سوى هو ثيابه .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عمرو الراوي لهذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، كما وقع في الترمذي ، وحسنه .

<sup>(</sup>٢) هذا التخريج قاصر جدّاً ؛ لأنّه ليس في الموضعين المشار إليهما من الحديث إلّا جملة لوط عليه السّلام ، دون قوله : ﴿ فما بعث اللّه ... ﴾ إلخ ، أما الجملة الأولى فهي عند البخاري برقم (٣٣٨٣) ومسلم في ﴿ الفضائل ﴾ رقم (١٦٨ ) ، وقد تقدم تحت (٦٢ - باب الكرم - ٧١ ) . -

كان الرَّبيع يأتي علقمة يوم الجمعة ، فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إليّ ، فجاء مرَّة ولست ثمة ، فلقيني علقمة وقال لي : ألم ترَ ما جاءَ به الرَّبيع ؟ قال : ألم ترَ أكثرَ ما يدعو النَّاس ، وما أقل إجابتهم ؟ وذلك أنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ لا يقبل إلّا النَّاخلة (١) من الدعاء .

قلت : أو ليس قد قال ذلك عبدالله ؟ قال : وما قال : قال : قال عبدالله : « لا يسمعُ الله من مُسمِع ، (٢) ولا مُراء ، ولا لاعب ، إلّا داع دعا يثبت من قلبه » . (٣)

قال : فذكر علقمة ؟ قال : نعم .

صحيح الإسناد .

# ٢٤١ – باب ليعزم الدعاء فإنَّ اللَّه لا مُكْرِهَ له – ٢٧٥

٢٠٧/٤٧٤ - عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه عَيْكُ قال :

« إذا دعا أحدكم فلا يقول : إنْ شئتَ ، وَلْيَعزِم المسألة ، وَلْيُعظِّم الرَّغبة ؛ فإنَّ اللَّه لا يعظم عليه شيء أعطاه » .

صحيح - ( صحيح أبي داود ) ( ١٣٣٣ ) : [ خ : ٨ - ك الدعوات ، ٢١ - ب ليعزم المسألة . م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء ، ح ٨ و ٩ ] .

وجملة السجن هي عندهما برواية أخرى ، مخرجة في ( الصحيحة ) تحت الحديث ( ١٨٦٧ ) .
 (١) ( الناخلة ) : الخالص .

<sup>(</sup>٢) أي : من فعل فعلاً أرادَ به التسميع للناس والإشتهار .

<sup>(</sup>٣) أي: يسمع الله دعاءَه.

## ١٠٨/٤٧٥ - عن أنس قال : قال رسول الله علية :

« إذا دعى أحدكم فليعزم في الدعاء ، ولا يقل : ( وفي رواية : إذا دعوتم اللّه فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم : / ٢٥٩ ) اللهم إنْ شئتَ فأعطني ، فإنّ اللّه لا مستكره له » .

صحیح - « صحیح أبي داود » : [ خ : ٨٠ - ك الدعوات ، ٢١ - ب ليعزم المسألة . م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء ، ح ٧ ] .

# ٢٤٢ - باب رفع الأيدي في الدعاء - ٢٧٦

٦١٠/٤٧٦ - عن عائشة رضي الله عنها أنَّها رأت النَّبي عَلَيْكُ يدعو رافعاً يديه يقول :

« إِنَّمَا أَنَا بشر ، فلا تعاقبني ، أيما رجل من المؤمنين آذيته ، أو شتمته ، فلا تعاقبني فيه » .

صحیح لغیرہ - « الصحیحة » ( ۸۲ - ۸۲ ) : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ۸۸ ] . (١)

## ٦١١/٤٧٧ - عن أبي هريرة قال :

قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله عَلَيْتُهُ فقال : يا رسول الله الله عَلَيْتُهُ القبلة إِنَّ دوساً قد عصت وأبت ، فادع الله عليها ! فاستقبل رسول الله عَلَيْتُهُ القبلة ورفع يديه ، فظن النَّاس أنَّه يدعو عليهم فقال :

<sup>(</sup>١) قلت : لكن ليس عند مسلم رفع اليدين ، وقد ذكره الحافظ في ( الفتح » ( ١١ / ١٢ ) ) من طريق المؤلف وقال : ( وهو حديث صحيح الإسناد ) !

« اللهم! اهدِ دُوساً واثتِ بهم » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۲۹٤۱ ) : [خ: ٥٦ - ك الجهاد ، ١٠٠ - ب الدعاء المشركين بالهدى . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ۱۹۷ ] . (١)

٦١٢/٤٧٨ - عن أنس قال:

قُحِط المطرعاماً ، فقام بعض المسلمين إلى النّبي عَلَيْكُ يوم الجمعة ، فقال : يا رسول اللّه عَلِيْكُ ! قحط المطر ، وأجدبت الأرض ، وهلك المال ، فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة ، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه ، يستسقّي اللّه ، فما صلينا الجمعة حتى أهمّ الشابّ القريبَ الدارِ الرجوعُ إلى أهله ! فدامت جمعة ، فلما كانت الجمعة التي تليها ، فقال : يا رسول الله ! تهدمت البيوت ، واحتبس الركبان ! فتبسم لسرعة ملالة ابن آدم ، وقال بيده : « اللهم حوالينا ولا علينا » . فتكشّطت عن المدينة .

صحیح - « الإرواء » ( ۲ / ۱۶۶ - ۱۶۰ ) ، التعلیق علی « صحیح ابن خزیمة » ( ۱۷۸۹ ) .

وفيه نظر لا مجال الآن لبيانه ، وإنَّما صححته أنا لغيره كما ترى .

<sup>(</sup>١) قلت : ليس عندهما قوله : ﴿ ورفع يديه ﴾ وقد صرح بذلك الحافظ في المكان المشار إليه آنفاً من ﴿ الفتح ﴾ ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد عزاه البيهقي في ﴿ دلائل النبوة ﴾ للبخاري في ﴿ صحيحه ﴾ ! وهو من تساهُلِه كما بينته في ﴿ الصحيحة ﴾ .

وفي الحديث فائدة هامة وهي استقبال القبلة بالدعاء ؛ ولذلك قال شيخ الإسلام في بعض كتبه : « لا يستقبل بالدعاء إلّا ما يستقبل بالصّلاة » .

يشير بذلك إلى أنَّه لا يجوز استقبال القبور بالدعاء كما يفعل بعض الجهلة في المسجد النَّبوي ، وأنَّهم يستقبلون قبره طَيِّلِتُه بالدعاء ومن بعيد ، ونحوه استقبال الهلال بالدعاء عند إهلاله ، فليتنبه لهذا .

٦١٥/٤٧٩ - عن أنس بن مالك قال :

كان رسول الله عَيْلِيُّهُ يَتْعُوذُ يقول :

« اللهم ! إنّي أعوذ بك من الكسل ، وأعوذ بك من الجُبن ، وأعوذ بك من الهَرَم ، وأعوذ بك من البخل » .

صحيح – ( صحيح أبي داود ) ( ١٣٧٧ ) : [ خ : ٨ - ك الدعوات ، ٣٦ - ب التعوذ من غلبة الرجال . م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء ، ح ٥٠ ] .

• ٢١٦/٤٨ - عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْكُم قال :

«قال الله عزَّ وجلُّ ، أنا عند ظنّ عبدي ، وأنا معه إذا دعاني » .

صحیح – « الصحیحة » ( ۲۹٤۲ ) : [ خ : ۹۷ – ك التوحید ، ۱۰ – ب قول الله تعالى : ﴿ وَيُحذِّركُم اللَّه نفسَه ﴾ . م : ٤٨ – الذكر والدعاء ، ح ٢ ، ١٩ ] . (١)

#### ۲٤٣ – باب سيد الاستغفار – ۲۷۷

٦١٨/٤٨١ - عن ابن عمر قال:

إِنَّا كُنَّا لِنعُدُّ فِي المجلس للنَّبي عَلَيْكُم :

<sup>(</sup>١) في هذا التخريج نظر فيما يتعلق بِـ ( صحيح البخاري ) فإنّه لم يخرجه باللفظ الذي هنا ، وإنّا معه إذا ذكرني ) ، وهو رواية لمسلم في ( الذكر ) وبالرقم الأول ( ٢ ) . وأما الرقم الآخر ( ١٩ ) فهو عنده بلفظ الكتاب ، فكان ينبغي التفصيل ، أو الاقتصار على مسلم في العزو ، وهذا عمل خالف فيه الشارح أيضاً فأجمل التخريج ولم يفصل ! واللفظ المتفق عليه قد خرجته في ( مختصر العلو ) ( ٥٩ / ١٩ ) ، وفي ( الصحيحة ) ( ٢٠١١ ) .

« ربّ اغفِر لي ، وتب عليّ ؛ إنّك أنت التوّاب الرحيم » (١) مائة مرة . صحيح – « الصحيحة » ( ٥٥٦ ) : [ د : ٨ – ك الوتر ، ٢٦ – ب في الاستغفار . ت : ٤٥ – ك الدعوات ، ٣٨ – ب ما يقول إذا قام في المجلس ] .

٦١٩/٤٨٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلى رسول الله عَيْلِيَّةُ الضحى ثم قال :

(١) وفي رواية أحمد: الغفور ، بدل ( الرحيم ) وقد اختلف الرواة في ضبط هذه اللفظة كما ينته في ( الصحيحة ) ( ٥٥٦) وكنت رجحت فيه الرواية الثانية من حيث المعنى ، ومن حيث الرواية ، أمّا الأول : فظاهر من السياق ، وأما الآخر : فلأنّ له طريقاً أخرى عند أحمد بلفظ ( الغفور ) فلما رأيت هذه الطريق عند المصنف ( ٦٢٧) باللفظ الأول توقفت عن الترجيح من حيث الرواية ، بل لعل العكس هو الراجح لحديث عائشة الذي بعده والله أعلم .

ثم عرض ما يخدج في هذا الترجيح أيضاً ، فقد وقع في حديث عائشة من الاختلاف ما وقع في حديث ابن عمر وأكثر ؟ فإنَّ حديثها عند المؤلف من رواية خالد بن عبدالله عن حصين عن هلال بن يساف عن زاذان عنها ، وهو إسناد صحيح ، وخالد هو الطحان الواسطي ثقة ثبت ، وقد خولف ، فقال ابن أبي شيبة ( ١٣ / ٤٦ / ٢٦ / ٢٦ ) : حدثنا ابن فضيل عن حصين به إلّا أنّه قال : ﴿ ... عن زاذان قال : حدثنا رجل من الأنصار قال : سمعت رسول الله يقول في دبر الصلاة ... ، فذكر الدعاء إلّا أنّه قال : ﴿ الففور ﴾ ، مكان ﴿ الرحيم ﴾ فخالف في هذا الحرف ، ولم يذكر ﴿ الضحى ﴾ وذكر الرجل مكان عائشة ، فمن المخالف ؟ لا أرى مكاناً أنسب من نسبته إلى زاذان نفسه ، لأنّ ابن فضيل – واسمه محمد – ثقة أيضاً محتج به في ﴿ الصحيحين ﴾ ، بخلاف زاذان ، فإنّه وإن كان ثقة فقد تكلم فيه ابن عبان وأبو أحمد الحاكم ، ولم يحتج به البخاري ، ولذلك فلا بد من مرجح لأحد اللفظين إن وجد ، وأما اضطرابه في صحابي الحديث فلا يضر ؛ لأنّ الصحابة كلهم عدول ، ثم بدا لي أنّه لمل المخرج من هذا الاختلاف وذاك أن يقال : بالجمع بين الإسمين الكريمين ، فيقال : ﴿ الغفور الرحيم ﴾ ، فقد جاء ذلك في بعض الأذكار كالحديث الآتي ( ٤٤٥ / ٢٠١٧ ) . والله سبحانه تعالى أعلم .

« اللهم اغفر لي ، وتب عليّ ، إنَّك أنت التواب الرحيم » حتى قالها مائة ة .

صحيح الإسناد .

٦٢٠/٤٨٣ - عن شدَّاد بن أوس ، عن النَّبي عَلِيْكُ قال :

« سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربّي لا إله إلّا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، وأعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك ، وأبوء لك بذنبي ، فاغفر لي ؛ فإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت » ، قال :

« من قالها من النّهار موقناً بها ، فمات من يومه قبل أن يمسي ، فهو من أهل الجنّة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها ، فمات قبل أن يصبح ، فهو من أهل الجنّة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ۱۷٤٧ ) : [ خ : ۸۰ - كتاب الدعوات ، ۱٦ - ب ما يقول إذا أصبح ] . (١)

٢٢١/٤٨٤ - عن أبي بُردة : سمعت الأُغَرّ - رجل من جُهَينة - يحدث عبداللَّه بن عمر قال : سمعت النّبي عَيِّالِيَّهِ يقول :

« توبوا إلى الله ، فإنِّي أتوب إليه كل يوم مائة مرَّة » .

صحيح - و الصحيحة ) ( ١٤٥٢ ) :.م .(٢)

<sup>(</sup>١) قلت: وأيضاً في (٢ - باب أفضل الاستغفار) ولفظه فيه أتم، وهو هذا، وأما المذكور في (١٦ - ب) فهو أخصر، وهو في الأصل قبل حديثين من هذا، ولأنّه أتم آثرته عليه، وحذفت ذاك. (٢) سقط تخريجه من قلم المعلق على الأصل محمد فؤاد عبدالباقي، كما أنّ السيوطي وهم =

٦٢٢/٤٨٥ - عن كَعْب بن عُجْرة قال :

« مُعَقّبات لا يَخيب قائلهنّ :(١)

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله أكبر مائة مرَّة » . رفعه ابن أبي أُنيسة (٢) وعَمرو بن قيس .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٠٢ ) : [ م : ٥ - ك المساجد ، ح ١٤٤ ] .

وأما عمرو بن قيس - وهو الملائي - فثقة متقن عابد كما في ( التقريب ) وقد وصله عنه مسلم ( ٢ / ٩٨ ) والترمذي ( ٣٤٠٩ ) وحسنه ، والنسائي في ( عمل اليوم والليلة ) ( ٥٠ ) وابن أبي شيبة ( ١٠ / ٢٢٨ / ٢٠٨ ) ، والطبراني ( ١٩ / ٢٦٢ / ٢٦٠ ) كلهم من طريق أسباط بن محمد عنه ، وكذا أبو عوانة ( ٢ / ٢٦٩ ) .

ثم وصله مرفوعاً أيضاً مسلم وأبو عوانة وابن حبان (٣ / ٢٣٣ – ٢٣٤)، والطبراني (٢٦٥) من طريق مالك بن مِغْوَل وحمزة الزيات وقرن إليهما ابن حبان والطبراني وكدا البيهقي (٢ / ١٨٧) شعبة ، وَلَكُن الطبراني قال في روايته : ﴿ أَمَا مَالِكُ وَحَمْزَةً فَرْفَعَاهُ ﴾ .

وهذا هو الصواب أنَّ رواية شعبة موقوفة ، هكذا أخرجه الطيالسي في و مسنده ، (١٠٦٠/١٤٢) : حدثنا وكيع عن شعبة به ، وعلقه الترمذي ، لكن لا يخفى أنَّ له حكم الوقع ، ولاسيما وقد رفعه الثقات ولا يضرهم أن منصور بن المعتمر أوقفه عند المؤلف وغيره ، لما ذكرت ، على أنَّه قد اختلف عليه فرفعه عنه بعضهم عند الطبراني ( ٢٥٩) ، وعلقه الترمذي أيضاً .

وإن من ضحالة التحقيق وقلة التوفيق أن عبدالرزاق لما روى حديث منصور موقوفاً ألحق به =

في عزوه الحديث للمؤلف عن ابن عمر! وقلده الشيخ الغماري في ( كنزه )! فالحديث من رواية
 الأغر حدّث به ابن عمر كما ترى .

<sup>(</sup>١) زاد بعضهم : ( دبر كل صلاة مكتوبة ) رواه مسلم وغيره .

 <sup>(</sup>٢) هو زيد بن أبي أنيسة ، وهو ثقة محتج به في ( الصحيحين ) لكن قال الحافظ : ( له أفراد ).
 قلت : ولم أقف على من وَصَلَه عنه .

## ٢٤٤ - باب دعاء الأخ بظهر الغيب - ٢٧٨

٦٢٤/٤٨٦ - عن أبي بكر رضي الله عنه :

« إِنَّ دعوة الأخ في اللَّه تستجاب » .

صحيح الإسناد .

۳۲۰/٤۸۷ - عن صفوان بن عبدالله بن صفوان - وكانت تحته الدرداء بنت أبى الدرداء - قال :

قدمتُ عليهم الشام ، فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء ، قالت : أتريد الحج العام ؟ قلت : نعم : قالت : فادع الله لنا بخير ، فإنَّ النَّبي عَلَيْكِ كان يقول :

« إِنَّ دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب ، عند رأسه ملك موكَّل ، كلما دعا لأخيه بخير قال : آمين ، ولك بمثل » .

قال: فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك ، يأثر عن النَّبي عَلَيْكُم. صحيح - « الصحيحة » ( ١٣٩٩ ) : [ م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء ، ح ٨٨ ] .

محمد وحدنا ، فقال النَّبي عَلِيلَة :

<sup>=</sup> المعلق الأعظمي بين معكوفين [ عن رسول الله عَلَيْهِ ] وقال (٢٣٦/٢٠) : « استدركناه من عند مسلم » ! ثم جاء من بعده المعلق على « مصنف ابن أبي شيبة » فقال مستدركاً عليه : « إلّا أنَّ عبدالرزاق رفعها ! وهو لم يرفعه ، وإنَّما غره زيادة الأعظمي الذي غفل عن أنَّ مُسلماً لَم يروه عن عبدالرزاق بل ولا عن غيره عن منصور !!

« لقد حجبتها عن ناس كثير » .

صحيح - ( الإرواء ) ( ١٧١ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٢٧ - ب رحمة النَّاس للبهائم ، عن أبي هريرة ] .

#### ۲۲۹ - باب - ۲۲۹

٦٢٩/٤٨٩ - عن عمر ، أنَّه كان فيما يدعو:

« اللهم توفّني مع الأبرار ، ولا تُخلفني مع الأشرار ، وألحقني بالأخيار » . صحيح الإسناد .

• ٦٣٠/٤٩٠ - عن شقيق قال : كان عبدالله [ ابن مسعود ] يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات :

« ربَّنا أصلح بيننا ، واهدنا سبل الإسلام ، ونجنًا من الظلمات إلى النَّور ، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ، وتب علينا إنَّك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك ، مُثنين بها ، قائلين بها ، وأتمها علينا » .

صحيح الإسناد .

٦٣١/٤٩١ - عن ثابت قال : كان أنس إذا دعا لأخيه يقول :
 « جعل اللَّه عليه صلاة قوم أبرار ، ليسوا بظَلَمَة ولا فجار ، يقومون الليل ويصومون النَّهار » .

صحيح موقوفاً ، وقد صحّ مرفوعاً - « الصحيحة » ( ١٨١٠ ) .

٦٣٢/٤٩٢ - عن عَمْرو بن مُحرَيْث قال :

« ذهبت بي أمي إلى النَّبي عَلَيْكُ ، فمسح على رأسي ، ودعا لي بالرزق » . صحيح – « الصحيحة » ( ٢٩٤٣ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

(۱) عن عبدالله الرُّومي (۱) عن أنس بن مالك قال : قيل له : إنَّ إخوانك أَتُوكَ من البصرة - وهو يومئذ بِ ( الزاوية ) - لتدعو الله لهم ، قال : « اللهم اغفر لنا وارحمنا ، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النَّار » .

فاستزادوه فقال مثلها ، فقال :

﴿ إِنْ أُوتِيتُم هَذَا ، فقد أُوتِيتُم خيرَ الدنيا والآخرة ﴾ .

صحيح الإسناد .(۲)

<sup>(</sup>١) قلت : تفرد بتوثيقه أبن حبان ( ٥ / ١٧ و ٤٦ ) وبيض له الحافظ في ﴿ التقريب ﴾ ، وهو عندي صدوق ؛ لأنّه مع كونه تابعياً ، فقد روى عنه ثلاثة من الثقات أحدهم ابنه عمر الرّاوي عنه هذا الأثر ، وقال المؤلف في ﴿ تاريخه ﴾ ( ٣ / ١ / ١٣٣ ) :

<sup>﴿</sup> روى عنه ابنه عمر وحماد بن زيد ، مات قبل أيوب السختياني ، .

ثم روى بإسناده الصحيح عن حماد بن زيد : حدثنا عبدالله الرومي ، ولم يكن رومياً ، كان رجلاً منا من أهل خراسان » .

وعزا الحافظ في ﴿ التهذيب ﴾ (٩/٩٥) لابن حبان في ﴿ الثقات ﴾ أنَّه قال :

أصله من خراسان ، مات هو وبديل بن ميسرة في يوم واحد سنة (١٣٥) . .

وليس هذا في أحد الموضعين المشار إليهما من ( الثقات ) ومن البعيد أن يكون أورَدَهُ في مكان ثالث ، فلعله في بعض النسخ ، أو في كتاب آخر له .

<sup>(</sup>٢) قلت : وقد فات هذا على الحافظ ، فعزاه في ﴿ الفتح ﴾ ( ١١ / ١٩١ ) لابن أبي حاتم من =

٢٣٤/٤٩٤ - عن أنس بن مالك قال:

أخذ النَّبي عَلَيْكُ غِصناً فنفضه ، فلم ينتفض ، ثم نفضه فلم ينتفض ، ثم نفضه فانتفض (١) قال :

« إِنَّ سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلّا اللَّه ، يَنفض الخطايا ، كما تنفض الشجرة ورقها » .

حسن – ( تخریج المشكاة » ( ۲۳۱۸ ) : ( الصحیحة » ( ۳۱۶۸ ) : [ ت : ۵ - ك الدعوات ، ۹۷ – ب حدثنا محمد بن حمید ] . (۲)

(٣) [ عن أنس قال : ] (٢)

فأتى النَّبيِّ عَيِّكِ رجل فقال : يا رسول اللَّه ، أيُّ الدعاء أفضل ؟ قال :

<sup>=</sup> طريق آخر عن أنس ، وسكت عنه ، وهو صحيح أيضاً ، ورواه ابن حبان ( ٢ / ٩٣٤ / ٩٣٤ ) من طريق أبي يعلى وهذا في ( مسنده ) ( ٦ / ١٢٥ / ٣٣٩٧ ) بسند صحيح عن ثابت أنَّهم قالوا لأنس ... فذكره بنحوه .

 <sup>(</sup>١) - الأصل ( فلم ينتفض ) وكذا في الهندية وشرح الجيلاني ! وهو خطأ كما يدل عليه آخر
 الحديث - والتصحيح من ( المسند ) وغيره ، انظر ( الصحيحة ) ( ٣١٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) في هذا التخريج تساهل كبير ، وذلك لأنّ الحديث في مسلم مختصر جداً عن هذا ،
 ولفظه : ( إنّ أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده » .

وفي لفظ لغيره : ﴿ أفضل الكلام ... ﴾ والباقي مثله ، وهو مخرج في ﴿ الصحيحة ﴾ ( ١٤٩٨ ) ، ولقد أعجبني انتباه الشيخ الجيلاني هنا حيث قال في ﴿ تخريج الحديث ﴾ ( ٢ / ٩٠ ) :

د لم أظفر بهذا الحديث إلّا في هذا الكتاب » .

ولم يعزه السيوطي في ﴿ الجامع الكبير ﴾ لغير المؤلف .

<sup>(</sup>٣) زيادة منى اقتضاها حذف الحديثين اللذين كانا قبله لضعفهما .

« سَلِ اللَّهَ العَفَوَ والعَافِيةَ في الدنيا والآخرة » .

ثم أتاه الغد فقال: يا نبيّ الله! أيّ الدعاء أفضل ؟ قال:

« سَلَ اللَّه العَفْوَ والعَافِيةَ في الدنيا والآخرة ، فإذا أُعطيت العافية في الدنيا والآخرة ، فقد أفلحت » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۱۰۲۳ ) : [ ت : ٤٥ - ك الدعوات ، ٨٤ - ب حدثنا يوسف بن عيسى . جه : ٣٤ - ك الدعاء ، ٥ - ب الدعاء بالعفو والعافية ، ح ٣٨٤٨ ] .

## ٦٣٨/٤٩٦ - عن أبي ذَرّ ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« أحب الكلام إلى الله : سبحان الله لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوَّة إلّا بالله ، سبحان الله وبحمده » . صحيح الإسناد : [م: ٤٨ - ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، ح ٤٨ ،

٦٣٩/٤٩٧ - عن عائشة رضى الله عنها قالت :

دخل عليَّ النَّبي عَلَيْكُ وأنا أصلِّي - وله حاجة فأبطأت عليه - قال : « يا عائشة ، عليك بجمل الدعاء وجوامعه » .

فلما انصرفت قلت : يا رسول الله ! وما جمل الدعاء وجوامعه ؟ قال : « قولي : اللهم إنّي اسألك من الخير كله ، عاجله وآجله ، ما علمتُ منه وما لم أعلم .

وأسألك الجنّة وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النّار وما قرب إليها من قول أو عمل .

وأسألك مما سألك به محمد ، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد ، وما قضيت لى من قضاء فاجعل عاقبته رشداً » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٥٣٢ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .(١)

# ٢٤٦ - باب الصلاة على النَّبي عَلَيْكُ - ٢٨٠

٦٤٢/٤٩٨ - عن أنس ومالك بن أَوْس بن الْحَدَثان :

أنَّ النَّبي عَلِيْكَ خرج يتبرّز فلم يجد أحداً يتبعه ، فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة ، فوجده ساجداً في مسرب ، فتنحى فجلس وراءه ، حتى رفع النَّبي عَلِيْكَ رأسه فقال :

« أحسنت يا عمر ! حين وجدتني ساجداً فتنخيت عني ، إنَّ جبريل جاءني فقال : من صلَّى عليك واحدة صلَّى اللَّه عليه عشراً ، ورفع له عشر درجات » . حسن – « الصحيحة » ( ٨٢٩ ) ، فضل الصلاة على النَّبي عَلِيْكُ ( ٤ ، ٥ ، ١٠ ،

٦٤٣/**٤٩٩** - عن أنس بن مالك عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« من صلَّى عليَّ واحدة صلَّى اللَّه عليه عشراً وحطَّ عنه عشر خطيئات » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٨٢٩ ) ، فضل الصلاة على النَّبي عَلِيْكُ ( ١٢ ) ،

« تخريج المشكاة » ( ٩٢٢ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .(٢)

<sup>(</sup>١) كذا قال ! وفاته أنَّه في ( سنن ابن ماجه ) من الستة فضلاً عن غيره كما تراه في المصدر المذكور أعلاه .

<sup>(</sup>٢) كذا قال ! وهو عند النسائي ، فانظر ( المشكاة ) ، وفات هذا المصدر على الشيخ الجيلاني أيضاً ( ٢ / ١٠٠ ) .

# ۲٤۷ - باب من ذكر عنده النَّبي عَلِيْكِ فلم يصلِّ عليه - ۲۸۱

• • • ٩٤٤/٥ - عن جابر بن عبدالله:

أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُ رقى المنبر ، فلما رقى الدرجة الأولى قال : « آمين » ، ثم رقى الثانية فقال : « آمين » ، فقالوا : يا رسول اللَّه ! سمعناك تقول : « آمين » ثلاث مرات ، قال :

« لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عَلَيْكُ فقال : شقي عبد أدرك والديه رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له ، فقلت : آمين ، ثم قال : شقي عبد ذُكِرْتَ عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنَّة ، فقلت : آمين ، ثم قال : شقي عبد ذُكِرْتَ عنده وَلم يُصَلِّ عليك ، فقلت : آمين » .

صحيح لغيره - ( التعليق الرغيب ) ( ٢ / ٢٨٣ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] . (١)

١٠٥/٥٠٠ - عن أبي هريرة ، أنَّ رسول اللَّه عَلَيْتُ قال :
 « من صلَّى على واحدة ، صلَّى اللَّه عليه عشراً » .

<sup>(</sup>١) وعزاه الجيلاني (١٠١/٢) لابن السني ، وفيه إيهام أنّه أخرجه بتمامه ، والواقع أنّه إنّما أخرج (١٣٣ / ٣٧٠ ) منه قوله : ﴿ مَن ذَكَرَت عنده فلم يصل على فقد شقى ﴾ .

وفي إسناده ضعف وجهالة ، وهو غير إسناد للؤلف ، ورجاله ثقات غير عصام بن زيد ، قال الذهبي : ﴿ وَلا يَعْرِفَ ﴾ لكن قال المؤلف في إسناده هذا : ﴿ وأثنى عليه ابن شيبة خيراً ﴾ وابن شيبة هو عبدالرحمن شيخ المؤلف فيه ، وقال الحافظ في ترجمة عصام هذا من ﴿ التهذيب ﴾ : ﴿ وذكر الدارقطني في ﴿ الأفراد ﴾ أنَّ عبدالله بن نافع تفرد به عنه واخرجه هو والطبري من طريقه عنه ﴾ .

صحيح - ( صحيح أبي داود ) ( ١٣٦٨ ) : م : [ د : ٨ - ك الوتر ، ٢٦ - ب في الاستغفار ، ح ١٥٣٠ ] !

٦٤٦/٥٠٢ - عن أبي هريرة :

أَنَّ النَّبِي عَيْنِكُ رقى المنبر فقال : « آمين ، آمين ، آمين » .

قيل له : يا رسول الله ! ما كنت تصنع هذا ؟ فقال :

« قال لي جبريل : رَغِمَ أَنفُ عبدِ أُدرك أبويه أو أحدهما لم يُدخلُهُ الجنّة ،
 قلتُ : آمين .

ثم قال : رَغِمَ أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له ، فقلت : آمين .. ثم قال : رَغِمَ أنف امرىء ذكرتَ عنده فلم يصل عليك ، فقلت :

آمين » .

حسن صحیح -- ( التعلیق علی فضل الصلاة » ( ۹ / ۱۸ ) ، ( التعلیق الرغیب » حسن صحیح -- ( التعلیق الرغیب » ( ۲ / ۲۸۳ ) : [ م : ۶۰ - ۱ و البر والصلة والآداب ، ح ۹ - ۱۰ ] . (۱)

٣٠٥/٥٠٣ - عن مجوَيْرِيَة بنت الحارث بن أبي ضِرَار : أنَّ النَّبي عَيِّكَ عَرِج من عندها - وكان اسمها بَرَّة ، فحول النَّبي عَيِّكَ اسمها ، فسماها جويرية فخرج وكره أن يدخل واسمها برَّة - ثم رجع إليها بعدما تعالى النَّهار - وهي في مجلسها - فقال :

﴿ مَا زَلْتَ فِي مَجْلُسُكُ ؟ لَقَدَ قَلْتُ بَعْدُكِ أُرْبِعَ كُلِّمَاتٍ ثَلَاثُ مَرَاتَ ، لُو

<sup>(</sup>١) هذا التخريج مثل غيره مما تقدم التنبيه عليه : تخريج قاصرٌ مُوهِمٌ ، فليس عند (م) منه إلّا جملة الأبوين دون ذكر جبريل وما بعدها .

وُزِنَت بكلماتك وزنتهن ، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد ( أو مدد ) كلماته » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ۲۱۲ ، ۲۱۵ ) ، ( صحيح أبي داود ) ( ۱۳٤٧ ) : [ م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، ح ٢٩ ] .(١)

## ٤ • ٥ / ٦٤٨ - عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه عَلَيْكِ :

« استعيذوا بالله من جهنم ، استعيذوا بالله من عذاب القبر ، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات » .

صحيح - ( الإرواء ) ( ٢ / ٦٦ / ٣٥٠ ) مقيداً بالتشهد الأخير : م : [ ت : ٤٥ - ك الدعوات ، ١٣٢ - ب في الاستعاذة . ن : ٥٠ - ك الاستعاذة ، ٤٧ - ب الاستعاذة من عذاب الله ] . الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال و ٥٣ - ب الاستعاذة من عذاب الله ] .

### ۲۸۲ – باب دعاء الرجل على مَن ظلمه – ۲۸۲

١٤٩/٥٠٥ - عن جابر قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يقول :
 « اللهم أصلح لي (٢) سمعي وبصري ، واجعلهما الوارثين مني ، وانصرني

على من ظلمني ، وأرني منه ثأري » .

<sup>(</sup>١) ليس عنده في هذا المكان جملة تحويل الاسم ، وإنَّما هي عنده في موضع آخر ، منفصلة عن قصة الدخول والخروج وتعليم التسبيح ، ذلك عنده في « كتاب الآداب » ( ٦ / ١٧٣ ) فكان ينبغي عزوه أيضاً إليه وقد عزاه إليه في ( ٣٢١ - باب برة - ٣٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في هذه الرواية ، وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، وفي رواية البزار : ( اللهم
 متعني بسمعي ... ) وهي الصواب لموافقتها للأحاديث الأخرى .

صحيح - ( الصحيحة » ( ٣١٧٠ ) ، ( الروض النضير » ( ٦٩٠ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

٢٠٠/٥٠٦ - عن أبي هريرة قال : كان النَّبي عَلَيْكُ يقول :

« اللهم متعني بسمعي وبصري ، واجعلهما الوارث مني ، وانصرني على عدوي ، وأرنى منه ثأري » .

صحيح - ( الصحيحة ) أيضاً : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .(١)

٢٥١/٥٠٧ - عن طارق بن أُشَيْم الأَشْجَعيّ قال:

كنا نغدوا إلى النَّبي عَيِّكُ فيجيء الرجل وتجيء المرأة ، فيقول : يا رسول اللَّه ! كيف أقول إذا صليت ؟ فيقول :

« قل : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ، وارزقني ، فقد جمعت لك دنياك وآخرتك » .

صحیح – « الصحیحة » ( ۱۳۱۸ ) : [ م : ٤٨ – ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، ح ٣٤ ، ٣٥ ] .

## ٢٤٩ - باب من دعا بطول العمر - ٢٨٣

۲۰۳/۵۰۸ - عن أنس قال:

كان النَّبي عَلَيْكُ يدخل علينا - أهل البيت - فدخل يوماً ، فدعا لنا فقالت : أم سليم : خويدمك ألا تدعو له ؟ قال :

<sup>(</sup>١) كذا قال ! وفاته أنَّه عند الترمذي ( ٣٦٠٦ ) ، انظر ( الصحيحة ) .

« اللهمَّ ! أكثر ماله وولده ، وأطل حياته ، واغفر له » . فدعا لي بثلاث : فدفنت مائة وثلاثة ، وإنَّ ثمرتي لتطعم في السنة مرتين ، وطالت حياتي حتى استحييت من النَّاس ، وأرجو المغفرة .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۲۲٤١ و ۲۵۶۱ ) : [ م : ٥ - كتاب المساجد ، ( ۲۲۸ ) . [ ۲۲۸ ] . (۱)

## ٠ ٢٥٠ – باب من قال: يُستجاب للعبد ما لم يَعْجَلْ – ٢٨٤

٩ • ٥ / ٢٥٤ – عن أبي هريرة ، أنَّ رسول اللَّه عَلَيْكُم قال :

« يستجاب لأحدكم ما لم [ يدع بإثم أو قطيعة رحم ، أو ٦٥٥ ] يعجل ؛ يقول : دعوت فلم يستجب لي [ فيدع ِالدعاء ] » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٣٣٤ ) [ خ : ٨٠ - ك الدعوات ، ٢٢ - ب يستجاب العبد ما لم يعمل به . م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، ح ٩١ ، ٩٢ ] .

<sup>(</sup>١) في هذا التخريج نظر من وجهين :

الأول : أنَّه قاصر ؛ لأنَّه ليس عند مسلم قوله : ﴿ وأطل حياته ، واغفر له ... ﴾ إلخ .

والآخر : أنَّ القدر الموجود منه عند مسلم هو عند البخاري أيضاً في ﴿ الدعوات ﴾ رقم ( ٦٥ / ٨٨ ) ( ٣٤٤٤ ) ، فكان ينبغي أن يعزوه إليه أيضاً ، وقد تقدم لفظ مسلم في الكتاب برقم ( ٦٥ / ٨٨ ) بنفس التخريج الذي هنا مع التفاوت الشديد بين اللفظين !!

وبيَّض الشارح الجيلاني للحديث ، ومع ما فيه من التقصير فهو خير من عزو المحقق .

# ٢٥١ - باب مَن تَعَوَّذ باللَّه من الكسل - ٢٨٥

• ٢٥٦/٥١ - عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النَّبي عَلَيْهِ يقول :

« اللهم إنّي أعوذ بك من الكسل والمغرم ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من عذاب النّار » .

حسن صحيح: [ن: ٥٠ - ك الاستعاذة ، ٣٣ - ب الاستعاذة من الهرم].

١ ١ ٥٧/٥١ - عن أبي هريرة قال :

« كان النَّبي عَلَيْكُ يتعوذ باللَّه من شرّ المحيا والممات ، وعذاب القبر ، وشرّ المسيح الدجال » .

صحيح: ق: [ انظر الحديث ٦٤٨ ] .(١)

<sup>(</sup>١) كذا أحال على الحديث المتقدم هناك ، وهو خطأ لاختلاف اللفظ والمخرج ، فهذا من فعله على شرط وذاك من أمره على أله ، وهذا من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة ، وإسناده صحيح على شرط مسلم أو على شرط الشيخين ، وذاك من رواية أبي صالح عنه ، وكان حق هذا أن يعزوه للشيخين ، فقد أخرجه البخاري في ( الجنائز ) ( ١٣٧٧ ) ومسلم ( ٢ / ٩٣ – ٩٤ ) ، وكذا ابن حبان ( ٢ / ١٧٩ – ١٧٩ ) والنسائي ( ٢ / ٣١٩ ) من طريق أبي سلمة عنه ، وله في مسلم وابن حبان والنسائي ( ٢ / ٣٠ ) طرق أخرى .

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو ، وهو الذي في الكتاب قبيل هذا ، وفيه الاستعادة من الكسل والمغرم ، وأخرجه النسائي ( ٢ / ٣١٧ ) وزاد : « الهرم » ، وإسناده حسن ، ولهذه الزيادة شواهد كثيرة في « الصحيحين » وغيرها فراجعها إن شئت في « صحيح الجامع » ، ومن ذلك تعلم تقصير الشيخ الجيلاني أيضاً حيث اقتصر ( ٢ / ١١٣ ) في عزوه على أحمد وابن حبان فقط !!

# ٢٥٢ - باب من لم يسأل الله يغضب عليه - ٢٨٦

٢ ١٥٨/٥١٠ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَيْكُ قال :

« من لم يسأل الله غضب الله عليه » .

حسن - « الصحيحة » ( ٢٦٥٤ ) .

سمعت عثمان قال : سمعت عثمان قال : سمعت عثمان قال : سمعت رسول الله عَيِّلِة يقول :

« من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثاً ثلاثاً : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء قي الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ؛ لم يضره شيء » .

وكان أصابه (١) طرف من الفالج ، فجعل ينظر إليه ففطن له فقال : إنَّ الحديث كما حدَّثتك ولكني لم أقله ذلك اليوم ، ليمضي قدر اللَّه .

حسن صحيح - « تخريج الكلم الطيب » ( رقم ٢٣ ) ، « التعليق الرغيب » ( ١٠١ - ٢٢٧ ) ، [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ١٠١ - ب ما يقول إذا أصبح.، ٨٨٠٥ . ت : ٤٥ - ك الدعوات ، ١٣٣ - ب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ] .

## ٢٥٧ - باب الدعاء عند الصفِّ في سبيل اللَّه - ٢٨٧

١ - ٦٦١/٥١٤ - عن سَهْل بن سَعْد قال :

« ساعتان تفتح لهما أبواب السماء ، وقَلَّ داع ترد عليه دعوته : حين

<sup>(</sup>١) يعنى أبان بن عثمان كما صرحت رواية أبي داود والترمذي وصححه .

يحضر النداء ، والصف في سبيل الله » .

صحيح موقوفاً ، وهو في حكم المرفوع ، وقد ثبت مرفوعاً - « صحيح أبي داود » . ( ٢٢٩٠ ) .

## ۲۵۶ – باب دعوات النَّبي عَلَيْكُ – ۲۸۸

٦٦٣/٥١٥ - عن شَكَل بن مُحمَيد قال :

قلت : يا رسول الله ! علمني دعاءً أنتفع به ، قال :

« قل : اللهم ! عافني من شر سمعي وبصري ، ولساني وقلبي ، وشر مَنِيِّي » .

قال وكيع : « مَنِيِّني » يعني الزنا والفجور .

صحيح - و صحيح أبي داود » ( ١٣٨٧ ) : [ د : ٨ - ك الوتر ، ٣٢ - ب في الاستعاذة . ت : ٥٠ - ك الاستعاذة ، ٤ - ب الاستعاذة من شر السمع ] .

٦٦٥/٥١٦ - عن ابن عباس قال : سمعت ( وفي رواية : كان / ٦٦٤ ) النّبي عَلِيلًا يدعو بهذا :

وربٌ (وفي الرواية الأخرى: اللهم) أعني ولا تُعِنْ علي ، وانصرني ولا تنصر عليّ ، ( وفي الأخرى: يسّر تنصر عليّ ، ( وفي الأخرى: يسّر الهدى ( وفي الأخرى: يسّر الهدى إلي ) (٢) ، وانصرني على من بغى عليّ .

<sup>(</sup>١) أي : لا تسلط على أحد من خلقك .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ( لي ) والتصويب من ( أحمد ) و ( أبي داود ) وغيرها .

ربِّ اجعلني شكَّاراً لك ، ذكَّاراً راهباً لك ، مِطواعاً لك ، (١) مخبتاً لك ، أواها (٢) منيباً ، تقبَّل توبتي ، واغسل حوبتي ، (٣) وأجب دعوتي ، وثبِّت حجتي ، واهد قلبي ، وسدِّد لساني ، واشلُلْ سَخيمة قلبي » .

صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٢٤٨٨ / التحقيق الثاني ) ، « الظلال » ( ٣٨٤ ) : [ ت : ٤٥ - ك الدعوات ، ١٠٢ - ب في دعاء النّبي عَلِيَّكَ . جه : ٣ - ك الدعاء ، ٢ - ب دعاء رسول اللّه عَلِيَّكَ ، ح ٣٨٣٠ ] .

١٧ (٩٦٦/٥ - عن محمد بن كَعْب القُرَظيّ : قال معاوية بن أبي سفيان على المنبر :

« إِنَّه لا مانع لما أعطيتَ ، ولا معطي لما منع اللَّه ، ولا ينفع ذا الجَدَّ منه الجَدُّ .

ومن يُرد الله به خيراً يفقهه في الدِّين » .

سمعت هؤلاء الكلمات من النَّبي عَلِيلًا ، على هذه الأعواد .

صحيح - و صحيح أبي داود » ( ١٣٤٩ ) ، و الصحيحة » ( ١١٩٤ و ١١٩٥ ) : ق بعضه عن المغيرة ، وبعضه عن معاوية .

٨١٥/٥١٨ - عن أبي هريرة قال : كان رسول الله عَيْنَاتُهُ يدعو :
 « اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي

<sup>(</sup>١) الأصل ( مطوعاً » والتصحيح من ( السنن » وغيرها ، و ( المطواع ) : من يسرع إلى الطاعة . ( مخبتاً لك » : أخبت إلى الله : اطمأن إليه وخشع له وخضع .

<sup>(</sup>٢) أي : كثير التأوه من الذنوب ، وهو التضرع ، ﴿ منيباً ﴾ : راجعاً إلى اللَّه في أموره .

<sup>(</sup>٣) أي : إثمي . و ( سخيمة قلبي ) : السخم : السواد .

فيها معاشي ، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء » . أو كما قال . صحيح - و الروض النضير » ( ١١١٢ ) : [ م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء والاستغفار ، ح ٧١ ] .

٦٦٩/٥١٩ - عن أبي هريرة قال :

« كان النَّبي عَلَيْكُ يتعوذ من جَهد البلاء ، (١) ودرك الشقاء ، (٢) وسوء القضاء ، وشماتة الأعداء » .

قال سفيان: من الحديث ثلاث، زدتُّ أنا واحدة، لا أدري أيتهن. (٣) صحيح - ( تخريج السنة ) ( ٣٨٢ ، ٣٨٢ ) : [ خ : ٨٢ - ك القدر، ٣٨٠ - ب من تعوذ من درك الشقاء. م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء، ح ٥٣ ] .

ومما يحسن ذكره في هذا المقام أمران :

الأول: أنَّ الاستعادة من شماتة الأعداء قد ثبت في حديث آخر من رواية ابن عمرو مرفوعاً بلفظ: ﴿ اللهم إنَّي أعود بك من غلبة الدين ، وغلبة العدو ، وشماتة الأعداء ﴾ ، وهو مخرج في ﴿ الصحيحة ﴾ ( ١٥٤١ ) ، فلعل سفيان رحمه الله استجازَ إضافة ما كان محفوظاً عنده في هذا =

<sup>(</sup>١) ﴿ جهد البلاء ﴾ : كل ما أصاب المرء من شدة المشقة ، وما لا طاقة له يحمله .

<sup>(</sup>٢) ﴿ دَرُكُ الشَّقَاءَ ﴾ : شدة المشقة في أمور الدنيا وضيقها عليه .

<sup>(</sup>٣) هي شماتة الأعداء كما جاء مبيناً في و مستخرج الإسماعيلي » من طريق شُجاع بن مَخْلَد عن سفيان الذي دار الحديث عليه كما حققه الحافظ في و الفتح » ( ١١ / ١٤٨) ، وهو سفيان بن عينة ، وقد رواه في بعض المرات دونها كما في رواية ابن أبي عاصم في و السنة » ( ١ / ١٦٧ / ٣٨٢) قال : حدثنا الشافعي : حدثنا سفيان به دونها ، وكذلك أخرجه الإسماعيلي كما تقدم ، والظاهر أنّه كان يتذكر أحياناً الواحدة التي زادها من عنده ، وهي هذه ، وأيد ذلك الحافظ من جهة المعنى فراجعه إن شعت .

• ۲۷۱/۵۲ - عن أنس بن مالك قال :

كان النَّبي عَلَيْكُم يقول:

« اللهم إنّي أعوذ بك من العجز ، والكسل ، والجبن ، والهَرَم ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، وأعوذ بك من عذاب القبر » .

صحيح – « الإرواء » ( ٣ / ٣٥٧ – ٣٥٨ ) ، « صحيح أبي داود » ( ١٣٧٧ ) : [ خ : ٨٠ – ك الدعوات ، ٣٨ – ك الذكر والدعاء ، ح ٥٠ ] .

= الحديث أو غيره إلى حديثه عن أي هريرة ، وهذا أهون من أن يظن به أنَّه زادها من كيسه ، وبذلك يزول الإشكال الذي حكاه الحافظ أو يخف ، واللَّه أعلم .

والأمر الآخر: أن حديث الباب قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن سفيان بسنده عن النّبي عليه الله والأمر الآخر: أن حديث الباب قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن سفيان بسنده عن الله عليه من أمل ترى ، منهم علي بن المديني عند المصنف هنا ، وفي و صحيحه ، أيضاً ( كتاب الدعاء / رقم ١٣٤٧) ، وعن شيخه محمد بن سلام في مكان آخر من أصل هذا و الصحيح » ( رقم ٧٣٠) والإمام الشافعي كما ذكرت آنفاً ، وجمع آخر عند مسلم وغيره .

وخالفهم مسدد ، فقال : حدثنا سفيان فذكره بالألفاظ الأربعة ، لكنّه قال : ( تعوذوا .. ) بلفظ الأمر ، أخرجه المؤلف في ( الصحيح ) ( كتاب القدر / رقم ٢٦١٦ ) ، فهو شاذ لمخالفته الجماعة ، وقد كنت فرقت بينه وبين اللفظ الذي قبله تحت حديث ابن عمرو المشار إليه آنفاً ، ظاناً أنّهما لفظان محفوظان في حديثين مختلفين من أحاديث أبي هريرة الكثيرة ، فتبين لي الآن أنّ الأمر ليس كذلك ، وعجبت من الحافظ كيف فاته التنبيه على ذلك ، فضلاً عن الشارح الجيلاني ( ٢ / ١٢٤ ) .

ومن الغرائب أيضاً أنَّ محمد فؤاد عبدالباقي عزاه كما ترى أعلاه للبخاري في ( القدر ) وهو فيه بلفظ الأمر ، وليس فيه قول سفيان في آخره ! وعزا حديث محمد بن سلام المشار إليه ، - وليس فيه قول سفيان - لكتاب دعوات البخاري ، فلو أنَّه عزى حديثنا هذا أيضاً إليه لكان أصوب .

٢٧٢/٥٢١ - عن أنس قال: سمعت النَّبي عَلَيْكُ يقول:

« اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزّن ، والعجز والكسّل ، والجبن والبخل ، وضَلَع الدّين ، (١) وغلبة الرجال » .

صحيح - ( غاية المرام ) ( ٣٤٧ ) . خ : ٥٦ - ك الجهاد ، ٧٤ - من غزا بصبي للخدمة .

٦٧٣/**۵۲۲** - عن أبي هريرة قال : كان من دعاء النّبي عَيِّكَ : « اللهم اغفر لي ما قدَّمت وما أخرت ، وما أسرَرت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به منّى ، إنَّك أنتَ المقدِّم والمؤخِّر لا إلهَ إلّا أنت » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۲۹۶٤ ) : [خ: أخرجه عن ابن عباس : ١٩ - ك التهجد ، ١ - ب التهجد بالليل . م : ٦ - ك صلاة المسافرين ، ح ١٩٩ ] . (٢)

٣٧٤/٥٢٣ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] قال : كان النَّبي عَلَيْكُ يدعو :

« اللهم إنّي أسألك الهدى ، والعفاف والغنى » ( قال أصحابنا عن عمرو :(۲) « والتقى » ) .

صحيح - ( تخريج فقه السيرة ) ( ٤٨١ ) : [ م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء ، ح ٧٢ ] .

<sup>(</sup>١) أي : ثقله وشدته . ووقع في الأصل والهندية والشرح ( ظَلَم ) ! وهو خطأ عجيب ، وتتابع غريب !! و « غلبة الرجال » : أي : شدة تسلطهم .

<sup>(</sup>٢) هذا التخريج مع أنَّه على خلاف قاعدته لأنَّه من حديث ابن عباس فلا داعي لتخريجه هنا ؛ لأنَّه سيعيده تحت حديثه الآتي برقم ( ٥٣٧ / ٥٣٧ ) ، مع أنَّه من أدعية الاستفتاح في صلاة الليل كما سترى ، وحديثنا مطلق ، وهو في « الصحيحين » من حديث أبي موسى ، فالعزو إليه أولى .

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن مرزوق شيخ المؤلف ، ويعني أنَّ أصحابه رووا الحديث عن عمرو بهذه =

موته: شیخاً ینادي بأعلی عن ثمامة بن حَزْن قال : سمعت شیخاً ینادي بأعلی صوته:

« اللهم إنِّي أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء » .

قلت : من هذا الشيخ ؟ قيل : أبو الدرداء .

صحيح الإسناد .

« اللهم (١) آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النّار » . « اللهم (١) آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النّار » . قال شعبة فذكرته لقتادة فقال : كان أنس يدعو به ، ولم يرفعه . (٢) صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٣٥٩ ) : [ خ : ٨٠ - ك الدعوات ، ٥٥ -

<sup>=</sup> الزيادة : ﴿ وَالتَّقِي ﴾ ، وهي ثابتة في رواية مسلم وغيره كابن حبان ( ٨٩٧ ) .

<sup>(</sup>١) لفظ الآية في القرآن الكريم: ﴿ ربنا آتنا .. ﴾ وقد جمع بين اللفظتين في رواية ، فقال : 

« اللهم ربنا .. ﴾ أخرجه أحمد (٣/ ١٠١) من طريق قتادة ، و (٣/ ٢٤٧ و ٢٤٨) من طريق حماد 
ابن سلمة قال : أخبرنا ثابت - كلاهما عن أنس ، وهذا الجمع مما فات الحافظ التنبيه عليه في « الفتح » 
( ١١ / ١٩١) ، فقد رواه البخاري في هذا الموضع المشار إليه - وهو في « الدعوات » ، بلفظ « ربنا أتنا » ولما نقله في « الشرح » ذكره بلفظ : « اللهم آتنا » ! ثم ذكر أنَّ البخاري رواه في « التفسير » 
مثله ، وهو هناك ( ٨ / ١٨٧ / ٢٥٠٤ ) بلفظ الحمع « اللهم ﴿ ربنا آتنا .. ﴾ » ! ثم أحال في الكلام 
على شرح الحديث إلى « الدعوات » ثم ذكر اختلاف الروايات ففي بعضها « اللهم ﴿ ربنا .. ﴾ » ، وفي 
بعضها : ﴿ ربنا ... ﴾ بلفظ الآية دون اللفظ الأوّل « اللهم » ، ولم يتعرض لذكر الروايتين اللتين 
ذكرتهما في الجمع بينهما ، وهو الصواب .

 <sup>(</sup>۲) قلت : هكذا قال شيخ المؤلف عمرو بن مرزوق عن شعبة في آخر هذا الحديث كما ترى ،
 وتابعه الطيالسي فقال في « مسنده » ( ۲۰۳٦ ) : حدثنا شعبة به ، ورواه ابن حبان في « صحيحه » =

ب قول النَّبي عَلِيْكُ : ربنا آتنا . م : ٤٨ – ك الذكر والدعاء ، ح ٢٦ ، ٢٧ ] .

٦٧٨/٥٢٦ - عن أبي هريرة ، كان النَّبي عَلَيْكُ يقول :

« اللهم إنّي أعوذ بك من الفقر والقلّة والذلّة ، وأعوذ بك أن أظلِمَ أو أُظلَمَ » .

صحیح – و الإرواء » ( ۸٦٠ ) ، و تخریج فقه السیرة » ( ٤٨١ ) ، و صحیح أبي داود » ( ١٣٨١ ) : [ د : ٨ - ك الوتر ، ٣٢ - ب في الاستعاذة ، ح ١٥٤٤ ، ن : . ٥ - ك الاستعاذة ، ٢ - ب الاستعاذة من الذلة ] .

« اللهم يا مقلب القلوب ، ثبّت قلبي على دينك » .

صحيح - ( ظلال الجنّة ) ( ٢٢٥ ) : [ ت : ٣٠ - ك القدر ، ٧ - ب ما جاء أنَّ القلوب بين إصبعي الرحمن ] .

« اللهم لك الحمد ، ملء السماوات وملء الأرض ، وملء ما شئت من

<sup>= (</sup> 7 / 111 - 111 ) ، وأحمد ( <math>7 / 77 ) من طريق الطيالسي الحديث بتمامه إلّا أنّه قال : ( فقال قتادة : ( كان أنس يقول هذا » ليس فيه : ( ولم يرفعه » ، وهذا هو الصواب ، لأنّ قتادة في نفس رواية شعبة قد رفع الحديث ، فكيف يعقل أن يتناقض شعبة فيقول : ( ولم يرفعه » ؟ والمعنى أنّ أنساً كان يدعو بهذا الدعاء أيضاً كما كان يدعو به النّبي عَلَيْكُ ، وهو صريح في رواية قتادة المتقدمة عن أحمد ؛ فإنّه قال عقب المرفوع : ( وكان أنس إذا أرادَ أن يدعو بدعوة دعا بها ، وإذا أرادَ أن يدعو بدعاء دعا بها فيه » ورواه مسلم ( 1 / 11 / 111 ) بنحوه من طريق أخرى عن قتادة .

شيء بعد ، اللهمَّ طهَّرني بالبَرَد والثلج والماء البارد ، اللهم طهَّرني من الذنوب ، ونقنى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » .

صحيح - « الإرواء » ( ٣٤٦ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٢٩٢ ) : [ م : ٤٠ - ك الصلاة ، ح ٤٠ . [ ٠ : ٠٠ - ك

٣٩٥/٥٢٩ - عن عبدالله بن عمر قال : كان من دعاء رسول الله عَيَالِيَّة : « اللهم إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجأة نقمتك ،
وجميع سخطك » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٣٨٢ ) : م . [ د : ٨ - ك الوتر ، ٣٢ - ب في الاستعاذة ] !

## ٢٥٥ - باب الدعاء عند الغيث والمطر - ٢٨٩

• ١٨٦/٥٣٠ - عن عائشة رضي الله عنها قالت :

كان رسول الله عَيَّالِيَّهِ إذا رأى ناشئاً في أفق من آفاق السماء ترك عمله – وإن كان في صلاته – ثم أقبل عليه ؛ فإن كشفه الله حمد الله ، وإن مطرت قال :

« اللهم صيباً نافعاً » .

صحيح - « المشكاة » ( ١٥٢٠ ) ، « الصحيحة » ( ٢٧٥٧ ) : [ خ : ١٥ - ك الاستسقاء ، ٢٣ - ب ماذا يقال إذا أمطرت ] . (٢)

<sup>(</sup>١) قلت : وفي رواية لمسلم أنَّه ﷺ كان يقول الشطر الأول منه إذا رفع رأسه من الركوع .

 <sup>(</sup>٢) هذا العزو خطأ ؛ لأنَّ البخاري لم يرو منه إلَّا الدعاء في آخره ، وحقه أن يعزوه لأبي داود
 وغيره كما فعل الشارح ( ٢ / ١٣٨ ) ، وتفصيل ذلك في ( الصحيحة » .

#### ٢٥٦ – باب الدعاء عند الموت – ٢٩٠

۲۸۷/۵۳۱ - عن قيس قال :

أتيت خبّاباً - وقد اكتوى سبعاً - قال:

« لولا أنَّ رسول اللَّه عَلِيْكُ نهانا أن ندعو بالموت لدعوت » .

صحیح – « أحكام الجنائز » ( ٥٩ ) : [ خ : ٧٥ – ك ا لمرضى ، ١٩ – ب تمني المريض الموت . م : ٤٨ – ك الذكر والدعاء ، ح ١٢ ] .

## ۲۵۷ - باب دعوات النَّبي عَيْكُ - ۲۹۱ (۱)

١٨٨/٥٣٢ - عن أبي موسى ، عن النَّبي عَلَيْكُ أنَّه كان يدعو بهذا الدعاء:

« رَبِّ [ وَفَي لَفَظَ : اللهم / ٦٨٩ ] (٢) اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري كله ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي خطأي كلَّه ، وعمدي وجهلي وهزلي ، وكل ذلك عندي .

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٩٤٤ ) : [خ : ٨٠ - ك الدعوات ، ٢٠ - ب قول النبي عَلَيْكَ : ( اللهم اغفر لي ما قدمت وَما أخرت » . م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء ، ح . ٢٠ ] .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ، وهو مكرر الباب المتقدم ( ٢٥٤ / ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو رواية مسلم .

٣٣٠/٥٣٣ - عن معاذ بن جَبَل قال : أخذ بيدي النَّبي عَيْسَةٍ فقال : « يا معاذ » !

قلت : لبيك ، قال : « إنِّي أحبك » .

قلت : وأنا واللَّه أحبِّك ، قال :

« ألا أعلُّمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك » ؟ قلت : نعم ، قال :

« قل : اللهم أعني على ذكرك وشكرك ، وحسن عبادتك » .

صحیح - « صحیح أبي داود » ( ١٣٦٢ ) : [ أبو داود : ٨ - الوتر ، ٢٦ - الاستغفار ، ح ١٥٢٢ . النسائي : ١٣ - السهو ، ٦٠ - نوع آخر من الدعاء ] .(١)

٢٩١/٥٣٤ - عن أبي أيُوب الأنصاري قال: قال رجل عند النَّبي عَيْنَا : اللَّه عَمْلًا : اللَّه عَمْلًا : الحمد للَّه حمداً طيباً مباركاً فيه ، فقال النَّبي عَيْنِا :

« من صاحب الكلمة ؟ » .

فسكت ، ورأى أنَّه هجم من النَّبي عَلَيْكُ على شيء كرهه ، فقال : « من هو ؟ فلم يقل إلَّا صواباً » .

وأظنّه خطأ من الطابع أو المنضد للحروف ، والظاهر أنَّ هذا التخريج كان في قصاصة من الورق فطبع تحت هذا الحديث سهواً ومحله تحت حديث أبي أيوب المذكور بعده ، فهو الذي عزاه الحافظ إلى الطبراني في شرحه لحديث رفاعة بن رافع الزُّرَقي نحوه ( ٢ / ٢٨٤ – ٢٨٧ ) ، وإذا صحَّ هذا فيبقى حديث معاذ غير مخرج عند الشيخ الجيلاني ، لكن من المحتمل أن يكون التخريج كان في قصاصة أخرى خاصَّة به ، ثم فقدت . والله أعلم .

ثم إنَّه ليس في حديث أبي أيوب حجة لجواز الابتداع في الدين باسم البدعة الحسنة ، كما =

<sup>(</sup>١) من الأوهام التي وقعت في شرح الشيخ الجيلاني قوله في تخريج هذا الحديث :

<sup>﴿</sup> أخرجه الطبراني فتح ﴾ .

فقال رجل: أنا ، أرجو بها الخير ، فقال:

« والذي نفسي بيده ، رأيت ثلاثة عشر ملكاً يبتدرون أيهم يرفعها إلى الله عزَّ وجلَّ » .

صحیح لغیره إلّا العدد ، والمحفوظ : « بضعة وثلاثون » – « المشكاة » ( ۹۹۲ / التحقیق الثانی ) . (۱)

#### ٦٩٢/٥٣٥ - عن أنس قال :

كان النَّبي عَلِينًا يُعَلِّمنا هذا الدعاء ، كما يُعَلِّمنا السورة من القرآن :

« أعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، وأعوذ بك من فتنة القبر » .

صحيح - ( المشكاة » ( ٩٤١ ) [ م : ٥ - ك المساجد ومواضع الصلاة ، ح ١٣ ] .

٦٩٥/٥٣٦ - عن ابن عباس قال:

بِتُ عند [ خالتي ] ميمونة ، فقام النّبي عَيْظَةٍ فأتى حاجته ، فغسل وجهه ويديه ثم نام ، ثم قام فأتى القِربة فأطلق شِناقها ، ثم توضأ وضوءاً بين وضوءين ؟

= يزعم بعضُ الجهلة ، وذلك لأسباب كثيرة لا مجال الآن لبيانها ، من أهمها أنَّ الحمد المذكور فيه ، إنما عرف شرعيته بإقراره عَلِيثُ كما هو ظاهر جدًا ، ومن الممكن أن يكون الرجل سمع ذلك منه عَلِيثُة في بعض أدعيته ، فبين له عَلِيثُ فضله ، وهذا هو الأقرب .

(١) هذا الحديث عزاه الحافظ في و الفتح » للطبراني فقط ، كما تقدم ذكره في التعليق السابق ، وكان الأولى به أن يعزوه إلى البخاري كما لا يخفى ، وقد فعل ذلك في و التهذيب » ؛ ترجمة أبي محمد الحضرمي الذي قال اللهبي فيه : و لا يعرف » ، ومع ذلك حسّنه الهيشمي ، فالظاهر أنَّ الحافظ لم يستحضر رواية البخاري إياه . والله أعلم .

لم يكثر وقد أبلغ ، فصلى ، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنّي كنت أنتبه له ، فتوضأت ، فقام فصلى ، فقمت عند يساره ، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه ، فتتامت صلاته [ من الليل ] ثلاث عشرة ركعة ، ثم اضطجع فنام حتى نفخ ، وكان إذا نام نفخ ، فآذنه بلال بالصّلاة ، فصلًى ولم يتوضأ .

وكان في دعائه :

« اللهم اجعل في قلبي نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وعن يميني نوراً ، وعن يساري نوراً ، وفوقي نوراً ، وتحتي نوراً ، وأمامي نوراً ، وخلفي نوراً ، وأعظم لي نوراً » .

قال كريب: وسبعاً في التَّابوت، (١) فلقيت رجلاً من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر: عصبي، ولحمي، ودمي، وشعري، وبشري، وذكر خصلتين.

صحيح - 9 صحيح أبي داود ) ( ١٢٢٦ ) : [ خ : ٤ - ك الوضوء ، ٥ - ب التخفف في الوضوء . م : ٦١ - ك صلاة المسافرين ، ح ١٨١ واللفظ له ] .

( وفي رواية سعيد بن جبير عنه قال / ٦٩٦ : )

كان النَّبي عَلِيْكُ إذا قام من الليل ، فصلى ، فقضى صلاته ، يُثني على اللَّه بما هو أهله ، ثم يكون في آخر كلامه :

« اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ، واجعل لي نوراً في سمعي ، واجعل لي نوراً في سمعي ، واجعل لي نوراً نوراً في بصري ، واجعل لي نوراً عن يميني ، ونوراً عن شمالي ، واجعل لي نوراً من بين يدي ، ونوراً من خلفي ، وزدني نوراً ، وزدني نوراً ، وزدني نوراً » .

صحيح الإسناد .(۲)

<sup>(</sup>١) يعني في الصندوق .

<sup>(</sup>٢) سكت عنه الحافظ في ( الفتح ) ( ١١ / ١١٧ ) ، إشارة منه إلى تقويته ، كما هي قاعدته .

٦٩٧/٥٣٧ - عن عبدالله بن عباس:

كان رسول اللَّه عَيْكُ إذا قام إلى صلاة من جوف الليل قال:

« اللهم لك الحمد ، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد ، أنت قيّام السماوات والأرض ومن فيهن ، أنت الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك الحق ، والجنّة حق ، والنار حق ، والساعة حق .

اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، ولك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدّمت وأخرت ، وأسررت وأعلنت ، (١) أنت إلهى ، لا إله إلّا أنت ) .

صحيح - « صفة الصلاة » ، « صحيح أبي داود » ( ٧٤٥ ) : [ خ : ١٩ - ك التهجد ، ١ - ب التهجد بالليل . م : ٦ - ك صلاة المسافرين ، ح ١٩٩ ] .

٦٩٩/٥٣٨ - عن رِفَاعة الزُّرَقي قال :

لما كان يوم أحد ، وانكفأ المشركون قال رسول الله عَلَيْكُ :

« اِستووا حتى أثني على ربِّي عزَّ وجلُّ » .

فصاروا خلفه صفوفاً ، فقال :

« اللهم لك الحمد كله ، اللهم لا قابض لما بَسطت ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدت ، ولا مباعد لما قربت ، ولا معطي لما منعت ، ولا مانعَ لما أعطيت .

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ، اللهم إنّي أسألك النّعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول .

<sup>(</sup>١) زاد في ( الصحيح » ( ١١٢٠ ) : ( وأنت المقدم ، وأنت المؤخر » وكذا مسلم إلَّا أنَّه أشار إليها ولم يسق لفظها .

اللهم إنّي أسألك النّعيم يوم العيلة ، والأمن يوم الحرب ، اللهم عائذاً بك من سوء ما أعطيتنا ، وشر ما منعتَ منا .

اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا ، وكرّه إلينا الكُفرَ والفسوقَ والعصيان ، واجعلنا من الرّاشدين .

اللهم توفَّنا مسلمين ، وأحينا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين ، غير خزايا ، ولا مفتونين .

اللهم قاتِلِ الكفرَة الذين يصدون عن سبيلك ، وَيُكذَّبون رسلك ، واجعل عليهم رجزك وعذابك ، اللهم قاتلِ الكفرة الذين أوتوا الكتاب ، إله الحق » . صحيح - « تخريج فقه السيرة » ( ٢٦٤ ) .

## ٢٥٨ - باب الدعاء عند الكُرْب - ٢٩٨

٧٠١/٥٣٩ - عن عبدالرحمن بن أبي بكرة ، أنَّه قال لأبيه : يا أبت ،
 إنّي أسمعك تدعو كل غداة :

« اللهم عافني في بدني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري ، لا إله إلّا أنت » تعيدها ثلاثاً حين تمسي ، وحين تصبح ثلاثاً ، وتقول : « اللهم إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلّا أنت » تعيدها ثلاثاً حين تمسي ، وحين تصبح ثلاثاً ؟ فقال : نعم ؛ يا بني ! سمعت رسول اللّه عَيْلِيْ يقول بهن ، وأنا أحبّ أن أستنَّ بسنته . قال : وقال رسول اللّه عَيْلِيْ يقول بهن ، وأنا أحبّ أن أستنَّ بسنته . قال : وقال رسول اللّه عَيْلِيْ يقول بهن ، وأنا أحبّ أن أستنَّ بسنته .

« دعوات المكروب : اللهم رحمتك أرجو ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة

عين ، وأصلح لي شأني كله ، لا إله إلَّا أنت » .

حسن – ( تمام المئة ) ( ۲۳۲ ) ، ( تخريج الكلم ) ( ۱۲۱ ) : [ د : ٤٠ – ك الأدب ، ١٠١ – ب ما يقول إذا أصبح ، ح ٥٠٩٠ ] .

#### : ۲۰۲/0 عن ابن عباس قال

كان النّبي عَلِيْكُ يقول ( وفي طريق : يدعو / ٧٠٠ ) عند الكرب : « لا إله إلّا اللّه العظيم ، لا إله إلّا اللّه ربّ العرش العظيم ، لا إله إلّا اللّه ربّ السماوات وربّ الأرض وربّ العرش الكريم ( وفي الطريق الأخرى : العظيم ) ... » . (١)

صحيح - ( الضعيفة ) تحت الحديث ( ٥٤٤٣ ) : [ خ : ٨٠ - ك الدعوات ، - ٢٧ - ب الدعاء عند الكرب . م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء ، ح ٨٣ ].

## ٢٥٣ – باب الدعاء عند الاستخارة – ٢٩٣

٧٠٣/٥٤١ - عن جابر قال:

كان النَّبي عَلَيْكُ يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن:

« إذا همَّ [ أحدُكم ] بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول : اللهم إنِّي أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنَّك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهمَّ إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر

<sup>(</sup>١) هنا زيادة بلفظ: ﴿ اللهم اصرف [ عني ] شرّه ﴾ حذفتها لأنَّها منكرة ، وقد خرجتها وبينت علتها في ﴿ الضعيفة ﴾ (٤٤٣ ) ، وخرجت تحته رواية الشيخين وغيرهما ، وهي المثبتة هنا دون الزيادة ، ولم يتنبه لها الجيلاني (٢ / ١٦١ ) .

خير لي في ديني ، ومعاشي ، وعاقبة أمري ( أو قال : في (١) عاجل أمري وآجله ) ، فاقدُره لي ، (٢) وإن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر شرَّ لي في ديني ومعاشي ، وعاقبة أمري ( أو قال : عاجل أمري وآجله ) ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدُر لي الخير حيث كان ، ثم رضِّني به ، ويسمِّى حاجته » .

صحیح – « الروض » ( ٦٢٥ ) ، « صحیح أبي داود » ( ١٣٧٦ ) : [ خ : ١٩ -ك التهجد ، ٢٥ – ب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ] .

### ٢٠٤/٥٤٢ - عن جابر قال:

« دعا رسول الله عَيْنَا في هذا المسجد ؛ مسجد الفتح ، يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء » . الثلاثاء ويوم الأربعاء » .

قال جابر : ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلّا توخيت تلك الساعة ؛ فدعوت اللّه فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك السّاعة ، إلّا عرفت الإجابة . حسن – « التعليق الرغيب » ( ٢ / ١٣٩ ) : [ لم أعثر عليه ] .(٢)

### ۲۰٥/٥٤٣ - عن أنس:

كنت مع النَّبي عَلِيْكُ ، فدعا رجل فقال : « يا بديع السماوات ، يا حيُّ يا

<sup>(</sup>١) حرف (في) هنا كأنّها مقحمة من بعض النساخ ، وهي غير ثابتة في ﴿ صحيح المؤلف ﴾ ؛ لا في هذا اللفظ، ولا في الذي قبله ، لا عنده ولا عند غيره ممن خرج الحديث ، ثم رأيته قد أخرجه في « الصحيح » ( ٧٣٩٠) بإسناده عنه بلفظ : ﴿ قال : أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ﴾ وهذا أقرب ، وذكر مثله في تمام الدعاء ، وانظر تعليقي على ﴿ الكلم الطيب ﴾ لشيخ الإسلام ابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) زاد في « الصحيح » : « ويشره لي ، ثم بارك لي فيه » .

 <sup>(</sup>٣) يعني - فيما أظن - في شيء من الكتب الستة ، وإلّا فقد رواه أحمد وغيره ، وجوّد إسناده
 المنذري .

#### قَيُّوم إنِّي أسألك » فقال :

« أتدرون بما دعا ؟ والذي نفسي بيده ، دعا الله باسمه الذي إذا دُعيَ به أجاب » .

صحيح - ( صحيح أبي داود » ( ١٣٤٢ ) : [ د : ٤٠ - ك الوتر ، ٢٣ - ب الدعاء ، ح ٥٠٤٠ ] .

## ٢٠٦/٥٤٤ - عن عبدالله بن عَمرو قال :

قال أبو بكر رضي الله عنه للنَّبي عَيْنِكَ : علَّمني دعاءً أدعو به في صلاتي ، قال :

« قل : اللهمَّ إنِّي ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلَّا أنت ، فاغفر لي من عندك مغفرة إنَّك أنت الغفور الرحيم » .

صحيح - ( صفة الصلاة » : [ خ : ٨٠ - ك الدعوات ، ١٧ - ب الدعاء في الصلاة . م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء ، ح ٤٨ ] .

## ٢٩٤ – باب إذا خاف السلطان – ٢٩٠

٠ ٢٠٧/٥٤٥ - عن عبدالله بن مسعود:

إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل:

« اللهم ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم ، كن لي جاراً من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك ؛ أن يفرط عليّ أحد منهم ، أو يطغى ، عزّ جارك ، وجل ثناؤك ، ولا إله إلّا أنت » .

صحيح - ( الضعيفة ) تحت رقم ( ٢٤٠٠ ) ، ( التعليق الرغيب ) ( ٣ / ١٤٩ ) .

### : عن ابن عباس قال : ٧٠٨/٥٤٦

إذا أتيت سلطاناً مهيباً تخاف أن يسطو بك فقل: « الله أكبر ، الله أعزّ من خلقه جميعاً ، الله أعزّ ممّا أخاف وأحذر ، وأعوذ بالله الذي لا إله إلّا هو ، الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلّا بإذنه ؛ من شرّ عبدك فلان ، وجنوده وأتباعه وأشياعه ، من الجن والإنس ، اللهم كن لي جاراً من شرهم ، جل ثناؤك ، وعزّ جارك ، وتبارك اسمك ولا إله غيرك » ، ( ثلاث مرات ) . صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٣ / ١٤٩ ) .

## ٢٦١ – باب ما يُدَّخر للداعي من الأجر والثواب – ٢٩٥

٧١٠/٥٤٧ - عن أبي سعيد الخُدْري، عن النَّبي عَلَيْتُهِ:

« ما من مسلم يدعو ، ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلّا أعطاه إحدى ثلاث : إمّّا أن يعجل له دعوته ، وإمّّا أن يدخرها له في الآخرة ، وإمّّا أن يدفع عنه من السوء مثلها » . قال : إذاً نكثر ،(١) قال : « اللّه أكثر » .

صحیح - « تخریج الترغیب » ( ۲ / ۲۷۲ ) : [ ت : ۶۵ - ك الدعوات ، ۱۱۵ - ب في انتظار الفرج ، عن عبادة بن الصامت ] . (۲)

٧١١/٥٤٨ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلِيْكُ قال :

« ما من مؤمن ينصِب وجهَه إلى اللَّه ، يسأل مسألة إلَّا أعطاه إياها ، إما

<sup>(</sup>١) الأصل ( يكثر ) والتصويب من ( المسند ) وغيره .

<sup>(</sup>٢) قلت : ليس في حديث عبادة جملة الادخار ، وإسناده حسن ، وإسناد حديث أبي سعيد صحيح ، وصححه الحاكم والذهبي ، وأقرّه الحافظ ( ١١ / ٩٦ ) .

عجلها له في الدنيا ، وإما ذخَّرها له في الآخرة ما لم يعجل » .

قالوا : يا رسول الله ، وما عجلته ؟ قال :

« يقول : دعوت ودعوت ، ولا أراه يستجاب لي » .

صحیح بما قبله ، المصدر نفسه : [ خ : ۸۰ - الدعوات ، ۲۲ - باب یستجاب للعبد . م : ٤٨ - الذكر والدعاء ، ح ٩٠ و ٩١ ] . (١)

### ٢٩٦ – باب فضل الدعاء – ٢٩٦

٧١٢/٥٤٩ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » .

حسن - و تخريج المشكاة » ( ٢٢٣٢ ) : [ ت : ٥٥ - ك الدعوات ، ١ - ب ما جاء في فضل الدعاء ، ح ٢٠٢٧ - ك الدعاء ، ح ٣٨٢٧ ] .

• ٧١٤/٥٥ - عن النُّعمان بن بَشير ، عن النَّبي عَلَيْكُم قال :

« إِنَّ الدعاء هو العبادة » ، ثم قرأ : ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِب لَكُم ﴾ [ غافر :

٠٢].

صحیح - ( صحیح أي داود ) ( ۱۳۲۹ ) : [ د : ۸۰ - ك الوتر ، ۲۳ - ب الدعاء ، ح ۱۲ ، ت : ٤٤ - ك التفسير ، ۲ - سورة البقرة ، ۱٦ - ب حدثنا هناد ] .

٧١٦/٥٥١ - عن مَعقِل بن يَسَار قال: انطلقت مع أبي بكر الصدِّيق

(١) فيه تساهل ووهم ؛ فإنّه ليس عند الشيخين من هذا الحديث إلّا الطرف الأخير منه : ﴿ مَا لَمُ يَعْجُلُ ... ﴾ وبنحوه ، وقد تقدم لفظه برقم ( ٥٠٩ / ٦٥٤ ) وبنفس التخريج !!

رضي الله عنه إلى النَّبي عَلَيْكُ فقال:

« يا أبا بكر ، لَلشِّركُ فيكم أخفى من دبيب النَّمل » .

فقال أبو بكر : وهل الشَّرك إلَّا من جعل مع اللَّه إلها آخر ؟ فقال النَّبي عَلِيلًا :

« والذي نفسي بيده ، لَلشَّرك أخفى من دبيب النَّمل ، ألا أدلَّك على شيء إذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره ؟ » ، قال :

« قُل : اللهم إنّي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم » .

صحيح – ﴿ الضعيفة ﴾ تحت رقم ( ٣٧٥٥ ) ، ﴿ التعليق الرغيب ﴾ ( ١ / ٣٩ – ٤ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

## ۲۹۳ – باب الدعاء عند الريح – ۲۹۷

٢١٧/٥٥٢ - عن أنس ، قال :

كان النَّبي عَيْنِكُ إذا هاجت ريحٌ شديدةٌ قال :

« اللهم إنّي أسألك من خير ما أرسِلتْ به ، وأعوذ بك من شر ما أرسلت » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٧٥٧ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .(١)

<sup>(</sup>۱) نعم؛ هو كذلك من حديث أنس ، ولكنه في ( صحيح مسلم ) من حديث عائشة ( ٣ / ٢٦ ) ، وليس من عادته أن يهمل تخريج الحديث لمجرد اختلاف الصحابي ، فكان عليه أن يعزوه إليه من حديثها كما فعل في حديث أبي هريرة المتقدم برقم ( ٥٢٢ / ٣٧٣ ) حيث عزاه للشيخين من حديث ابن عباس مع الاختلاف الموجود بينهما كما سبق بيانه هناك .

٣٠٥/٥٥٣ - عن سَلَمة ( هو ابن الأكوع ) قال :
 كان إذا اشتدت الريح يقول :
 و اللهم لاقحاً ، لا عقيماً » . (١)
 صحيح - و الصحيحة » مرفوعاً ( ٢٠٥٨ ) .

## ۲۹۶ - باب لا تسبُّوا الربح - ۲۹۸

٧١٩/٥٥٤ - عن أُبِيّ قال:

لا تسبُّوا الرِّيح ؛ فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا :

« اللهمَّ إِنَّا نسألك خيرَ هذه الرِّيح ، وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، ونعوذ بك من شرَّ هذه الرِّيح ، وشرِّ ما فيها ، وشرِّ ما أرسلت به » .

صحيح - ( الصحيحة ) مرفوعاً ( ٢٧٥٦ ) .

٠ ٧٢٠/٥٥٥ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْكِ :

« الريح من روح الله ، تأتي بالرَّحمة والعذاب ، فلا تسبُّوها ؛ ولكن سلوا الله من خيرها ، وتعوَّذوا بالله من شرِّها » .

صحیح - « تخریج الکلم » ( ۱۰۳ ) ، « تخریج المشکاة » ( ۱۰۱۸ ) ، « الروض » ( ۱۰۱۷ ) : [ د : ۶۰ - الأدب ، ۱۰۶ - باب ما يقول إذا هاجت الريح .

<sup>(</sup>١) و لاقحاً ، : هي الربح الحاملة للسحاب الحاملة للماء كاللقحة من الإبل .

و ﴿ العقيم ﴾ : الذي لا ماء فيه كالعقيم من الحيوان .

<sup>(</sup> تنبيه ) : هكذا وقع الحديث في الأصل موقوفاً تبعاً للطبعة الهندية ، ووقع في نسخة الشارح مرفوعاً ، ولفظه : « كان النَّبي عَلَيْكُ إذا ... » إلخ !

جه : ٣٣ - الأدب ، ٢٩ - باب النَّهي عن سب الريح ، ح ٣٧٢٧ ] .

## ٢٦٥ - باب إذا سمع الرَّعد - ٣٠٠

٢ ٧٢٣/٥٥٦ - عن عبدالله بن الزُّبير:

أنَّه كان إذا سمع الرَّعد ترك الحديث وقال:

« سبحان الذي ﴿ يُسبِّح الرَّعد بحمده والملائكة مِن خيفتِه ﴾ [ الرعد : 1 م يقول :

« إنَّ هذا لوعيد شديد لأهل الأرض » . .

صحيح - ( تخريج الكلم » ( ١٥٦ ) .

## ٢٦٦ - باب من سأل الله العافية - ٣٠١

٧٢٤/٥٥٧ - عن أَوْسَطَ بن إسماعيل قال : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النَّبي عَلِيلَةٍ قال :

قام النَّبي عَلِيْكُ عام أول مقامي هذا - ثم بكى أبو بكر - ثم قال : « عليكم بالصِّدق ؛ فإنَّه مع البر ، وهما في الجنَّة ، وإيَّاكم والكذب ؛ فإنَّه مع الفجور ، وهما في النَّار .

وسلوا اللَّه المعافاة ؛ فإنَّه لم يُؤتَّ بعد اليقين خيرٌ من المعافاة .

ولا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخواناً » .

صحيح - « تخريج المختارة » ( ٦٢ ) ، « الروض » ( ٩١٧ ) : [ ليس في شيء من

: عن العباس بن عبدالمطلب

قلت : يا رسول اللَّه ، علمني شيئاً أسأل اللَّه به ، فقال :

« يا عباس ، سل الله العافية » ، ثم مكثت قليلاً ثم جئت فقلت : علمني شيئاً أسأل الله به يا رسول الله ، فقال :

« يا عباس ، يا عمّ رسول الله ، سل الله العافية في الدنيا والآخرة » . صحيح – « الصحيحة » ( ١٥٢٣ ) .

## ۲۲۷ – باب من كره الدعاء بالبلاء – ٣٠٢

٧٢٧/٥٥٩ - عن أنس قال :

قال رجل عند النَّبي عَلَيْكُم :

اللهم [ إنْ ] لم تعطني مالاً فأتصدق به ، فابتَلِني ببلاء يكون - أو قال :

- فيه أجر ، فقال :

« سبحان الله ، لا تطيقه ! أَلَا قلتَ : اللهمَّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النَّار ؟ » .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٣٥٩ ) : م دون قول الرجل .

(١) كذا قال ، وقد رواه منهم سادسهم : ابن ماجه ( ٣٨٤٩ ) – تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي نفسه !

وقد وقع للشارح هنا خلطٌ عجيبٌ ، فإنّه عزا الحديث ( ٢ / ١٨٧ ) لابن ماجه والترمذي من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل! فإنّ الترمذي لم يرو الحديث أصلاً ، وابن عقيل ليس له ذكر في إسناد ابن ماجه أو غيره في هذا الحديث .

وفي رواية عنه قال :

دخل - قلت : لحُميد : النَّبِيُّ عَيِّلِكُم ؟ قال : نعم - على رجل قد جهد من المرض ، فكأنَّه فرخ منتوف ، قال :

« ادع الله بشيء أو سله » .

فجعل يقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة ، فعجُّله في الدنيا. قال: « سبحان الله ، لا تستطيعه – أو – لا تستطيعوا! ألا قلت: اللهم آتنا في الدُّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النَّار؟ »! ودعا له فشفاه اللَّه عزَّ وجلَّ.

صحيح - « المصدر نفسه » : م أيضاً دون أمره عَلَيْكُ الرجل بالدعاء ، ودون جملة الدعاء والشفاء : [ ت : ٤٥ - ك الدعوات ، ٧١ - ب ما جاء في عقد التسبيح باليد ] .(١)

## ٣٠٣ – باب مَن تعوَّذ من جَهْدِ البلاء – ٣٠٣

• ٢٩/٥٦ - عن عبدالله بن عمرو قال: يقول الرجل:

« اللهم إنّي أعوذ بك من جهد البلاء » ، ثم يسكت ، فإذا قال ذلك فليقل : إلّا بلاء فيه عَلاء » .

#### صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) يؤخذ عليه أنَّ الترمذي ليس عنده أمره عَلَيْكُ الرجل بالدعاء ، ولا جملة الدعاء والشفاء كما ذكرت أعلاه ، وهكذا هو عند مسلم أيضاً ( ٨ / ٦٧ ) ، فكان عزوه إليه أولى ، ولم يتنبه الشارح لهذه الفروق أيضاً ، فأطلق العزو ( ٢ / ١٩١ ) لمسلم والترمذي !

## ٢٠٩ – باب من حكى كلامَ الرجل عند العتاب - ٣٠٤

٧٣١/٥٦١ - عن أبي نوفل بن أبي عقرب:

أنَّ أباه سأل النَّبي عَلِينًا عن الصَّوم فقال:

« صم يوماً من كل شهر » .

قلت : بأبي أنت وأمي ، زدني . فقال :

« زدنی ، زدنی ! صم یومین من کل شهر » .

قلت : بأبي أنت وأمي ، زدني ، فإنِّي أجدني قوياً ، فقال :

« إِنِّي أَجِدني قوياً ، إِنِّي أَجِدني قوياً ! » .

فأفحم حتى ظننت أنَّه لن يزيدني ، ثم قال :

« صم ثلاثاً من كل شهر » .

صحيح - صحيح الإسناد: [ ن: ٢٢ - ك الصيام ، ٨٥ - ب صوم يومين من

الشهر].

#### ۲۷۰ - باب - ۲۷۰

٧٣٢/٥٦٢ - عن جابر بن عبدالله قال:

كنا مع رسول اللَّه عَلِيْكُم - وارتفعت ربح خبيثة منتنة - فقال :

« أتدرون ما هذه ؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين » .

( وفي رواية :

« إِنَّ ناساً من المنافقين اغتابوا أناساً من المسلمين ، فبعثت هذه الريح

لذلك » / ٧٣٣ ).

حسن - « غاية المرام » ( ٤٢٩ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

٧٣٤/٥٦٣ - عن ابن أُمِّ عبد [ ابن مسعود ] قال :

« من اغتيب عنده مؤمن ، فنصره ، جزاه الله بها خيراً في الدنيا والآخرة ، ومن اغتيب عنده مؤمن ، فلم ينصره ، جزاه الله في الدنيا والآخرة شراً ، وما التقم أحد لقمة شراً من اغتياب مؤمن ؛ إن قال فيه ما يعلم ، فقد اغتابه ، وإن قال فيه بما لا يعلم ، فقد بَهَتَه » .

صحيح الإسناد .

## ۲۷۱ – باب الغيبة وقول الله تعالى : ﴿ وَلا يَغتَب بعضُكم بعضاً ﴾ – ٣٠٦

٤ - ٧٣٥/٥٦٤ - عن جابر بن عبدالله قال:

كنا مع رسول الله عَيِّلِكُم ، فأتى على قبرين يعذب صاحباهما ، فقال : « إنَّهما لا يعذبان في كبير ؛ وبلى ، أمَّا أحدهما فكان يغتاب النَّاس ، وأمَّا الآخر فكان لا يتأذى من البول » .

فدعا بجریدة رطبة ، أو بجریدتین فکسرهما ، ثم أمر بکل کسرة فغرست علی قبر ، فقال رسول الله عَلِی :

« أما إنَّه سيهوّن من عذابهما ، ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا » . صحيح لغيره – ( التعليق الرغيب » ( ١ / ٨٦ ) ، ( المشكاة » ( ١ / ١١٠ ) : م مختصراً : [ ليس في شيء من الكتب الستة عن جابر ] .(١)

٧٣٦/٥٦٥ - عن قيس قال :

كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه ، فمر على بغل ميت قد انتفخ ، فقال :

« والله لأن يأكل أحدكم [ من ] هذا حتى يملأ بطنه ، خير من أن يأكل لحم مسلم » .

صحيح الإسناد .

## ۲۷۲ – باب من مسَّ رأس صبيِّ مع أبيه وبرَّك عليه – ٣٠٨

٢٣٨/٥٦٦ - عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال :

خرجت مع أبي وأنا غلام شاب ، فنلقى شيخاً [ عليه بردة ومعافريّ ، وعلى غلامه بردة ومعافريّ ] ، قلتُ : أي عمّ ، ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النَّمِرَة ، (٢) وتأخذ البردة ، فتكون عليك بردتان وعليه نَمِرَة ؟ فأقبل على أبي فقال : ابنك هذا ؟ قال : نعم ، قال فمسح على رأسي وقال : بارك الله فيك ، أشهد لسمعت رسول الله عَيْنَا يقول :

<sup>(</sup>١) كذا قال ! وتبعه الشارح ! وبعضه في « مسلم » كما ذكرتُ ، وهو عنده (٢٣٥/٨) من طريق أخرى عن جابر في حديثه الطويل جداً من رواية عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الآتي طرف من روايته عن أبي اليسر عقب هذا في الكتاب ، وفي هذه الطريق تعليل وضع الكسرتين بقوله عليه : « فأحببت بشفاعتي أن يرفعه عنهما ما دام الغصنان رطبين » .

<sup>(</sup>٢) هي شملة مخططة من مآرز الأعراب. و ( البردة ) كساء مخطط يلتحف به .

« أطعموهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تكتسون » .

يا ابن أخي ، ذهاب متاع الدنيا أحبُّ إليَّ من أن يأخذ من متاع الآخرة . قلت : أي أبتاه ! من هذا الرجل ؟ قال : أبو اليَسَر [ كعب ] بن عمرو . صحيح - « الروض » ( ٨٤٤ ) : [ م : ٥٣ - ك الزهد والرقائق ، ح ٧٤ ] .

## ٣٠٩ - باب دالّة أهل الإسلام بعضهم على بعض - ٣٠٩

٧٣٩/٥٦٧ - عن محمد بن زياد قال:

أدركت السَّلف ، وإنَّهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم ، فربما نزل على بعضهم الضيف ، وقِدرُ أحدهم على النَّار ، فيأخذها صاحب الضيف لضيفه ، فيفقد القِدرَ صاحبُها ؛ فيقول : من أخذ القِدر ؟ فيقول صاحب الضيف : نحن أخذناها لضيفنا ، فيقول صاحب القِدر :

« بارك الله لكم فيها » ( أو كلمة نحوها ) .

قال بقية : قال محمد : والخبز إذا خبزوا مثل ذلك ، وليس بينهم إلَّا جُدُرُ القَصَب .

قال بقية (١): وأدركت أنا ذلك: محمد بن زياد وأصحابه. صحيح الإسناد.

## ۲۷۶ - باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه - ٣١٠

أنَّ رجلاً أتى النَّبي عَيْلِكُم ، فبعث إلى نسائه ؟ فقُلنُ : ما معنا إلَّا الماء ، فقال

<sup>(</sup>١) هو ابن الوليد الحمصي الثقة إذا صرح بالتحديث كما هنا .

### رسول اللَّه عَلَيْكُم :

« من يضمُّ ( أو يضيف ) هذا ؟ ) فقال رجل من الأنصار (۱) : أنا ، فانطلق به إلى امرأته فقال : أكرمي ضيف رسول اللَّه عَلَيْكُ ، فقالت : ما عندنا إلّا قوت للصبيان ، فقال : هيئي طعامك ، وأصلحي (۱) سراجك ، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء ، فهيأت طعامها ، وأصلحت سراجها ، ونومت صبيانها ، ثم قامت كأنّها تصلح سراجها فأطفأته ، وجعلا يُريانه أنهما يأكلان ، وباتا طاوِيَين ، فلما أصبح غدا إلى رسول اللَّه عَيِّلِكُم ، فقال عَيْلِكُم :

« لقد ضحكَ اللَّه ( أو عجب ) من فعالكما ؟ » .

وأنزل الله : ﴿ وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهُمْ وَلُو كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهُ فَأُولئكُ هُمُ المفلحون ﴾ [ الحشر : ٩ ] .

صحیح – ﴿ ظلال الجنة ﴾ ( ٥٧٠ ) : [ خ : ٦٥ – ك التفسير ، ٥٩ – سورة الحشر ، ٦ – ب ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ﴾ . م : ٣٦ – ك الأشربة ، ح ١٧٢ ] .

#### ۲۷۵ – باب جائزة الضيف – ۳۱۱

٧٤١/٥٦٩ - عن أبي شُرَيح العَدَوي قال :

 <sup>(</sup>١) هو أبو طلحة كما في رواية لمسلم (٦ / ١٢٨) وبه جزم الحافظ (٧ / ١٢٠) تبعاً
 للخطيب البغدادي ، وقال هذا : ﴿ أَظنه غير أَبِي طلحة زيد بن سهل المشهور ﴾ .

ثم بين الحافظ وجه ظنه هذا ، فراجعه .

 <sup>(</sup>٢) كذا الأصل في الموضعين ، وفي ( صحيح المؤلف ) بإسناده هنا ( وأصبحي ) في الموضعين أيضاً ، وفسره الحافظ بقوله : ( بهمزة قطع ، أي : أوقديه ) .

سَمِعَتْ أَذَنَاي ، وأَبْصَرَت عيناي ، حين تكلم النَّبي عَيَّالِيَّةِ فقال :

« من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر ، فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر ، فليكرم ضيفه جائزته » .

قيل: وما جائزته يا رسول اللَّه ؟ قال:

« يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه [ ولا يحلُّ له أن يَثوي عنده حتى يحرجه / ٧٤٣ ] .

ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » .

صحیح - « الإرواء » ( ۸ / ۱۹۲ / ۲۰۲۳ ) ، [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۳۱ - ب من كان يؤمن بالله . م : ۱ - ك الإيمان ، ح ۷۷ ] . (۱)

## ٢٧٦ – باب الضيافة ثلاثة أيام – ٢٧٦

• ٧٤٢/٥٧ - عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه عَيْنَاتُهِ :

« الضيافة ثلاثة أيام ، فما كان بعد ذلك فهو صدقة » .

صحیح – ( تخریج الترغیب ) ( ٣ / ٢٤٣ ) : [ د : ٢٦ – ك الأطعمة ، ٥ – ب ما جاء في الضيافة ، ح ٣٧٤٩ ] .

<sup>(</sup>١) أقول : في هذا العزو نظر ، لأنّه ليس عند (م) في الموضع المشار إليه قوله : ﴿ جَائِرَتُه ... ﴾ إلى قوله : ﴿ فهو صدقة عليه ﴾ ولا الزيادة التي بين المعكوفين ، وإنَّما هو عنده في ﴿ كتاب اللقطة ﴾ (٥ / ١٣٧ – ١٣٨ ) ولفظ الزيادة عنده :

<sup>( ﴿</sup> حتى يؤثمه ﴾ ، قالوا : يا رسول الله ! وكيف يؤثمه ؟ قال : ﴿ يقيم عنده ولا شيء له يَقْريه به ﴾ ) .

## ۲۷۷ – باب لا يقيم عنده حتى يحرجه – ٣١٣

( أسند تحته حديث أبي شُرَيح العَدَوي المتقدم قبل باب ومنه الزيادة ( ٥٦٩ / ٧٤١ ) » .

## ٢٧٨ - باب إذا أصبح بِفِنانه - ٣١٤

٧٤٤/٥٧١ - عن المِقْدام أبي كريمة الشامي (١) قال : قال النَّبي عَلَيْكَةِ : « ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ، فمن أصبح بفنائه فهو دَيْنٌ عليه إن شاء ؛ فإن شاء اقتضاه ، وإن شاء تركه » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٢٠٤ ) : [ د : ٢٦ - ك الأطعمة ، ٥ - ب ما جاء في الضيافة ، ح . ٣٧٥ . جه : ٣٣ - ك الأدب ، ٥ - ب حق الضيف ، ح ٣٦٧٧ ] .

## ٢٧٩ - باب إذا أصبح الضيف محروماً - ٣١٥.

٧٤٥/٥٧٢ - عن عُقبة بن عامر قال :

قلت : يا رسول الله ، إنَّك تبعثنا <sup>(٢)</sup> فننزل بقوم فلا يَقرونا ، فما ترى في ذلك ؟ فقال لنا :

<sup>(</sup>١) الأصل ( السامي ) بالسين المهملة ، نسبة إلى سامة بن لؤي ، وكذا وقع في النسخة الهندية ، ونسخة الشرح للشيخ الجيلاني وما أظن ذلك إلا تصحيفاً ، فما رأيت من نسبه هذه النسبة ممن ترجم له ، ولا أورده السمعاني وغيره فيها ، ثم هو كان قد نزل الشام ، وله ترجمة في ( تاريخ ابن عساكر » فالصواب ( الشامي ) بالشين المعجمة كما أثبتنا .

 <sup>(</sup>٢) الأصل ( بعثتنا ) بصيغة الماضي ! وكذا في الهندية والجيلانيّة ، والتصحيح من
 ( الصحيحين ) .

« إِنْ نزلتم بقوم فَأُمِر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ؛ فإنْ لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم » .

صحیح - « الإرواء » ( ۲۵۲٤ ) : [ خ : ٤٦ - ك المظالم والغضب ، ١٨ - ب قصاص المظلوم . م : ٣١ - ك اللقطة ، ح ١٧ ] .

## ۲۸۰ – باب خدمة الرجل<sup>(۱)</sup> الضيف بنفسه – ۳۱٦

۲٤٦/٥٧٣ - عن سَهْل بن سَعْد :

« أَنَّ أَبَا أُسَيد الساعِدي دعا النَّبي عَيِّكُ في عرسه ، وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس ، فقالت [ أو قال ] (٢) : أتدرون ما أنقعت لرسول اللَّه

(١) كذا في الأصول ، وهو غير مطابق للحديث ؛ لأنَّ الخادم فيه إنما هي المرأة كما هو ظاهر ، فالصواب ما ترجم به في « كتاب النكاح » من « الصحيح » ( ٩ / ٢٥١ - فتح ) : « باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس » .

وانظر كتابي ﴿ آدابِ الزفاف في السنة ﴾ ( ص : ١٧٦ - ١٧٨ ، الطبعة الجديدة ) .

(٢) زيادة استدركتها من و صحيح المؤلف ، وفيها دلالة على أنَّ الراوي لم يحفظ هذا الحرف فشك في القائل ، وهذا الراوي هو يحيى بن بكر شيخ المؤلف هنا ، وفي إحدى رواياته في و الصحيح » ( ١٣ / ٥١ ) عن يعقوب القارىء عن أبي حازم عن سهل ، ويحيى هذا مع كونه من رجال الشيخين ففيه كلام ، فضعفه النسائي ، وقال أبو حاتم : ويكتب حديثه ، ولا يحتج به » ، فهو ممن يُنتقى حديثه ، انظر و مقدمة الفتح » ( ص : ٢٥٢ ) ، وهو هنا قد خالف الثقات في شكه وفي قوله : وقالت » ، منهم قتيبة بن سعيد عند البخاري ( ١٩٥٥ ) ومسلم والطبراني في و الكبير » ( ٦ / ٢٤٦ / ٢٠٠٠ ) عن يعقوب القارىء .

وتوبع هذا من جمع منهم عبدالعزيز بن أبي حازم عند البنخاري ( ١١٦ و ٦٦٨٥ ) ومسلم أيضاً ، وأبو غسَّان محمدٌ عند البخاري ( ١١٨٠ ) ، وابن حبان ( ٧ / ٣٨٣ / ٣٧١٥ ) ، والطبراني ( ٦ / ١٨٠ / ٣٨١ ) ، كلهم لم يشكُّوا ، وبعضهم صرَّح ، فقال : ﴿ قال سهل : ﴿ تدرون .. ﴾ إلخ =

عَيِّكُ ؟ أَنقَعتْ له تمرات من الليل في تَور (١) ».

صحیح - ( آداب الزفاف ) ( ۱۷۸ ) : [ خ : ۸۳ - ك الأيمان ، ۲۱ - ب أن حلف لا يشرب نبيذاً . م : ۳۱ - ك الأشربة ، ح ۸٦ ] .

## ٣١٧ - باب من قدَّم إلى ضيفه طعاماً فقام يصلِّي - ٣١٧

٤ ٧٤٧/٥٧٤ - عن نُعيم بن قَعْنَب قال :

أتيت أبا ذر ، فلم أوافقه ، فقلت لامرأته : أين أبو ذر ؟ قالت : يمتهن ؛ سيأتيك الآن ، فجلست له ، فجاء ومعه بعيران ، قد قطر أحدهما بعجز الآخر في عنق كل واحد منهما قِربة ، فوضعهما ، ثم جاء فقلت : يا أبا ذر ، ما من رجل كنت ألقاه كان أحبّ إليَّ لُقِيًا منك ، ولا أبغض إليَّ لُقِيًا منك ! قال : للَّه أبوك ؛ وما يجمع هذا ؟ قال : إنِّي كنت وأدت مَوودة في الجاهليَّة أرهب إن لَقيتُك أن تقول : لا توبة لك ، لا مخرج لك ، وكنت أرجو أن تقول : لك توبة لك توبة ومخرج ، قال : أفي الجاهليَّة أصبت ؟ قلت : نعم ، قال عفا اللَّه عما سلف ، وقال لامرأته : آتينا بطعام ، فأبت ، ثم أمرها فأبت ، حتى ارتفعت أصواتهما ، قال : إيه ، فإنكنَّ لا تَعدُّون ما قال رسول اللَّه عَيِّالَةٍ فيهن ؟ قال :

« إِنَّ المرأة [ خُلِقت من ] (٢) ضِلَع ، وإنَّك إنْ تريد أن تُقيمَها تكسرها ،

ولذلك قال الحافظ: ( وهذه الرواية هي المعتمدة ) .

<sup>(</sup>١) التُّور : إناء صغير ؛ وهو مذكر عند أهل اللغة .

<sup>(</sup>۲) سقطت من الأصل ومن نسخة الشارح ، وكذا ( المسند » ، واستدركتها من ( سنن الدارمي » ( ۲ / ۱۰۰ ) و ( كبرى النسائي » ( ۰ / ۳۲٤ ) .

وإنْ تداريها فإنَّ فيها أُوَداً <sup>(١)</sup> وبُلْغَة » .

فولَّت فجائت بثريدة كأنَّها قطاة ، (٢) فقال : كل ، ولا أهولنك ؛ فإنِّي صائم ، ثم قام يصلِّي ، فجعل يُهَدِّب (٣) الركوع ، ثم انفَتَلَ فأكل ، (٤) فقلت : إنّا للَّه ، ما كنت أخاف أن تكذبني ! قال : للَّه أبوك ، ما كذبت منذ لقيتني ، قلت : ألم تخبرني أنَّك صائم ؟ قال : بلى ؛ إنِّي صمت من هذا الشهر ثلاثة أيام ، فكتب لى أجره ، وحل لى الطعام . (٥)

حسن - « تخريج الترغيب » ( ٣ / ٣٧ ) : [ انظر « المسند » للإمام أحمد ( ٥ : ١٥٠ - ١٥١ ) الطبعة الأولى ] .

## ۲۸۲ – باب نفقة الرَّجل على أهله – ٣١٨

٧٤٨/٥٧٥ - عن ثَوْبان ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« أفضل دينار يُنفقه الرَّجل ؛ دينار أنفقه على عياله ، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل اللَّه ، ودينار أنفقه على دابته في سبيل اللَّه » .

قال أبو قلابة : وبدأ بالعيال ، وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عزَّ وجلَّ ؟

صحيح - ( الضعيفة ) تحت رقم ( ١٣٨٠ ) : [ م : ١٢ - ك الزكاة ، ح ٣٨ ] .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَإِنَّ فِيهِا أَوْداً ﴾ : عوجاً ، و ﴿ بلغة ﴾ : ما يكتفي به في العيش .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قطاة ﴾ : ضرب من الحمام ذوات أطواق ، و ﴿ وَلا أَهُولَنْكَ ﴾ : لا أُخيفتُك .

<sup>(</sup>٣) أي : يسرع فيه ويتابع ، ولفظ أحمد : ( فجعل يهذب الركوع ويخففه ) .

<sup>(</sup>٤) ولفظ ( المسند ) : ﴿ وَرَأَيْتُهُ يَتَّحَرَّى أَنْ أَشْبِعَ أَوْ أَقَارِبَ ، ثُمَّ جَاءَ فَوضِعَ يده معي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) زاد أحمد : ﴿ معك ﴾ .

٧٤٩/٥٧٦ - عن أبي مسعود البَدْري ، عن النَّبي عَلَيْكُم قال :

« من أنفقَ نفقةً على أهله ؛ وهو يحتسبها ؛ كانت له صدقة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٢٩ و ٩٨٢ ) : [ خ : ٢ - ك الإيمان ، ٤١ - ب ما جاء إنَّ الأعمال بالنية . م : ١٢ - ك الزكاة ، ح ٤٨ ] .

٧٥٠/٥٧٧ - عن جابر قال :

قال رجل : يا رسول الله ! عندي دينار ، قال :

« أنفقه على نفسك » قال : عندي آخر ، فقال : « أنفقه على خادمك – أو قال – ولدك » ، قال : عندي آخر قال : « ضعه في سبيل الله وهو أخشها » .

صحیح لغیرہ ، دون قوله : ﴿ صَعه ... ﴾ – ﴿ صحیح أبي داود ﴾ ( ١٤٨٤ )  $^{(1)}$  من حدیث أبي هریرة ، وقد مضی برقم ( ١٤٥ / ١٩٧ ) : [ لیس في شيء من الکتب الستة ] .

٧٥١/٥٧٨ - عن أبي هريرة عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« أربعة دنانير : ديناراً أعطيته مسكيناً ، وديناراً أعطيته في رقبة ، وديناراً أنفقته على أنفقته على أهلك ؛ أفضلها الذي أنفقته على أهلك » .

صحیح - ( المشكاة ) ( ۱۹۳۱ / التحقیق الثاني ) : [ م : ۱۲ - ك الزكاة ، ح ۳۹ ] .

<sup>(</sup>١) لقد وقع للشارح وهم فاحش لهذا الحديث فإنّه قال : ( ٢ / ٢١٦ ) : ﴿ أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود ، وقال الحافظ : أخرجه مسلم ﴾ ! فهذا خطأ محض لا أدري كيف وقع منه ؛ فإنّه لم يخرجه أحد من هؤلاء المذكورين ، ولا غيرهم .

## ۲۸۳ – باب يُؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته – ٣١٩

٧٥٢/٥٧٩ - عن سعد بن أبي وقاص :

أنَّ النَّبيُّ عَيْلِكُمْ قال لسعد:

« إِنَّكَ لَن تَنفَقَ نَفقَة تَبتغي بها وجه اللَّه عزَّ وجل إِلَّا أَجرت بها ، حتى ما تجعل في فم امرأتك » .

صحيح - « الإرواء » ( ۱۹۹ ) : [ خ : ۲ - ك الإيمان ، ٤١ - ب ما جاء أنَّ الأعمال بالنيَّة . م : ٢٥ - ك الوصية ، ح ٥ ] .

## ٢٨٤ - باب الدعاء إذا بقى ثلث الليل - ٣٢٠

• ٧٥٣/٥٨ - عن أبي هريرة ، أنَّ رسول اللَّه عَيْلِكُ قال :

« ينزل ربّنا تبارك وتعالى في كلّ ليلة إلى السّماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرنى فأغفر له ؟ » .(١)

صحيح - ( الإرواء ) ( ٥٠٠ ) : [ خ : ١٩ - ك التهجد ، ١٤ - ب الدعاء والصلاة في آخر الليل . م : ٦ - ك صلاة المسافرين ، ح ١٦٨ - ١٧٢ ] .

(۱) قلت : هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح متواتر ، كما شهد بذلك حفاظ الحديث ، منهم ابن عبدالبر في ( التمهيد ) ( ۷ / ۱۲۸ ) ، وقال :

وفيه دليل على أنَّ الله عزَّ وجلَّ في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة ، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم : أنَّ الله عزَّ وجلَّ في كل مكان » .

قلت : ومن أذنابهم من يتظاهر بتكفيرهم لقولهم هذا ، ثم يصرح بما هو شرّ منه ، وهو جحد =

# ۲۸٥ – باب قول الرجل: فلان جَغْدٌ أسود ، أو: طويل أو قصير ، يريد الصفة ولا يريد الغيبة – ٣٢١

٧٥٦/٥٨١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت :

« استأذنَتْ رسولَ اللَّه عَلَيْكُ سودةُ ليلة جمع - وكانت امرأة ثقيلة ثَبِطة -(١) فأذن لها » .

صحیح - [ خ : ٢٥ - ك الحج ، ٩٨ - ب من قدم ضعفه أهله بليل . م : ١٥ - ك الحج ، ٢٩٣ ] .

## ٢٨٦ - باب من لم يرَ بحكاية الخبر بأساً - ٣٢٢

۲۰۷/۰۸۲ - عن ابن مسعود قال:

لما قسم رسول الله عَلَيْكُ غنائم حنين بالجِعِرّانة ازدحموا عليه ، فقال رسول الله عَلِيدٌ :

« إِنَّ عبداً من عباد اللَّه بعثه اللَّه إلى قوم فكذبوه وشجوه ، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنَّهم لا يعلمون » .

قال عبدالله بن مسعود:

« فكأنَّي أنظر إلى رسول اللَّه عَلَيْكُ يحكي الرجل يمسح عن جبهته » . حسن - « الصحيحة » ( ٣١٧٥ ) ق مختصراً : [ انظر « المسند » للإمام أحمد ( ١ : ٤٢٧ ) الطبعة الأولى ( رقم ٤٠٥٧ ) ] .

<sup>=</sup> وجوده تعالى فيصفه بما يصف به المعدوم ، فيقول : ﴿ ليس داخل العالم ولا خارجه ﴾ !! تعالى الله عما يقول الظالمون علوّاً كبيراً .

<sup>(</sup>١) أي : بطيئة الحركة كأنَّها تثبت في الأرض .

## ٢٨٧ - باب قول الرجل: هلك النَّاس - ٣٢٤

٧٥٩/٥٨٣ - غن أبي هريرة : أنَّ رسول اللَّه عَيْكُمْ قال :

« إذا سمعت الرجل يقول : هلك النَّاس فهو أهلكهم » .

صحیح - ( السحیحة ) ( ۳۰۷٤ ) : [ م : ٥٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ۱۳۹ ] .

### ٢٨٨ - باب لا يقل للمنافق: سيّد - ٣٢٥

٢٦٠/٥٨٤ - عن بُريدة قال : قال رسول اللَّه عَلَيْكَ :

« لا تقولوا للمنافق : سيِّد ؛ فإنَّه إن يَكُ سيّدكم فقد أسخطتم ربّكم عزَّ وجلَّ » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٣٧١ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ٧٥ - ب لا يقُول المملوك ربّى وربّى ، ح ٤٩٧٧ ] .

## ٣٢٦ – باب ما يقول الرجل إذا زُكِّي – ٣٢٦

٧٦١/٥٨٥ - عن عديّ بن أَرْطَاة قال :

كان الرجل من أصحاب النَّبي عَلَيْكُم إذا زُكِّي قال:

« اللهمَّ لا تؤاخذني بما يقولون ، واغفر لي ما لا يعلمون » .(١) صحيح الإسناد .

٧٦٢/٥٨٦ - عن أبي قلابة أنَّ أبا عبداللَّه قال لأبي مسعود - أو ابن

(١) زاد البيهقي في ( الشعب ) ( ٤ / ٢٢٨ ) من طريق آخر : ( واجعلني خيراً مما يظنون ﴾ .

مسعود قال لأبي عبدالله - : ما سمعت النَّبي عَلَيْكُ في ﴿ زَعَمَ ﴾ ؟ قال : ﴿ بئس مطية الرجل ﴾ .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٨٦٦ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ٧٧ - ب قول الرجل ( زعموا ) ] .

٧٦٣/٥٨٧ - قال أبو مسعود وسمعته يقول:

« لعن المؤمن كقتله » .

صحيح لغيره - ( الإرواء ) ( ٨ / ٢٠١ / ٢٥٧٥ ) : ق - ثابت بن الضحاك : [ لم أعثر عليه ] ! كذا قال ، وخلطه الشارح بالذي قبله ، وأعلّه ! فأساء .

## ۲۹۰ – باب لا يقول لشيء لا يعلمه : الله يعلمه – ۲۲۷

۲٦٤/٥٨٨ - عن ابن عباس:

« لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه : « اللَّهُ يعلمه » ؛ واللَّه يعلم غير ذلك ، فيعلَّم اللَّه ما لا يعلم ، فذاك عند اللَّه عظيم » .

صحيح الإسناد .

## ۲۹۱ – باب المجَرَّة – ۳۲۹

٧٦٦/٥٨٩ - عن أبي الطُّفيل:

سأل ابن الكوّا عليّاً عن المَجَرّة ؟ قال:

« هو شَرَجُ (١) السماء ، ومنها فُتحت السماء بماء منهمر » . صحيح الإسناد .

(١) الشَّرَج : بالتحريك : مُنفَسَح الوادي ، ومجرَّة السماء ، والجمع أشراج . ( الصحاح ) .

· ۲٦٧/09 - عن ابن عباس :

« القوش أمَانٌ لأهلِ الأرضِ مِن الغَرَقِ ، والمَجَرَّة بابُ السماءِ الذي تَنشقُ منه » .

صحيح الإسناد .

## ۲۹۲ - باب مَن كره أن يُقال : اللهم اجعلني في مُستقرّ رحمتك - ٣٣٠

٧٦٨/٥٩١ - عن أبي الحارث الكِرْماني قال:

سمعت رجلاً قال لأبي رجاء (١): أقرأ عليك السلام ، وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته! قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: لم تُصب، قال: فما مستقر رحمته؟ قال: ( ربُّ العالمين).

صحيح الإسناد .

## ٢٩٣ - باب لا تسبُّوا الدُّهر - ٣٣١

٧٦٩/٥٩٢ - عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه عَيْكُ قال:

قلت : وهذا الأثر عنه يدل على فضله وعلمه ، ودقة ملاحظته ؛ فإنَّ الجنَّة لا يمكن أن تكون مستقر رحمته تعالى لأنَّها صفة من صفاته ، بخلاف الجنَّة فإنَّها خلق من خلق اللَّه ، وإنْ كان استقرار المؤمنين فيها إنَّما هو برحمته تعالى كما في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وأمًّا الذين ابيضَّت وجوهُهم ففي رحمةِ =

<sup>(</sup>١) اسمه يلحان بن عمران القطارِدي ، وهو ثقة مخضرم ، قال الذهبي في ﴿ الكاشف ﴾ : ﴿ أُسلم في حياة النَّبي صَلِيًّ ﴾ وهو عالم عامل نبيل ، مقرىء معمّر ﴾ .

« لا يقولنّ أحدكم : يا خيبةَ الدَّهر ! فإنَّ اللَّه هو الدَّهر » . ( وفي رواية :

« قال الله عزَّ وجلَّ : أنا الدَّهر ، أُرسل الليل والنَّهار ، فإذا شئت قبضتهما .

ولا يقولن للعنب: الكَوْمَ ؛ فإنَّ الكَوْمَ الرجلُ المسلم » / ٧٧٠).
صحيح - ( الصحيحة » ( ٥٣١ ) ، ( الروض » ( ١١٧٢ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١٠١ [ و ٢٠٢ ] - ب لا تسبوا الدهر . م : ٤٠ - ك الألفاظ من الأدب وغيرها ، ح ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ ] . (١)

## ٢٩٤ – باب قول الرجل للرجل : ويلَك – ٣٣٣

۲۷۲/**۵۹۳** - عن أنس:

أنَّ رسول اللَّه عَيِّكُ رأى رجلاً يسوق بدنة ، (٢) فقال :

<sup>=</sup> الله هم فيها خالدون ﴾ [ آل عمران : ١٠٧ ] يعني الجنَّة .

<sup>(</sup>١) وكذا في ﴿ الشرح ﴾ ، لكن ليس عند الشيخين قوله : ﴿ أُرسَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ، فإذا شَعْتُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللّه

و لا يقول ابن آدم: يا خيبة الدهر! إنّي أنا الدّهر، أرسل الليل والنهار، فإذا شعت قبضتهما ».
 وإسناده صحيح كما في و الفتح » ( ١٠ / ٥٥ )، وهو على شرط الشيخين، ولمسلم منه قوله: و فإذا شعت قبضتهما ». أخرجه ( ٧ / ٥٤ ) من طريق ابن المسيب عنه ، ورواه ابن حبان أيضاً
 ( ٧ / ٨٨٤ ).

<sup>(</sup>٢) زاد أحمد في رواية ( ٣ / ١٠٦ – ١٠٧ ) : ﴿ قَدْ جَهْدُهُ الْشِّي ﴾ .

« اركبها » ، فقال : إنَّها بدنة ، قال :

« اركبها » ، قال : إنَّها بدنة ، قال :

« اركبها » ، قال : فإنَّها بدنة ، قال :

« اركبها ويلك » .

صحيح - ( صحيح أبي داود ) ( ١٥٤٤ ) : [ خ : ٢٥ - ك الحج ، ١٠٣ - ب ركوب البدن . م : ١٥ - ك الحج ، ح ٣٧٣ ] .

٧٧٣/**٥٩٤** - عن المِسْوَر بن رِفاعة القُرَظيُّ قال : سمعت ابن عباس – ورجل يسأله ؛ فقال : إنَّي أكلت خبزاً ولحماً ؟ – فقال :

« ويحك ، أتتوضّأ من الطيّبات ؟ » .

صحيح الإسناد .

: ۷۷٤/**٥٩٥** - عن جابر قال

كان رسول الله عَلَيْكُ يوم حنين بالجِعِرَّانَةِ ،(١) والتَّبر في حجر بلال ، وهو يقسم ، فجاء رجل فقال : اعدل ؛ فإنَّك لا تعدل ! فقال :

« ويلك ، فمن يعدل إذا لم أعدل ؟! »

قال عمر : دعني يا رسول اللَّه أضرب عنق هذا المنافق ، فقال :

« إِنَّ هذا مع أصحابٍ له ( أو في أصحاب له ) يقرؤون القرآن لا يجاوز

= هو عنده من حديث أبي هريرة الآتي ( ٦١١ / ٧٩٦) . ( والبَدَنة ) : محرَّكة ، من الإبل والبقر ، تنحر بمكة ؛ والجمع بُدُن كَ ( كُتب ) . ( التاج ) .

(١) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء ، وقد تكسر العين وتشدد الراء : موضع بين مكة
 والطائف على سبعة أميال من مكة . ( التاج ) والبلدان ( الجعرانة ) .

تراقيهم ، يمرقون من الدِّين كما يمرق السهم من الرَّميَّة » .

صحیح – ( ظلال الجنة ) ( ۹٤٣ ) : [ خ : ٥٧ – ك فرض الخمس ، ١٥ – ب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين . م : ١٢ – ك الزكاة ، ح ١٤٢ ] . (١)

٧٧٥/٥٩٦ - عن بَشِير بن مَعْبَد السَّدُوسيِّ ( وكان اسمه زَحْم بن مَعْبَد ، فهاجر إلى النَّبي عَلِيْكُ فقال : « ما اسمك ؟ » ، قال : زَحْم ، قال : « بل أنت بشير » قال ) :

بينما أنا أمشي مع رسول اللَّه عَيِّكَ [ قال : ﴿ يَا ابْنِ الْحَصَاصِيَة ! (٢) مَا أَصِبَحَت تَعَاشِي رسول اللَّه عَيِّكَ ﴾ .

قلت : بأبي أنت وأمي ما أنقم على الله شيئاً ، كل خير قد أصبتُ / ٨٢٩] ، (٣) إذْ مرَّ بقبور ( وفي رواية : فأتى على قبور ) المشركين ، فقال :

<sup>(</sup>۱) قلت : رواه مسلم - كالمؤلف - من رواية أبي الزبير عن جابر به ، وصرح أبو الزبير بالتحديث ، وأمّا رواية المؤلف في الباب المشار إليه من و صحيحه » ؛ فإنّما رواه ( ٣١٣٨ ) من طريق عمرو بن دينار عن جابر مختصراً إلى قوله : و إعدل ! قال : لقد شقيت إنْ لم أعدِل » إلى هنا فقط دون قوله : و قال عمر : دعني ... » إلخ . وأخرجه مسلم من هذا الوجه أيضاً ، إلّا أنّه لم يستى لفظه ، أحال به على لفظ أبي الزبير قبله .

<sup>(</sup>٢) هي إحدى جداته ، كما جزم به في ﴿ التهذيب ﴾ وردٌ قول ابن عبدالبر أنَّها أمَّه ، وكذلك قال ابن عساكر في ﴿ تاريخ دمشق ﴾ ( ٣ / ٣٧٨ ) ، فاللَّه أعلم .

<sup>(</sup>٣) سقط من سند هذه الزيادة صحابي الحديث ، فصار هكذا : ( ... حدثني بشير بن نَهيك قال : أتى النّبي مَلِكُ فقال : ( ما اسمك ؟ ) ، قال : زحم ... الحديث ) ، وهذا سقط فاحش جدّاً إذ صار ابن نهيك هذا صحابياً ، وصار النّبي آتياً إليه ! ولم يتنبه لهذا محقق الأصل ، ثم الشارح فقيدا لفظ و النّبي ) هكذا بالضم ! والصّواب ما في الطبعة الهندية ( ... بشير بن نهيك : ثنا بشير قال : أتى النّبي -

« لقد سبق هؤلاء خير كثير ) ثلاثاً .

فمر بقبور المسلمين فقال:

« لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً » ثلاثاً .

فحانت من النَّبي عَلِيْكُ نظرة ، فرأى رجلاً يمشي في القبور ، وعليه نعلان ، فقال :

« يا صاحبَ السَّبْتِيَّتَيْن ، أَلْقِ سَبْتِيَّتَيْك ) .

فنظر الرجل ، فلما رأى النَّبي عَلِيُّ خلع نعليه ، فرمي بهما .

صحيح - وأحكام الجنائز » ( ١٣٦ - ١٣٧ ) ، و الإرواء » ( ٧٦٠ ) : [ د : ٢٠ - ك الجنائز ، ٧٤ - ب المشي في الحذاء بين القبور ، ح ( ٣٢٣٠ ) . ن : ٢١ - ك الجنائز ، ٢٠ - ب كراهية المشي بين القبور في النعال الشبتيّة ] .

#### ۲۹۵ - باب البناء - ۲۹۵

: ۷۷٦/٥٩٧ – عن محمد بن هلال

أنَّه رأى مُحجَرَ أزواج النَّبي عَلَيْكُ من جريدٍ ، مستورةً بِمُسوح الشعر . (١) فسألته عن بيت عائشة فقال :

كان بابه من وجهة الشام .

فقلت : مصراعاً كان أو مصراعين ؟ قال : كان باباً واحداً .

قلت : من أي شيء كان ؟ قال : من عَرَعَر أو ساج .

صحيح الإسناد .

<sup>-</sup> عَلَيْكُ ... ) ، وأصوب منه ما في و تاريخ المؤلف ) : و ... ثنا وفد أتى النّبي ... ) .
(١) و مُسوح الشعر ) : جمع مِشح بكسر الميم : الكساء من شعر .

## ۲۹۲ – باب قول الرجل : لا وأبيك – ٣٣٥

۲۷۸/۵۹۸ - عن أبي هريرة :

جاءَ رجل إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال : يا رسول الله ! أي الصَّدقة أفضل أجراً ؟ قال :

﴿ أَمَا وَأَبِيكَ لِتَنبَأَنَّه : أَنْ تَصَدَّقَ وأَنتَ صحيح شحيح ، تخشى الفقر ، وتأمل الغنى ، ولا تُمهل ، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان ﴾ .

صحيح دون لفظ (وأبيك) وليس في خ - (الضعيفة) ( ٤٩٩٢) : [خ: ٢٤ - ك الزكاة ، ١١ - ب أي الصدقة أفضل ؟ م: ١٢ - ك الزكاة ، ح ٩٢ ] .

# ٢٩٧ – باب إذا طلب فليطلب طلباً يسيراً ولا يمدحه – ٣٣٦

٧٧٩/٥٩٩ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] قال :

« إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلباً يسيراً ؛ فإنَّما له ما قدر له ، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه ، فيقطع ظهره » .

صحيح الإسناد .

« إِنَّ اللَّه إِذَا أُرادَ قبض عبد بأرض ، جعل له بها - أو فيها - حاجة » . صحيح - ( الصحيحة » ( ١٢٢١ ) : [ ت : ٣٠ - ك القدر ، ١١ - ب ما جاء أن النَّفس تموت حيث ما كتب لها ] .

## ۲۹۸ – باب قول الرجل : ما شاء اللَّه وشئت – ٣٣٩

٢٨٣/٦٠١ - عن ابن عباس ، قال رجل للنّبي عَلَيْكَ : ما شاء الله
 وشفت ، قال :

« جعلتَ للَّه ندّاً ؟! ما شاء اللَّه وحدَه » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٣٩ ) .

## ۲۹۹ – باب الغناء واللُّهو – ۳٤،

۲۸٤/٦٠٢ - عن عبدالله بن دينار قال:

خرجتُ مع عبدالله بن عمر إلى السُّوق ، فمر على جارية صغيرة تغني فقال :

« إنَّ الشيطان لو تركَ أحداً لترك هذه » .

حسن الإسناد .

۲۸٦/٦٠٣ - عن ابن عباس:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدَيثِ ﴾ [ لقمان : ٦ ] ، قال :

« الغناء وأشباهُه » .

صحيح الإسناد .

٤ • ٢٨٧/٦ - عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ:
 « أفشوا السّلام تسلّموا ، والأشَرَة شرّ » .

قال أبو معاوية : والأُشَر : العبث . حسن – ( الإرواء ) ( ٧٦٩ ) ، ( الصحيحة ) ( ١٤٩٣ ) .

## ۳۱۰ – باب الهَدْي والسَّمْت الحسن – ۳۶۱

٠ ٧٨٩/٦٠٥ - عن ابن مسعود قال:

( إنّكم في زمان كثير فقهاؤه ، قليل خطباؤه ، قليل شوّاله ، كثير معطوه ، العمل فيه قائد للهوى ، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه ، كثير خطباؤه ، كثير متوّاله ، قليل معطوه ، الهوى فيه قائد للعمل ، اعلموا أنّ حسن الهَدْي - في آخر الزمان - خير من بعض العمل » .(١)

؟ • ٧٩٠/٦٠٦ - عن الجُرَيْري عن أبي الطفيل ، قال : قلت [ له ] (٢) : رأيتَ النَّبي عَيِّلِكُم ؟ قال :

« نعم ، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلاً حيّاً رأى النَّبيَّ عَلَيْكُ غيري ، قال : وكان أبيض ، مليح الوجه » .

<sup>(</sup>۱) الجملة الأخيرة أوردها الحافظ في ﴿ الفتح ﴾ ( ۱۰ / ۱۰ ) من رواية المؤلف وقال : ﴿ وسنده صحيح ، ومثله لا يقال من قبل الرأي ﴾ و ( الهدي ) : السيرة والهيئة والطريقة .

قلت : ويؤيد ما قال الحافظ مطابقة ما قبلها للواقع اليوم مما لا يعلم إلَّا بطريق الوحي .

 <sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ( مسلم ) ( ٧ / ٨٤ ) والمعنى أن الجريري قال لأبي الطفيل ، وكان في
 الأصل بين المعكونتين : ( لأبي الطفيل ) فآثرت ما أثبته لورودهما في مسلم ؛ ولأنّها أوضح في المعنى .

وفي لفظ قال : كنت أنا وأبو الطُّفيل [ عامر بن وَاثِلة الكِنَاني ] نطوف بالبيت ، قال أبو الطفيل :

« ما بقي أحد رأى النَّبي عَلَيْكُ غيري » .

قلت : ورأيته ؟ قال : نعم ، قلت : كيف كان ؟ قال :

« كان أبيض مليحاً مُقَصَّداً » .(١)

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٠٥٣ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .(٢)

٧٩١/٦٠٧ - عن ابن عباس ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« الهَدْئُ الصالح ، والسَّمت الصَّالح ، والاقتصاد ؛ جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النُّبوَّة » .

حسن – ( الروض النضير ) ( ٣٨٤ ) .

### ٣٠١ – باب ويأتيك بالأخبار من لم تُزوِّدِ – ٣٤٢

٧٩٢/٦٠٨ - عن عِكرمة : سألت عائشة رضي الله عنها : هل سمعتِ رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يتمثل شعراً قط ؟ فقالت : أحياناً إذا دخل بيته يقول :

« ويأتيك بالأخبار من لم تزود » .<sup>(٣)</sup>

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٠٥٧ ) .

<sup>(</sup>١) هو الذي ليس بطويل ولا قصير ولا جَسيم . ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٢) كذا قال ! وفاته أنَّه عند مسلم ( ٧ / ٨٤ ) باللفظ الثاني ، دون ذكر الطواف .

<sup>(</sup>٣) قوله : ( ويأتيك بالأخبارِ مَن لم تُزوَّدِ ) عجز بيت لطرفة بن العبد من معلقته المشهورة في (٣) ) و ( ٩٤ ) ، و ( شرح القصائد المشهورات ) لابن النحاس ( ١ / ٩٤ ) وصدره : ( ستبدي =

٧٩٣/٦٠٩ - عن ابن عباس قال : إنّها كلمة نبيّ : ( ويأتيك بالأخبار من لم تزود ) . صحيح لغيره – انظر ما قبله .

## ٣٠٢ - باب لا تسمُّوا العنب الكُّرْمَ - ٣٤٤

١٩٥/٦١٠ - عن علقمة بن واثل [ عن أبيه ] عن النّبي عَلَيْكُ قال :
 لا يقولنّ أحدكم : الكرم ، وقولوا : الحبّلَة » . (١) يعني العنب .
 صحيح - ( الروض ) ( ١١٧٢ ) : [ م : ١٠ - ك الألفاظ في الأدب ، ح ١١ و
 ١٢ ] .

### ٣٠٣ - باب قول الرجل: ويحك - ٣٠٣

٧٩٦/٦١١ - عن أبي هريرة :

مرَّ النَّبي عَلَيْكُ برجل يسوق بدنة ، فقال :

﴿ اركبها ﴾ ، فقال : يا رسول اللَّه إنَّها بدنة ، فقال :

« اركبها » ، قال : إنَّها بدنة ، قال في الثالثة أو في الرَّابعة :

« ويحك اركبها » .

صحيح - ( صحيح أبي داود ) ( ١٥٤٤ ) : [خ : ٢٥ - ك الحج ، ١٠٣ - ب

<sup>=</sup> لك الأيام ما كنت جاهلاً » ؛ والمشهور في كتب الأدب أنّه على كان يتمثل بقول طرفة : « ويأتيك من لم تزوّد بالأخبار » ؛ لأنّ الشعر لم يجر قط على لسانه ! هكذا زعموا ، والحديث مما يرد عليهم .

(١) « الحبلة » : بفتح الحاء والباء وقد يسكن : الأصل ، أو القضيب من شجر الأعناب .

ركوب البدن . م : ١٥ - ك الحج ، ح ٣٧١ ، ٣٧٢ ] .(١)

### ٤٠٣ - باب قول الرجل: يا هَنْتَاه (٢) - ٣٤٦

٧٩٨/٦١٢ - عن حبيب بن صُهْبان الأُسَدي:

« رأيت عماراً صلَّى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه:

« يا هَنَاه ! » ثم قام » .

صحيح الإسناد .

٧٩٩/٦١٣ - عن الشَّرِيد قال : أردفني النَّبي عَيِّلِيِّهِ فقال :

(۱) ليس الحديث في و الصحيحين » بهذا اللفظ: و ويحك » ؛ وإنّما بلفظ: و ويلك » وهكذا ، أخرجه غيرهما عن أبي هريرة ، إلّا في رواية لأحمد (٢/ ٢٥٤ و ٤٨١) من طريقين صحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عنه بلفظ: و ويحك » ، وهو باللفظ الذي قبله أكثر: و ويلك » ، وهكذا جاء في حديث أنس المتقدم برقم (٩٥٠ / ٧٧٧) من رواية البخاري وغيره ، إلّا في رواية له: (٢٧٥٤) عنه بلفظ: و ويحك » هكذا على الشك ، وهو رواية لأحمد (٣/ ٣٠ و ٢٧٧ و ٢٧٢ و ٢٩١ ) ، ولا قيمة لهذا الشك عندي بعد اتفاق أكثر الرواة عن قتادة عن انس ، بلفظ: و ويلك » عند البخاري (٢٥١ ) ، وأكثر الرواة عليه في حديث أبي البخاري (٢٥١ ) وأحمد (٣/ ٢٠٠ و ٢٧٠ و ٢٣٠ و ٢٥١ ) ، وأكثر الرواة عليه في حديث أبي هريرة ؛ فهو المحفوظ إذن في هذه القصة .

هذا وقد وقع الشارح أيضاً في مثل هذا الخطأ ؛ فإنّه عزا الحديث ( ٢ / ١٦٤ ) لأبي داود والطحاوي دون الشيخين ! ولفظهما كلفظهما : ﴿ وَيَلْكَ ﴾ !!

<sup>(</sup>٢) ( يا هنتاه ) : أي : يا هذه .

« هل معك من شعر أميّة بن أبي الصّلت ؟ » .

قلت : نعم ؛ فأنشدته بيتاً ، فقال :

« هيهِ [ هيه / ٨٦٩ ] » (١) حتى أنشدته مائة بيت ، [ فقال :

« إن كاد ليُسلم » ] .

صحيح - « مختصر الشمائل » ( ٢١٢ ) ، « تخريج فقه السيرة » ( ٢٥ ) : [ م : ٤١ - ك الشعر ، ح ١ ] .

## ٣٠٥ - باب قول الرجل: إنَّى كسلان - ٣٤٧

١٠٠/٦١٤ - عن عائشة قالت :

لا تدع قيام الليل ؛ فإنَّ النَّبي عَيِّكُ

« كان لا يذره ، وكان إذا مرضَ أو كَسِلَ ، صلَّى قاعداً » . صحيح - ( صحيح أبي داود » ( ١١٨٠ ) : [ لم أعثر عليه ] . (٢)

## ٣٤٨ - باب من تعوَّذ من الكَسل - ٣٤٨

٨٠١/٦١٥ - عن أنس بن مالك قال: كان النَّبي عَلَيْكُ يكثر أن يقول:

« اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزَن ، والعجزِ والكسل ، والجبن والجبن والبخل ، وضَلَع الدّين (٣) وغلبة الرجال » .

صحيح - ( غاية المرام ) ( ٣٤٧ ) ، ( صحيح أبي داود ) ( ١٣٨٧ ) : [ خ : ٥٦ - ك الجهاد ، ٧٤ - باب من غزا بصبي للخدمة ] .

(٣) ( ضلم الدين ) : أي : ثقله وشدته .

<sup>(</sup>١) أي : زدني .

<sup>(</sup>۲) كذا قال ! وهو عند أبي داود ( ۱۳۰۷ ) .

### ٣٠٧ - باب قول الرجل: نفسى لك الفداء - ٣٤٩

٨٠٣/٦١٦ - عن أبي ذَرّ قال :

انطلق النَّبي عَلَيْكُ نحو البقيع ، وانطلقتُ أتلوه ، فالتفت فرآني فقال : « يا أبا ذر » !

فقلت : لبيك يا رسول الله وسعديك ، وأنا فداك ، فقال :

﴿ إِنَّ المَكثرين (١) هم المُقِلُّون (٢) يوم القيامة ، إلّا من قال هكذا وهكذا في حق ﴾ .

قلت : الله ورسوله أعلم ، فقال : ﴿ هَكَذَا ﴾ ( ثلاثاً ) ، ثم عرض لنا أُحُد فقال : ﴿ يَا أَبَا ذَرِ ﴾ ! فقلت : لبيك رسولَ الله وسعديك وأنا فداؤك ، قال : ﴿ مَا يَسْرَنِي أَنْ أُحُداً لآل محمد ذَهِباً ، فيمسي عندهم دينارٌ – أو قال – مثقال ﴾ .

ثم عرض لنا واد ، فاستنتل ، (٣) فظننتُ أنَّ له حاجة ، فجلستُ على شفير ، (٤) وأبطأ علي ، قال : فخشيت عليه ، ثم سمعته كأنَّه يناجي رجلاً ، ثم خرج إليَّ وحده ، فقلت : يا رسول الله ! من الرجل الذي كنت تناجي ؟ فقال : « أوسمعته ؟ » ، قلت : نعم ، قال :

« فإنَّه جبريل أتاني فبشرني أنَّه من مات من أمَّتي لا يشرك باللَّه شيئاً دخل

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّ الْمُكْثِرِينِ ﴾ : مالاً .

<sup>(</sup>٢) و هم المقلُّون ۽ : ثواباً .

<sup>(</sup>٣) أي : تقدمهم . و ( النُّثل ) : الجذب إلى قدام .

<sup>(</sup>٤) قلت : كذا الأصل و ﴿ الشرح ﴾ أيضاً ، ولعل الصواب : ﴿ شفيره ﴾ أي : حرف الوادي .

الجنَّة ، قلت :(١) وإن زنى وإن سرق ؟ قال : نعم » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۸۲٦ ) : [ خ : ۸۱ - ك الرقائق ، ۱۳ - ب المكثرون هم المقلون . م : ۱۲ - ك الزكاة ، ۳۲ و ۳۳ ] .

## ٣٠٨ - باب قول الرجل: « فداك أبي وأمي » - ٣٥٠

٨٠٤/٦١٧ - عن على رضى اللَّه عنه قال :

ما رأيت النَّبِي عَلِيْكُ يفدي رجلاً بعد سعد ، سمعته يقول :

« اِرم ، فداك أبي وأمي » .

صحیح : [خ: ٥٦ - ك الجهاد ، ٨٠ - ب المجن ومن يتترس بترس صاحبه . <sup>(۲)</sup> م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٤١ ] .

۸۰۰/٦۱۸ - عن بُريدة : خرج النَّبي عَلَيْكُ إلى المسجد - وأبو موسى يقرأ - فقال : « من هذا » ؟ قلت : أنا بُريدة ، (٣) جعلتُ فداك ، قال :

(١) هذا تمام الحديث المرفوع ، فالقائل : « قلت » هو النّبي عَيِّلَةٍ ، والقائل في آخره : « نعم » هو جبريل عليه السّلام ، خلافاً لما أشعر به محقق الأصل والشارح حيث أشارا إلى أن أوّل الحديث من قوله : « فإنّه جبريل ... ( إلى ) ... دحل الجنّة » ، وأنّ قوله بعده : « قلت : .. » هو أبو ذر ، وقوله : « نعم » هو قوله عَيْلَةٍ ، لا ليس الأمر كذلك ، لما بينت آنفاً .

(٢) قلت : إسناده فيه عينُ إسناده هنا ، وللحديث شواهد منها عن سعد بن أبي وقاص نفسه في « الصحيحين » وغيرهما و صححه الترمذي ولكنه زاد في رواية له عن علي : « ارم أيها الغلام الحزور ! » وهو منكر بهذا اللفظ فيه ابن جدعان وهو ضعيف ، وبخاصة إذا خالف . ( الحزور ) : الغلام القوي . (٣) يعني ابن الحصيب ، والحديث صححه الحاكم ( ٤ / ٢٨٢ ) على شرط الشيخين ، وإنما هو على شرط مسلم فقط ، وهو عنده من طريق أخرى عن عبدالله بن بريدة ، وهذا الإسناد أعله المدعو =

« قد أُعْطِيَ هذا مزماراً من مزامير آل داود » .

صحيح - ( صحيع أبي داود ) ( ١٣٤١ ) : م : [ ليس في شيء من الكتب السنة ] ا(١)

## ٣٠٩ – باب قول الرجل : « يا بني ! » لمن أبوه لم يُدرك الإسلام – ٣٥١

٨٠٦/٦١٩ - عن أبي صَعْصَعَة ، أنَّ أبا سعيد الخدري قال له :

« يا بنتي ! » .

صحيح الإسناد موقوف .

• ۸۰۷/٦۲ - عن أنس بن مالك قال:

كنت أخدم النَّبي عَلِيْكُ ، قال : فكنت أدخل بغير استئذان ، فجئت يوماً فقال :

« كما أنت يا بني ؛ فإنّه قد حدث بعدك أمر : لا تدخلنَّ إلّا بإذن » . صحيح لغيره – « الصحيحة » ( ۲۹۵۷ ) : [ ليس في شيء من

<sup>=</sup> بِـ (حسان ) في ﴿ ضعيفته ﴾ ( رقم : ١١٩ ) فيقول : ﴿ ورواية عبداللَّه عن أبيه منقطعة فيها ضعف ﴾ ! كذا قال هداه اللَّه ، وهو يعلم أنَّ الشيخين قد احتجا بروايته عن أبيه وصرح بسماعه من أبيه في كثير من أحاديثه في ﴿ المسند ﴾ وغيره .

وحديثه في ( الصحيحين ) وانظر ( فتح الباري ) ( ۸ / ٦٦ ) ، و ( الصحيحة ) ( ٨٦٣ ) .

هذا وللحديث شواهد كثيرة ، منها عن أبي موسى نفسه عند البخاري ( ٥٠٤٨ ) ، ومسلم
أيضاً ، والترمذي ( ٣٨٥٤ ) ، وصححه ابن حبان ( ٧١٥٣ ) .

<sup>(</sup>١) كذا قال هنا ، وعزاه لمسلم في مكان آخر برقم ( ١٠٨٧ ) فأصاب .

## ، ٣١ - باب لا يقل: خَبُثَت نفسي - ٣٥٢

الله عنها ، عن النّبي عَلَيْكُ قال : « لا يقولنّ أحدكم : خبثت نفسي ، ولكن ليقل : لَقِسَت (٢) نفسي » . هو لا يقولنّ أحدكم : خبثت نفسي ، ولكن ليقل : لَقِسَت نفسي . م : ٤٠ - صحيح - [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١٠٠ - ب لا يقل خبثت نفسي . م : ٤٠ - ك الألفاظ من الأدب ، ح ١٦ ] .

« لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي ، وليقل: لقست نفسي » . (٣) صحيح: [ خ م : في البابين المذكورين قبل ] .

# ٣١١ - باب كُنية أبي الحَكَم - ٣٥٣

الله الله عن شريح بن هانىء قال : حدثني هانىء بن يزيد : أنه لما وفد إلى النّبي عَلِيلَةً مع قومه ، فسمعهم النّبي عَلِيلَةً وهم يكنونه (۱) قلت : هذا هو الصواب في هذا الحديث ، وأما قول الشارح (۲/۲۷۲) : ( أخرجه الترمذي ) فمن أوهامه .

(٢) ﴿ لَقِسَت ﴾ : بكسر القاف إذا فسد مزاجها وحصل فيه غثيان أو سوء هضم .

(٣) جاء في الأصل هنا : ( قال محمد : أسنده عقيل ١ .

قلت: محمد هذا هو المؤلف البخاري ، وعُقيل - هو بضم العين - ابن خالد الأيلي من رجال الشيخين ، وقوله: ﴿ أَسَنده ﴾ لا مفهوم له ، وتعبيره في ﴿ الصحيح ﴾ ( ٦١٨٠ ) أصح: ﴿ تابعه عقيل ﴾ ، وهذه المتابعة وصلها الطبراني في ﴿ المعجم الكبير ﴾ ( ٦ / ٩٤ / ٢٥٧٠ ) بسند صحيح .

بأبي الحكم ، فدعاه النَّبي عَلَيْكُم فقال :

« إِنَّ اللَّه هو الحَكُم ، وإليه الحُكُم ، فلم تكنيت بأبي الحكم ؟ » .

قال : لا ، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ، فرضي كلا الطرفين ، قال :

« ما أحسن هذا! » ثم قال:

« مالك من الولد ؟ » .

قلت : لي شُريح ، وعبدالله ، ومسلم ، بنو هانيء ، قال :

« فمن أكبرهم ؟ » قلت : شُريح ، قال :

« فأنت أبو شُريح » ، ودعا له وولده .

وسمع النَّبي عَلَيْكُ [ قوماً ] (١) يسمون رجلاً منهم عبدالحجر ، فقال النَّبي عَلِيْكُ :

« ما اسمك ؟ » ، قال : عبدالحجر ، قال :

« لا ، أنت عبدالله » .

قال شُريح : وإن هانئاً لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النَّبي عَيِّلْتُه فقال : أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنَّة ؟ قال :

« عليك بحسن الكلام ، وبذل الطعام » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۱۹۳۹ ) ، « الإرواء » ( ۲۹۱۰ ) ، [ د : ۰ ٤ - ك الأدب ، ۲۲ - تغییر الاسم القبیح ، ح ۱۹۵۰ . ن : ۶۹ - ك آداب القضاء ، ۷ - ب إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم ] .

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل ، والسياق يقتضيها .

## ٣١٢ - باب السرعة في المشي - ٣٥٥

١ ١٢/٦٢٤ - عن ابن عباس قال :

أقبل نبيّ الله عَلَيْكُ مسرعاً ونحن قعود ؛ حتى أفزعنا سرعته إلينا ، فلما انتهى إلينا سلّم ، ثم قال :

و قد أقبلت إليكم مسرعاً لأخبركم بليلة القدر ، فنسيتها فيما بيني وبينكم ، فالتمسوها في العشر الأواخر » .

صحيح لغيره دون سبب الحديث والإسراع - ( الضعيفة ) ( ٦٣٣٨ ) .

# ٣١٣ - باب أحب الإسماء إلى الله عزَّ وجلَّ - ٣٥٦

مَالِلَةٍ - قال : مَن أَبِي وَهُبِ الجُشَمِي - وكانت له صحبة عِن النَّبِي عَنْكِ - قال :

« تسمّوا بأسماء الأنبياء .

وأحب الأسماء إلى الله عزَّ وجلَّ عبدالله وعبدالرَّحمن ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرّة ، .

صحيح دون جملة الأنبياء - ( الصحيحة ) ( ١٠٤٠ ) ، ( الإرواء ) ( ١١٧٨ ) ، ( تخريج الكلم الطيب ) ( ٢١٨ ) .

١ - عن جابر قال :

وُلد لرجل منا غلام فسماه القاسم ، فقلنا : لا نكنيك أبا القاسم ، ولا كرامة ، فأخبر النَّبي عَلِيْكُ ، فقال :

« سم ابنك عبدالرحمن » .

صحيح : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١٠٥ - ب أحب الأسماء إلى الله عزَّ وجل . م : ٣٨ - ك الأدب ، ح ٧ ] .(١)

## ٣١٤ - باب تحويل الاسم إلى الاسم - ٣٥٧

: عن سهل قال - ۸۱٦/٦۲۷

أُتِيَ بالمنذر بن أبي أُسَيد إلى النّبي عَلِيْكُ حين ولد ، فوضعه على فخذه – وأبو أسيد جالس – فلهى النّبي عَلِيْكُ بشيء بين يديه ، وأمر أبو أُسَيد بابنه فاحتمل من فخذ النّبي عَلِيْكُ ، فاستفاق النّبي عَلِيْكُ فقال : « أين الصبي ؟ » ، فقال أبو أُسَيد : قلبناه يا رسول الله ! قال :

« ما اسمه » ؟ قال : فلان ، قال :

« لا ، لكن اسمه المنذر » ، فسماه يومئذ المنذر .

صحیح: [خ: ۷۸ - ك الأدب، ۱۰۸ - ب تحویل الاسم إلى اسم أحسن منه . م: ۳۸ - ك الآداب، ح ۲۹ ] .

# ٣١٥ – باب أبغض الأسماء إلى اللَّه عزَّ وجلَّ – ٣٥٨

٨١٧/٦٢٨ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْلِكُ :

 <sup>(</sup>۱) أخرجاه من طريق ابن عيينة : حدثنا ابن المنكدر عن جابر وبإسناده هناك ( ٦١٨٦ ) رواه
 هنا ، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة ( ٨ / ٦٧٢ ) والبيهقي في ( السنن ) ( ٨ / ٦٧٢ ) ، وله عنه
 طريق أخرى بلفظ آخر يأتي برقم ( ٦٤٦ / ٦٤٦ ) .

« أخنى (۱) الأسماء عند الله رجل تسمّى ملِك الأملاك » . صحيح – « الصحيحة » ( ۸۱٥ ) : [ خ : ۷۸ – ك الأدب ، ۱۱٤ – ب أبغض الأسماء إلى الله . م : ۳۸ – ك الآداب ، ح ۲۰ ] .

## ٣١٦ - باب من دعا آخر بتصغير اسمه - ٣٥٩

١ ٨١٨/٦٢٩ - عن طَلْق بن حَبِيب قال :

كنت أشد النَّاس تكذيباً بالشفاعة ،(٢) فسألت جابراً فقال : يا طُليق سمعت النَّبي عَيِّالِة يقول :

« يخرجون من النار بعد دخول » ونحن نقرأ الذي تقرأ .

صحیح لغیرہ – « الصحیحة » ( ۳۰۰۵ ) : [ م : بمعناه مطولاً ، ۱ – الإیمان ح ۳۲۰ ] .

<sup>(</sup>١) ( أخنى ) : أقبع وأفحش .

<sup>(</sup>٢) هنا اختصار ، لعله من المؤلف ، فأستدركه من « المسند » ( ٣ / ٣٣٠ ) من هذه الطريق ملفظ :

وحتى لقيت جابر بن عبدالله ، فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عزَّ وجلَّ ، فيها خلود أهل النَّار ، فقال : يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله مني ، وأعلم بسنَّة رسول الله عَلَيْ ؟! فأنصت له ، فقلت : لا والله بل أنت أقرأ لكتاب الله ، وأعلم بسنَّته (!) مني ، قال : فإنَّ الذي قرأت أهلها هم المشركون ، ولكن قوم أصابوا ذنوباً فعذبوا بها ، ثم أخرجوا ، صمتا - وأهوى بيديه إلى أذنيه - إن لم أكن سمعت رسول الله عليه يقول : فذكر الحديث وقوله بعده دون قوله : و بعد دخول » ، ورواه ابن حبان ( ٩ / ٢٨٣ ) من طريق ابن عينة : سمعت عمرو بن دينار سمعت جابراً به نحوه ، وفيه :

و فقال الرجل : إنَّ اللَّه يقول : ﴿ يُريدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ يِخَارِجِينَ منها ﴾ =

### ٣١٧ - باب تحويل اسم عاصية - ٣٦١

• ٨٢٠/٦٣٠ - عن ابن عمر أنَّ النَّبي عَلَيْكَ غَيَّر اسم عاصية وقال: « أنت جميلة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢١٣ ) : [ م : ٣٨ - ك الآداب ، ح ١٥ ] .

الله دخل على زينب بنت عمرو بن عطاء ، أنّه دخل على زينب بنت أبي سَلَمة ، فسألتْه عن اسم أخت له عنده ، قال فقلت : اسمها برّة ، قالت : غير اسمها ؛ فإنّ النّبي عَيِّلْ نكح زينب بنت جحش واسمها بَرّة ، فغير اسمها إلى زينب ، فدخل على أم سلمة حين تزوجها ، واسمي برّة ، فسمعها تدعوني برّة ، فقال :

« لا تزكُوا أنفسكم ؛ فإنَّ اللَّه هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة ، سمِّيها زينب » ، فقالت : فهي زينب .

#### فقلت لها: أسمّى ؟ (١) فقالت:

<sup>= [</sup> المائدة : ٣٧ ] فقال جابر : إنَّكم تجعلون الخاص عاماً ! هذه للكفار ، اقرؤوا ما قبلها ، ثم تلا : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُم مَا فِي الأَرْضِ جميعاً ومثله مَعه لَيَفتَدُوا به من عذابِ يومِ القيامةِ ما تُقِبُّلُ منهم ولهُم عذابٌ أليمٌ . يريدونَ أَنْ يخرُجوا من النار ... ﴾ [ المائدة : ٣٦ و ٣٧ ] ، هذه للكفار » .

<sup>(</sup>۱) كذا الأصل ولعل الصواب : (أسميها بماذا ) ؟ أو نحوه وليست هذه الفقرة الأخيرة من الحديث عند مسلم حتى نستعين به على التصحيح ، ومن سوء التخريج قول الشيخ الجيلاني في هذا الحديث ( ۲ / ۲۸۷ ) :

<sup>«</sup> أخرجه الدارمي في الاستثذان ، وأبو عوانة في « الأسامي » وابن حبان وأحمد ببعض قصته فليراجع » .

و غيره إلى ما غير إليه رسول الله علي ؛ فسمها زينب » .
 صحيح - و الصحيحة » (۲۱۰) : [م: ۳۸ - ك الآداب ، ح ۱۸ و ۱۹] .

#### ۳۱۸ - باب شهاب - ۳۱۸

٨٢٥/٦٣٢ - عن عائشة رضي الله عنها :

ذكر عند رسول الله عَيِّلِيْ رجل يقال له شهاب ، فقال رسول الله عَيْلِيْ : « بل أنت هشام » .

حسن - و الصحيحة » ( ٢١٥ ) ، [ تعليقاً ٤٠ - ك الأدب ، ٦٢ - ب تغيير الاسم القبيح ، ح ٤٩٥٦ ] .

#### ٣١٩ - باب العاص - ٣٦٥

٨٢٦/٦٣٣ - عن مُطيع قال : سمعت النَّبي عَلِيْكُ يقول يوم فتح مكة : ( لا يُقتل قرشي صبراً بعد اليوم ، إلى يوم القيامة » .

وأخرجه المؤلف أيضاً في و صحيحه » ( ٢١٩٢ ) ، وقد كنت خرجته في و الصحيحة » ( ٢١١ ) شاهداً لحديث زينب بنت أبي سلمة هذا ، وبينت هناك أنَّ المؤلف رواه هنا بلفظ و ميمونة » مكان و زينب » وأنَّه شاذ ، ولذلك لم أذكره في هذا و الصحيح » ووضعته في الكتاب الآخر و ضعيف الأدب المفرد » فراجعه إن شئت برقم ( ١١٧ - باب برة - ٣٦٨ ) هناك .

فإن المذكورين ليس عندهم الحديث من رواية زينب بنت أبي سلمة مطلقاً باستثناء أبي عوانة ؛ فإنَّ الجزء الذي فيه ( الأسامي ) لم يطبع بعد ، فلا أدري الحديث فيه أم لا ؟ وإن كان يغلب على الظن الأول ، وأما الآخرون ؛ فإنَّ الذي عندهم إنَّما هو من حديث أبي هريرة مختصراً جدّاً بلفظ :

<sup>(</sup> كان اسم زينب برة ، فسماها زينب ، .

فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع ؛ كان اسمه العاص فسماه النّبي عَلِيْكُ مطيعاً .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٤٢٧ ) : [ م : ٣٢ - ك الجهاد ، ح ٨٨ ] .

## ۳۲۰ – باب من دعا صاحبه فیختصر ویَنْقُصُ من اسمه شیئاً – ۳۲۲

٨٢٧/٦٣٤ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْكَ :
 « يا عائشُ ! هذا جبريل [ وهو / ٢٠٣٦ ] يقرأ عليك السلام » .
 قالت : [ فقلت ] : وعليه السلام ورحمة الله [ وبركاته ] (١) ، قالت :

قلت: وصله في و فضائل عائشة » (٧/ ١٠٦ / ٣٧٦٨) عن يونس ، والطبراني في و المعجم الكبير » ( ٣٧ / ٣٥ ) ، وأخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم الثناني ، ومن طريق حِبّان بن موسى كلاهما عن ابن المبارك ، وكذا قال عقيل وعبيدالله بن أبي زياد عن الزهري ، ذكره الحافظ في و الفتح » ( ١١ / ٣٥ ) .

وأقول: وقد فاته أن معمراً أيضاً رواه عن الزهري بهذه الزيادة ، أخرجه المؤلف في و صحيحه » ( ٦ / ٣٠٥ / ٣٢١٧) ، وأن الإمام أحمد - وهو أعلى طبقة وحفظاً من الإسماعيلي - قد رواه أيضاً في و مسنده » ( ٦ / ١١٧) : حدثنا إبراهيم بن إسحاق : ثنا ابن مبارك عن يونس بالزيادة ، وزاد زيادة أخرى فقال فيه : و عليك وعليه السلام » .

وإسناده صحيح .

وهذه زيادة هامة في هذا الحديث لم يقف عليها الحافظ ، فقال في شرحه للحديث =

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة في و صحيح المؤلف ، أيضاً ، معلقة وموصولة فقال عقب الرواية الأولى : و وقال يونس والنعمان عن الزهري : وبركاته » .

وهو يرى ما لا أرى . ( وفي رواية : ترى ما لا أرى ، تريد بذلك رسول الله

صحيح - ( الضعيفة ) تحت الحديث ( ١٣٣٥ ) : [ خ : ٥٩ - ك بدء الحلف ، ٣ - ب ذكر الملائكة . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٩١ ] .

### ٣٦٧ - باب زُخم - ٣٦٧

۸۳۰/۹۳۵ - عن ليلي امرأة بشير ثُحَدَّث عن بشير بن الخَصَاصِيَة ، وكان اسمه زَجْم فسماه النَّبي عَلِيْكُ بشيراً .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٩٤٥ ) : [ هو جزء من الحديث السابق ] .(١)

#### ٣٦٨ - باب بَرَّة - ٣٦٨

۱ ۲۳۱/۹۳۲ - عن ابن عباس:

إِنَّ اسم جُوَيْرِيَة كان برَّة ، فسمَّاها النَّبي عَلَيْكُ مُجَوَّيْرِيَة .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢١٢ ) : [ م : ٣٨ - ك الآداب ، ح ١٦ ] .

ولم أر في شيء من طرق حديث عائشة أنّها ردت على النّبي طَلِيّة )!
 وقد عمل بهذه الزيادة أنس بن سيرين كما في و الدعاء ) للطبراني (٣ / ١٦٦٩ / ١٩٤٢).
 (١) يشير إلى الحديث ( ٩٦ ٥ / ٧٧٥) ، وهذا طرف منه ، وإنّما لم أحذفه حسب القاعدة التي جريت عليها في هذا و الصحيح ) ؛ لأنّه من طريق آخر غير طريق السابق ، فيزداد به قوة .

<sup>: (</sup> ٣٨ / ١١ ) =

## ۳۲۳ - باب أفلح - ۳۲۹

٨٣٣/٦٣٧ - عن جابر ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« إِنْ عِشْتُ نَهَيت أمتي – إِن شَاءَ اللَّه – أَن يسمي أحدهم بركة ، ونافعاً ، وأَفْلَحَ ، ( وَلَا أُدرِي قَال : ﴿ رَافِع ﴾ أَم لا ؟ ) ، يقال : ها هنا بركة ؟ فيقال : ليس هنا ﴾ ، فقُبض النَّبي عَلِيْكُ ولم ينهَ عن ذلك .

صحيح - و الصحيحة ، (٢١٤٣) ، و تخريج الترغيب ، (٣ / ٨٥) : م : [ د : ٥٠ - ك الأدب ، ٦٢ - ب في تغيير الاسم القبيح ، ح ٤٩٦٠ ] . (١)

۸۳٤/۹۳۸ - وعنه من طریق أخرى :

أراد النَّبي عَلِيْكُ أن ينهى أن يسمى بيعلى ، وببركة ، ونافع ، ويسار ، وأفلح ، ونحو ذلك ، ثم سكت بعد عنها ، فلم يقل شيئاً .

صحيح - المصدر نفسه . م : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ٦٢ - ب في تغيير الاسم القبيح ، ح ٤٩٦٠ ] .

<sup>(</sup>١) قلت : فاته – كما ترى عزوه لمسلم ، وهو عنده في ( الآداب ) ( ٦ / ١٧٢ ) من الطريق الأخرى ، ولفظه أتم ، فقد جمع فيه بين جملة النهي ، وجملة السكوت ، وصححه ابن جرير الطبري في ( تهذيب الآثار ) ( ١ / ٢ / ٢٧٤ – ٢٧٢ ) .

واعلم أنْ عند مسلم حديثاً آخر صريح في النّهي عن الأسماء المذكورة في حديث جابر ، وهو من حديث سمرة بن مجندَب مرفوعاً : ﴿ لا تسمين غلامك يساراً ، ولا رباحاً ، ولا نجيحاً ، ولا أفلح فإنك تقول : أثم هو ؟ فلا يكون ، فتقول : لا ﴾ ، وصححه ابن جرير أيضاً ، وهو مخرج في ﴿ الْإِرواء ﴾ ( ٤ / ٤٠٧ / ١١٧٧ ) .

فاعلم أنَّه لا منافاة بين الحديثين ، إذ أنَّ كلَّ من جابر وسمرة حدث بما سمع فجابر حفظ همَّ =

### ۳۲۶ – باب رباح – ۳۲۶

٨٣٥/٦٣٩ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما اعتزل النَّبي عَلِيْكُ نساءَه، فإذا أنا برباح غلام رسول اللَّه عَلِيْكُ فناديت : يا رباح ، استأذن لي على رسول اللَّه .

حسن : [ جزءً من حديث طويل أخرجه البخاري في : ٤٦ - ك المظالم ، ٢٥ - ب الغرفة والعلية والمشرفة و ٦٥ - ك التفسير و ٦٧ - ك النكاح . ومسلم في : ١٨ - ك الطلاق ، ح ٣٠ . ولم يذكر البخاري اسم الغلام وإنّما ذكره مسلم وهو رباح ] .

## ٣٢٥ - باب أسماء الأنبياء - ٣٧١

• ٨٣٦/٦٤٠ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« تَسَمُّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ؛ فإنِّي أنا أبو القاسم » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۲۹۶۲ ) : [ خ : ۳۸ - ك الأدب ، ۱۰۲ - ب قول النّبي عَلِيَّةً : ( تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ) . م : ۳۸ - ك الآداب ، ح ۸ ] .

٨٣٧/٦٤١ - عن أنس بن مالك قال:

كان النَّبي عَلَيْكُ في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم! فالتفت إليه النَّبي عَلَيْكُ : عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>=</sup> مَنْ النَّهي ، ولم يحفظ النَّهي ، وسمرة حفظ نهيه ، ولم يحفظ هنَّه ، وكلُّ ثقة ، والحصيلة : أنَّ النَّهي صحيح ؛ لكنَّه محمول على التنزيه لأدلَّة ذكرها ابن جرير فليراجعه من شاء ، منها حديث رباح غلام النَّبي صحيح ؛ الكنَّه بعد هذا .

« سمُّوا (١) باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي » .

صحيح - [ خ : ٣٤ - ك البيوع ، ٤٩ - ب ما ذكر في الأسواق . م : ٣٨ - ك الأدب ، ح ١ ] .

٨٣٨/٦٤٢ - عن يوسف بن عبدالله بن سَلَام قال:

« سمَّاني النَّبي عَلَيْكُ يوسف ، وأقعدني على حجره ، ومسح على رأسي » .(٢)

صحيح - « مختصر الشمائل » ( ١٧٩ / ٢٩٢ ) : [ ليس في شيء من الكتب السنَّة ] .

٨٣٩/٦٤٣ - عن جابر بن عبدالله قال:

ولد لرجل منا من الأنصار غلام ، وأراد أن يسميه محمداً (قال في رواية هنا : أنَّ الأنصاري قال : حملته على عنقي ، فأتيت به النَّبي عَيِّلْكُم ) ، (وفي أخرى : ولد له غلام ، فأراد أن يسميه محمداً ) قال :

« تَسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ؛ فإنِّي إنَّما مُعلتُ ( وفي رواية ثالثة : بعثت ) قاسماً أقسم بينكم » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩٤٦ ) : [ خ : ٥٧ - ك فرض الخمس ، ٧ - ب (١) الأصل : « تسموا » والتصحيح من « صحيح البخاري » ( ٤ / ٣٣٩ / ٢١٢٠ و ٢١٢١ و ٢١٢١ و ٢١٢٠ و ٢١٢٠ و ٢١٢٠ و ٢١٢٠ و وواية الكتاب موافقة لرواية مسلم ( ٦ / ١٦٩ ) ، والظاهر أنَّ الاختلاف من بعض الرواة .

(۲) قلت : وزاد الطبراني في و المعجم الكبير » ( ۲۲ / ۲۸۰ / ۷۳۱ ) و ودعا لي بالبركة » . وهي منكرة ، تفرد بها سفيان بن وكيع ، و هو ضعيف ، وللحديث عنده ( ۷۳٤ ) طريق أخرى عن يوسف به مختصراً دون هذه الزيادة ، وإسناد هذه الطريق لا بأس به . قول اللَّه تعالى ﴿ فَأَنَّ للَّه خُمسَه ﴾ [ الأنفال : ٤١ ] . م : ٣٨ - ك الآداب ، ح ٣ ] .

٨٤٠/٦٤٤ - عن أبي موسى قال:

« ولد لي غلام ، فأتيت به النَّبي عَلَيْكُ فسماه إبراهيم ! فحنكه بتمرة ، ودعا له بالبركة ، ودفعه إلى » .

وكان أكبر ولد أبي موسى .

صحیح - [ خ: ۸۷ - ك الأدب ، ۱۰۹ - ب من ستى بأسماء الأنبياء . م: ٣٨ - ك الآداب ، ح ٢٤ ] .

#### ٣٧٦ - باب حَزْن - ٣٧٦

٨٤١/٦٤٥ - عن سعيد بن المُسَيّب عن أبيه عن جده:

أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ : ﴿ مَا اسْمَكُ ؟ ﴾ ، قال : حَزْن ، قال :

« أنت سهل » .

قال: لا أُغيِّر اسماً سِمَّانيه أبي!

قال ابن المُسَيّب: فما زالت الحُزونة فينا بعد .

( ومن طریق أخرى عن سعید بن المُسَیّب أن جده حَزْناً ... فذكره مرسلاً ) .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢١٤ ) : [ خ : ٧٨ - الأدب ، ح ١٠٧ ] .(١)

<sup>(</sup>۱) قلت : أخرجه هناك ( ۱۰ / ۷۷۶ / ۲۱۹۰ ) عن شيخه هنا مع اثنين آخرين : حدثنا عبدالرزاق بإسناده هنا ، ثم أخرجه ( ۲۱۹۳ ) بإسناده هنا مرسلاً ، والمسند أصح كما قال الحافظ ( ۱۰ / ۲۷۰ – ۵۷ ) ، وعزاه الشارح ( ۲ / ۳۰۱ ) لمسلم أيضاً ، وهو وهم محض ؛ لأنّه لم يروه لا =

## ٣٢٧ - باب اسم النَّبي عَلِيْكُ وكنيته - ٣٧٣

١ ٠ ٠ ٠ عن جابر قال :

وُلدَ لرجل منا غلامٌ ، فسماه القاسم ، فقالت الأنصار : لا نَكْنِيك ، أبا القاسم ، ولا نُنْعِمك عيناً ، فأتى النَّبي عَلَيْكُ ، فقال له ما قالت الأنصار ، فقال النَّبي عَلِيْكُ :

﴿ أَحْسَنَتِ الأنصار ؛ تسموا باسمي ، ولا تكتّوا بكنيتي ، أنا القاسم » .
 صحيح - ( الصحيحة » ( ٢٩٤٦ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٥٠١ - ب أحب الأسماء إلى الله . (١) م : ٣٨ - ك الآداب ، ح ٧ ] .

٨٤٣/٦٤٧ - عن ابن الحَنَفِيَّة قال :

كانت رخصة لعلي ، قال : يا رسول الله ! إنْ ولد لي بعد أُسَمّيه باسمك ، وأكنيه بكنيتك ؟ قال :

( نعم ) .

صحيح - ( المشكاة ) ( ۲۷۷۲ / التحقيق الثاني ) ، ( مختصر تحفة الودود ) ، ( الصحيحة ) ( ۲۹٤٦ ) ، [ د : ٠٠٠ - ك الأدب ، ٦٨ - ب الرخصة في الجمع - - المسلم و الم

(١) أقول : عزوه إلى هذا الموضع من و صحيح المؤلف ﴾ غير مناسب ؟ لأنّه رواه فيه مختصراً ليس فيه : و أحسنت الأنصار .. ﴾ وذكر مكانه : و سَمّ ابنك عبدالرّحمن ﴾ ، وهو رواية لمسلم ، وقد تقدم مختصراً رقم ( ٦٢٦ / ٨١٥ ) معزواً منه إليهما بنفس تخريجه الذي هنا ! فكان الصواب أن يعزوه إلى ( ٥٧ - فرض الحمس ) رقم ( ٣١١٥ ) ؛ فإنّه فيه بلفظه وإسناده هنا .

ثم إن لفظه عند مسلم: ﴿ فسماه محمداً ﴾ ، والراجع عندي ما هنا وفي ﴿ صحيحه ﴾ أيضاً : ﴿ فسماه القاسم ﴾ كما حققته في ﴿ الصحيحة ﴾ .

٨٤٤/٦٤٨ - عن أبي هريرة قال :

نهى رسول الله عَلِيْكُ أَن نجمع بين اسمه وكنيته ، وقال :

« أنا أبو القاسم ، والله يعطى ، وأنا أقسم » .

حسن صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٩٤٦ ) : [ ت : ٤١ - ك الأدب ، ٦٨ - ب ما جاء في الجمع بين اسمه وكنيته عَلِيلَةً ] .

## ٣٢٨ - باب هل يُكنى المشرك ؟ - ٣٧٨

٨٤٦/٦٤٩ - عن أسامة بن زيد :

« أنَّ رسول اللَّه عَيِّلَةِ بلغ مجلساً فيه عبداللَّه بن أبيّ ابن سلول ، وذلك قبل أن يسلم عبداللَّه بن أبيّ، فقال : لا تؤذِنا في مجالسنا ! فدخل النَّبي عَيِّلَةٍ على سعد بن عبادة فقال :

« أي سعد ! ألا تسمع ما قال أبو حُباب ؟! » ، يريد عبدالله بن أُبيّ بن سَلُول .(١)

صحیح: [خ: ۷۸ - ك الأدب، ١١٥ - ب كنية المشرك. م: ٣٢ - ك الجهاد والسير، ح ٢٦ ] .

<sup>(</sup>١) هذا مختصر ما في ( الصحيحين ) وفيهما : ( فقال سعد : أي رسول الله ! بأبي أنت اعفُ عنه واصفح ... ) الحديث ، وكان في الأصل بعض الأخطاء فصححتها منهما .

## ٣٢٩ - باب الكُنية للصبي - ٣٧٥

• ٨٤٧/٦٥ - عن أنس قال :

كان النَّبي عَلِيْكُ يدخل علينا - ولي أخّ صغيرٌ يكنى أبا عُمير ، وكان له نُغَر يلعب به ، فمات - فدخل النَّبي عَلِيْكُ فرآه حزيناً ، فقال : « ما شأنه ؟ » ، قيل له : مات نُغره ، فقال :

« يا أبا عُمير ، ما فعل النُّغير » . (١)

صحیح - ( مختصر الشمائل ) ( ۲۰۱ ) : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۱۱۲ - ب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل . م : ۳۸ - ك الآداب ، ح ۳۸ ] .

### • ٣٣ - باب الكنية قبل أن يولد له - ٣٧٦

٨٤٨/٦٥١ - عن إبراهيم [ هو النَّخَعي ] : « أَنَّ عبداللَّه كنّى علقمة أبا شِبل (٢) ولم يولد له » . صحيح الإسناد .

٨٤٩/٦٥٢ - عن علقمة [ هو ابن وائل ] قال :

<sup>(</sup>١) تصغير ( النُّغُر ) وهو طائر يشبه العصفور ، أحمر المنقار . ﴿ نهاية ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وكذا في و طبقات ابن سعد » ( ٦ / ٨٦ ) و و تاريخ ابن عساكر » ( ١١ / ٨١٢ ) وغيرهما ، ووقع في و تهديب التهديب » : و أبو شُبيل » ، وهو خطأ مطبعي ، وزاد ابن عساكر في رواية له : و قال : وسئل عن ذلك فحدث أن علقمة حدثه عن ابن مسعود أنَّ رسول اللَّه عَلَيْتُ كناه أبا عبدالرحمن قبل أن يولد له ، وفيه سليمان بن أبي سليمان القافلاني وهو متروك ، ومن طريقه أخرجه الحاكم ( ٣ / ٣٠٣ ) ، وسكت عنه هو والذهبي ثم الشارح ( ٢ / ٣٠٥ ) !

« كتّاني عبدالله قبل أن يولد لي » . صحيح الإسناد .

## ٣٣١ - باب كُنية النساء - ٣٧٧

۸٥١/٦**٥٣** - عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا نبيّ الله ! ألا تكنيني ؟ (١) فقال :

« اكتني بابنك » . يعني عبدالله بن الزبير ، فكانت تكنى أم عبدالله . صحيح - « الصحيحة » ( ١٣٢ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ٧٠ - ب في المرأة تكنى ] .

# ۳۳۲ – باب من كنّى رجلاً بشيء هو فيه أو بأحدهم – ۳۷۸

۱ من سَعْل بن سَعْد : ۸٥٢/٦٥٤ – عن سَعْل بن

إِنْ كانت أحبَّ أسماء على رضي اللَّه عنه إليه لَأَبو تراب ، وإِن كان ليفرح أَن يدعى بها ، وما سماه أبا تراب إلّا النَّبي عَلِيْكُ ؛ غاضب يوماً فاطمة ، فخرج فاضطجع إلى الجدار ، إلى المسجد ، وجاءَه النَّبي عَلِيْكُ يتبعه ، فقال : (٢) هو ذا

<sup>(</sup>١) وفي رواية للمؤلف : ﴿ كنيت نساءك فاكنني ﴾ وهي منكرة ولذلك حذفتها .

<sup>(</sup>٢) أي : إنسان ، ففي رواية للمؤلف في ﴿ صحيحه ﴾ ( ٢٤١ و ٦٢٨٠ ) : ﴿ فقال رسول الله عَلَيْكُ لَمُ لِنسان : انظر أين هو ؟ فجاء فقال : يا رسول الله ! هو في المسجد راقد ﴾ . وهي رواية مسلم ( ٧ / ١٢٣ – ١٢٤ ) .

مضطجع في الجدار ، فجاء النَّبي عَلَيْكُ وقد امتلاً ظهره تراباً ، فجعل النَّبي عَلَيْكُ يمسح التراب عن ظهره ويقول :

« إجلس أبا تراب ! » .

صحیح: [خ: ٧٨ - ك الأدب، ١١٣ - ب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى . م: ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٣٨ ] .

# ٣٣٣ - باب كيف المشي مع الكُبَراء وأهل الفضل ؟ - ٣٧٩

٨٥٣/٦٥٥ - عن أنس قال :

يينما النَّبي عَلَيْكُ في نخل لنا - نخل لأبي طلحة - تبرز لحاجته ، وبلال يمشي [ وراءه يكرم النَّبي عَلَيْكُ أن يمشي ] (١) إلى جنبه ، فمر النَّبي عَلَيْكُ بقبر ، فقام حتى تم (٢) إليه بلال ، فقال :

« ويحك يا بلال ! هل تسمع ما أسمع ؟ » ، قال : ما أسمع شيئاً ، فقال : (7) هذا القبر يعذب » . فؤجد يهودياً (7)

#### صحيح الإسناد .

 <sup>(</sup> رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ) .

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل وسائر الطبعات ، وفي ( المسند ) : ( لَمّ ) أي : قرب منه ولعله الصواب .

<sup>(</sup>٣) ولفظ أحمد : ﴿ قال : فسأل عنه ؟ فوجد يهودياً ﴾ ، وفي رواية أخرى له ( ٣ / ٢٥٩ ) =

#### ۳۸۰ - باب - ۳۳۶

٨٥٤/٦٥٦ - عن قيس [ وهو ابن أبي حازِم ] قال :

سمعت معاوية يقول لأخ له صَغِير : أردف الغلام ، فأبى ، فقال له معاوية : بئس ما أُذّبتَ ، قال قيس : فسمعت أبا سفيان يقول : دع عنك أخاك . صحيح الإسناد .

٨٥٥/٦٥٧ - عن عَمْرو بن العاص قال :

« إذا كثر الأخلّاء كثر الغرماء » .

قلت لموسى : وما الغرماء ؟ قال : الحقوق .

صحيح الإسناد .

## ٣٣٥ - باب من الشعر حكمة - ٣٨١

۸٥٧/٦٥٨ - عن مُطَرّف قال:

صَحبتُ عمران بن مُحصَين من الكوفة إلى البصرة ، فقلَ منزل ينزله إلّا وهو ينشد شعراً ، وقال :

﴿ إِنَّ فِي المعاريض لمندوحةً عن الكذب ﴾ .

صحيح موقوفاً – ( الضميفة ) ( ١٠٩٤ ) .

<sup>-</sup> بلفظ : ﴿ أَلَا تَسَمَع ؟ أَهِلَ هَلُهُ القَبُورِ يَعْدَبُونَ ؛ يَعْنِي قَبُورِ الجَاهِلَيَة ﴾ ، ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي أيضاً ، لكن فيهم فُلَيْح وهو ابن سليمان الخُراعي المدني ، وهو كثير الخطأ وإن كان من رجال الشيخين .

٨٥٨/٦٥٩ - عن أُبِيّ بن كعب ، أنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قال : « إنَّ من الشَّع حكمة » .

صحيح - ( الصحيحة » ( ٢٨٥١ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٩٠ - ب ما يجوز من الشعر والرجز والهجاء ] .

• ٨٥٩/٦٦٠ – عن الأسود بن سَرِيع [ قال : كنت شاعراً ، فأتيت النَّبي عَلَيْ وجلَّ بمحامد ، عَلَيْكُ ف – ٨٦١ ] قلت : يا رسول الله ! إنِّي مدحت ربِّي عزَّ وجلَّ بمحامد ، قال :

« أما إِنَّ ربَّك يحبّ الحمد » ، ولم يزده على ذلك .

حسن - « الصحيحة » ( ٣١٧٩ ) .

٨٦٠/٦٦١ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْكُ :

« لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً [ حتى ] <sup>(۱)</sup> يَرِيَهُ ، خير من أن يمتلىء شعراً » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٣٣٦ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٩٢ - ب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر . م : ٤١ - ك الشعر ، ح ٧ ] .

٨٦٢/٦٦٢ - عن عائشة رضى الله عنها قالت:

استأذن حسان بن ثابت رسولَ اللَّه في هجاء المشركين ، فقال رسول اللَّه

## 

### « فكيف بنسبي ؟ » ، فقال :

(١) سقطت من الأصل وغيره ، وهي في ډ صحيح المؤلف ، بإسناده ومتنه .

( يريه ) أي : يصبب جوفه الداء .

لأسلنَّك منهم كما تُسَلُّ الشَّعرةُ من العجين .

صحيح: [خ: ٦١ - ك المناقب ، ٦٦ - ب من أحب أن لا يسب نسبه . م: ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ١٥٦ ] .

٨٦٣/٦٦٣ - عن عُروةَ قال:

ذهبت أسُبُ حسانَ عند عائشة ، فقالت : لا تسبّه ؛ فإنَّه

« كان ينافح <sup>(١)</sup> عن رسول الله عَلِيْكُ » .

صحيح - [ خ : ٦١ - المناقب ، ٦٦ - باب من أحب أن لا يسب نسبه . م : ٤٤ - فضائل الصحابة ، ح ١٥٤ ] .

## ٣٣٦ - باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح - ٣٨٢

٨٦٥/٦٦٤ - عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « الشعر بمنزلة الكلام ، حسنه كحسن الكلام ، وقبيحه كقبيح الكلام » . صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٤٤٨ ) .(٢) [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

<sup>(</sup>١) ( ينافح ) : يدافع عنه ويخاصم أعداءه بهجائه للمشركين .

<sup>(</sup>٢) أحد أسانيده حسن كما بينته في ﴿ الصحيحة ﴾ ، ولم يعبأ بذلك المدعو حسان عبدالمنان ولا بشواهده التي ساقها هو في الملحق الذي ألحقه بآخر ﴿ جزء أحاديث الشعر ﴾ للحافظ عبدالغني المقدسي ( ١٠٧ / ١٥ ) ، وضعَّفها كلها ، ولم يصححه لمجموعها خلافاً لما عليه أهل العلم بهذا الفن ، وهو واسع الخطو في تضعيف الأحاديث الصحيحة الأسانيد ؛ لأتفه الأسباب ، حتى ولو كانت في « الصحيحين » أو أحدهما ، فضلاً عما إذا كان حسناً أو صحيحاً لغيره كهذا ، وقد أبان عن جنايته هذه على السنة في طبعه لكتاب النووي : ﴿ رياض الصالحين ﴾ ؛ فإنَّه حذف منه نحو مائة وخمسين حديثاً =

٨٦٦/٦٦٥ - عن عائشة رضى الله عنها أنَّها كانت تقول:

« الشعر منه حسن ومنه قبيح ، نُحذ بالحسن ودع القبيح ، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً ، منها القصيدة فيها أربعون بيتاً ، ودون ذلك » . صحيح – « الصحيحة » أيضاً .

٨٦٧/٦٦٦ - عن شُريح قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : أكان رسول الله عَيْلِيَّةٍ يتمثل بشيء من الشعر ؟ فقالت :

كان يتمثل بشيء من شعر عبدالله بن رواحة ، ويتمثل ويقول :

« ويأتيك بالأخبار من لم تزود » .(١)

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٠٥٧ ) : [ ت : ٤١ - ك الأدب ، ٧٠ - ب ما جاء في إنشاد الشعر ] .

<sup>=</sup> زعم أنَّها كلها ضعيفة ، فيها عدد لا بأس به من أحاديث و الصحيحين » وقد تتبعته في بعضها ، وكشفت عن جهله أو تجاهله في تضعيفه إياها في الطبعة الجديدة للمجلد الثاني من كتابي و الصحيحة » وهو وشيك الصدور إن شاء الله تعالى ، وفي آخره بعض الاستدراكات الهامة فراجعها .

<sup>(</sup>۱) تقدم الحديث من طريق أخرى برقم ( ۲۰۸ / ۲۹۲) دون قصد ، ولكن قدر الله ، ولا منافاة بينه وبين آية ﴿ وما عَلَّمناهُ الشعر ... ﴾ ونحوها ؛ لأنّه لم يكن قصداً منه عَلَيْتُ إلى الشعر ، ونظماً منه له ، وإنما كان تمثلاً به ، وهذا مما يجوز في حقه عَلَيْتُ على الصحيح كما قال الحافظ ( ۱۰ / ۲٤۱) واحتج بهذا الحديث .

فما جاء في بعض كتب الأدب أنَّه ﷺ كسر هذا البيت فقال :

و ويأتيك من لم تزود بالأخبار ، بدعوى أنَّ الشعر لم يجر على لسانه ! مما لا أصل له ، مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح وغيره فتنه .

### ٣٣٧ - باب من استنشد الشعر - ٣٨٣

« قلت : أسند تحته حديث الشّرِيد المتقدم في « ٣٠٤ - باب - ٣٠٤ » . « ٣٤٦ » . .

### ٣٣٨ – باب من كره الغالب عليه الشعر – ٣٨٤

٨٧٠/٦٦٧ - عن ابن عمر ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« لأن يمتليءَ جوفُ أحدِكم قيحاً خير له من أن يمتليء شعراً » .

صحيح - و الصحيحة » ( ٣٣٦ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٩٢ - ب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر ] .

#### ۸۷۱/٦٦٨ - عن ابن عباس:

﴿ والشعراء يَتَبِعُهم الغاوون ﴾ [ الشعراء : ٢٢٤ ] إلى قوله : ﴿ وأنَّهم يقولون ما لا يفعلون ﴾ [ الشعراء : ٢٢٦ ] فنسخ من ذلك واستثنى فقال : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمنوا ﴾ إلى قوله : ﴿ ينقلبون ﴾ .(١)

صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٤٨٠٥ / التحقيق الثاني ) . (٢)

(١) تمام الآية في سورة ﴿ الشعراء ﴾ : ﴿ إِلَّا الَّذينَ آمَنوا وعَملوا الصَّالحات وذكروا اللَّه كثيراً
 وانتصروا من بَعدِ ما ظُلِموا وسَيعلَم الَّذين ظَلَموا أيّ مُنقَلبٍ يَنقَلِبون ﴾ . آية ( ٢٢٧ ) .

(٢) لم يعزه المحقق لأحد ، فأوهم أنّه ( ليس في شيء من الكتب الستة ) كما يقول عادة ! ففاته أنّه في الكتاب الثالث منها ، ( سنن أبي داود ) كتاب الأدب رقم ( ٥٠١٥ ) .

واعلم أنَّ هذا الحديث كان في الأصل مطبوعاً تحت : ( ٣٨٤ – باب قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَعَلَمُ السَّمِرَاءُ يَتِبَعَهُمُ الفَاوُونَ ﴾ فحذفته ؟ لأنَّه لم يرد في الطبعة الهندية ، ولا في طبعة الشارح ، وقد أشار محقق الأصل بطبعه بجانب رقم الباب حرف (م) إلى أنَّه باب مكرر برقم الباب الذي قبله ، والله أعلم .

## ٣٨٥ - باب من قال : « إنَّ من البيان سحراً » - ٣٨٥

٠ - عن ابن عباس:

أن رجلاً - أو أعرابيّاً - أتى النّبي عَيِّالِيّهُ فتكلم بكلام بيّن ، فقال النّبي عَلَيْكُ :

« إِنَّ من البيان سحراً ، وإنَّ من الشعر حكمة » .

صحيح - و الصحيحة » ( ١٧٣١ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ٨٧ - ب ما جاء في الشعر ، ح ١١٠٥ ، جه : ٣٣ - ك الأدب ، ٤١ - ب في الشعر ، ح ٣٧٥٦ ] .

### • ٣٤٠ - باب ما يُكره من الشعر - ٣٨٦

٨٧٤/٦٧٠ - عن عائشة رضي الله عنها ، عن النّبي عَيْقِكُم قال :
 ( إنّ أعظم النّاس جرماً إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ، ورجل النّبَفَى (١) من أبيه » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٧٩٢ ) .

### ٣٤١ - باب كثرة الكلام - ٣٨٧

١ ٨٧٥/٩٧١ - عن ابن عمر :

قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله عَيِّلَةِ ، فقاما فتكلما ثم قعدا ، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله عَيِّلَةٍ فتكلم ، فعجب النَّاس من كلامهما ، فقام رسول اللَّه عَيِّلِةً يخطب فقال :

<sup>(</sup>١) الأصل ٤ تنفي ، ، وكذا في ١ الشرح ، والتصحيح من ١ ابن حبان ، وغيره .

« يا أيُّها النَّاس! قولوا قولكم ، فإنَّما تشقيق الكلام (١) من الشيطان » . ثم قال رسول اللَّه عَلِيلَةٍ:

« إِنَّ من البيان لسحراً » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ۱۷۳۱ ) : [ خ : ۲۷ - ك النكاح ، ٤٧ - ب الخطبة ] (٢).

١ - عن أنس قال :

خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام ، فقال عمر :

« إِنَّ كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان » . (٣)

#### صحيح الإسناد .

(١) أي : المبالغة فيه وتزيينه . ( من الشيطان ) : إذا كان يراد به تزيين الباطل .

قال الحافظ في و الفتح » ( ٩ / ٢٠٢ ) : والبيان نوعان : الأول : ما يين به المراد ، والثاني : تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين ، والثاني هو الذي يشبه بالسحر والمذموم منه ما يقصد به الباطل ، وشبهه بالسحر لأنَّ السحر صرف الشيء عن حقيقته .

- (٢) قلت : هو فيه مختصر جدّاً ، ولو عزاه لكتاب ( الطب ) رقم الحديث ( ٧٦٧ ) لكان أولى ؛ لأنّه فيه أتم ، ومع ذلك فهو مختصر أيضاً ، ليس فيه كالذي قبله ذكر لثابت بن قيس ، ولا خطبته مَلِيّاتُهُ إلّا بقوله : ( إنّ من البيان لسحراً » .
- (٣) ( الشقاشق ) : جمع ( الشقشقة ) قال في ( المعجم الوسيط ) : ( هي شيء كالرئة يخرجه الجمل من فيه إذا هاج وهدر ) .

قال ابن الأثير : شبه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر ولسانَه بشقشقته ونسبها إلى الشيطان لما يدخل فيه من الكذب والباطل وكونه لا يبالى بما قال .

ويشهد له قوله عليه السلام: ﴿ إِنَّ اللَّه يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها › ، وهو مخرج في ﴿ الأحاديث الصحيحة › برقم ( ٨٨٠ ) . « اجتمعوا في مساجدكم ، وكلما اجتمع قوم فَلْنُيُوْذِنُونِي » .

فأتانا أوَّل من أتى فجلس ، فتكلم متكلم منا ، ثم قال : إنَّ الحمد للَّه الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ ، فغضب فقام ، فتالاومنا بيننا ، فقلنا : أتانا أوَّل من أتى ، فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه ، فأتيناه فكلمناه ، فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريباً من مجلسه ، ثم قال :

« الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه ، وما شاء جعل خلفه ، وإنَّ من البيان سحراً » .

ثم أمرنا وعلمنا .

حسن الإسناد: [ ليس في شيء من الكتب السنة ، ( وانظر ( المسند ) للإمام أحمد ( ٣ : ٤٧٠ ) الطبعة الأولى ) ] .(١)

## ٣٤٢ - باب التمنّي - ٣٨٨

: ۸۷۸/۹۷٤ - عن عائشة

أُرِقَ النَّبي عَيْكُ ذات ليلة فقال:

« ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة » ، إذْ سمعنا صوت السلاح ، فقال :

<sup>(</sup>۱) قلت : ورواه الطبراني أيضاً في و المعجم الكبير » ( ۱۹ / ۲۶۶ / ۲۰۷۱ ) من الوجه الذي رواه المؤلف وأحمد ولفظه : و قال : فاجتمعنا أول الناس فأتيناه فجاء يمشي معنا حتى جلس إلينا » ، وقال الهيثمي ( ۸ / ۱۱۷ ) : و ورجاله رجال الصحيح غير سهيل بن ذراع ، وقد وثقه ابن حبان » . =

« من هذا ؟ » ، قال : (١) سعد يا رسول الله ! جئتُ أحرشك ،(٢) فنام النَّبي عَلَيْكُ حتى سمعنا غطيطه .

صحیح: [ خ : ۹۶ – ك التمني ، ٤ – ب قوله عَلَيْكَ : ليت كذا وكذا . م : ٤٤ – ك فضائل الصحابة ، ح ٣٩ ، ٤٠ ] .

# ٣٤٣ - باب يقال للرجل والشيء والفرس: هو بَحر - ٣٨٩ - ٣٨٩ - عن أنس بن مالك قال:

كان فزع بالمدينة ، فاستعار النَّبي عَيِّالِكُمْ فرساً لأبي طلحة - يقال له : المندوب - ، فركبه ، فلما رجع قال :

وقال المؤلف عنه في ( التاريخ » ( ۲ / ۲ / ۲ / ۱۰۱ ) وساق له طرفاً من هذا الحديث بإسناده هنا .
 و « يقال : كنيته أبو ذراع الجرمي ، من أشراف القضاة بالشام » .

وابن حبان أورده في ﴿ أَتْبَاعِ التَّابِمِينَ ﴾ من ﴿ الثقات ﴾ ( ٦ / ١١٨ ) وقال :

( يروي المقاطيع ، وعنه عاصم بن كليب ) .

قلت : وعاصم هذا من التابعين ، ومعن بن يزيد صحابي معروف ، فالرواي عنه ، وعنه التابعي يكون بلا شك تابعياً ، وقد ترجمه ابن أبي حاتم بأنّه قال : سمعت عليّاً رضي الله عنه ، وذكر في والتهذيب ، أنّه روى عن عثمان أيضاً ، ولذلك قال الحافظ في و التقريب ، : و من الثالثة ، .

(۱) الأصل و قيل ، والتصحيح من و صحيح المؤلف ، ( ٧٢٣١) ؛ فإنّه رواه هناك بإسناده ومتنه هنا ، وكذلك هو في و صحيح مسلم ، ( ٧ / ١٢٤) ، ومن الظاهر أنّ فيه اختصاراً أو طياً ، ففي رواية يزيد بن هارون ما لفظه : و من هذا ؟ قال : سعد بن مالك ، قال : ما جاء بك ؟ قال : جئت لأحرسك يا رسول الله ! ، أخرجه ابن أبي شيبة ( ٨٨٨٢) وأحمد ( ٦ / ١٤١) وابن أبي عاصم في و السنة ، ( ١٤١١) وابن حبان ( ١٩٤٧) ، ولفق الشارح فقال : و قيل سعد [ فقال سعد » ] !

- 444 -

« ما رأينا من شيء ، وإن وجدناه لبحراً » .

صحیح – ﴿ الْإِرُواء ﴾ ( ٥ / ٣٤٣ / ١٥١٢ ) : [ خ : ٥١ – ك الهبة ، ٣٣ – ب من استعار من الناس الفرس . م : ٤٣ – ك الفضائل ، ح ٤٨ ] .

## \$ 34 – باب الضرب على اللحن – ٣٩٠

١ - عن نافع قال :

« كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن » .

صحيح الإسناد .

# ٣٤٥ - باب الرجل يقول: ليس بشيء، وهو يريد أنَّه ليس بحق - ٣٩١

٨٨٢/٦٧٧ - عن عائشة زوج النَّبي عَلِيْكُم :

سأل ناس النَّبي عَلِيْكُ عن الكهان ؟ فقال لهم : « ليسوا بشيء » فقالوا : يا رسول اللَّه ! فإنَّهم يحدثون بالشيء يكون حقّاً ؟ فقال النَّبي عَلِيْكُ :

( تلك الكلمة [ من الحق ](١) يخطفها الشيطان ، فيقرقرها بأُذُنَيْ وليه كقرقرة الدجاجة ، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة » .

<sup>(</sup>۱) سقطت من الأصل والشرح ، فاستدركتها من الباب الذي ذكره محققه من و صحيح المؤلف ، ومن أماكن أخرى منه ، منها ( ۹۷ - التوحيد ) رقم ( ۷۹۲۱ ) ، وهو بِالعزو إليه أولى ، لأنّه فيه بمتنه وإسناده هنا ، كما نبهت على مثله في غير ما حديث تقدم .

<sup>(</sup> فائدة ) : في رواية أخرى صحيحة بيان كيفية خطف الشيطان للكلمة ، وهي بلفظ : =

م: ۳۹ - ك الكلام ، ح ۱۳۲ ، ۱۲۳ ] .

#### ٣٤٦ – باب المعاريض – ٣٩٢

٨٨٣/٦٧٨ - عن أنس بن مالك قال :

كان رسول اللَّه عَلِيْكِ في مسير له ، فحدا الحادي ، فقال النَّبي عَلَيْكِ : « إِرفق يا أنجشة - ويحك - بالقوارير » .

صحیح - ( الضعیفة ) تحت ( ۲۰۰۹ ) عَلَيْكُ [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۱۱۹ - ب المعاریض مندوحة عن الكذب . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ح ۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ ] .

٠ ٨٨٤/٦٧٩ - عن عمر ( فيما أرى ، شك أبي ) (١) أنَّه قال :

« حسب امرىء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع » .

صحيح موقوفاً ، وصح من حديث أبي هريرة مرفوعاً - « الصحيحة » ( ٢٠٢٠ ) .

<sup>= (</sup> إنَّ الملائكة تنزل في العنان ( وهو السحاب ) ، فتذكر الأمر قضي في السماء ، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه ، فتوحيه إلى الكهان ، فيذكرون معها مائة كذبة من عند أنفسهم ) .

أخرجه المؤلف في ( الصحيح ) ( ٢٢١٠ ) والطبري في ( التفسير ) ( ٢٣ / ٢٦ ) .

<sup>(</sup>١) قلت: القائل: ﴿ فيما أرى .. ﴾ هو معتمر ، وأبوه هو سليمان التيمي ، وقد رواه يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان عن عمر قال: فلدكره ولم يشك ، رواه البيهقي في ﴿ سننه ﴾ وفي ﴿ الشعب ﴾ أيضاً ﴿ ٤ / ٢٠٣ / ٤٧٩٤ ) بالمتن الآتي ، وهذا قد صح مرفوعاً ، وقول الشارح في ﴿ تخريجه ﴾ ﴿ ٢ / ٣٣٣ ﴾ : ﴿ أخرجه أبو داود والحاكم مرفوعاً وموقوفاً ﴾ ليس دقيقاً ؛ لأنّه إن أراد به المتنين الموقوفين ، هذا والآتي بعده ، فالثاني منهما ليس عندهما ، وإن أراد الأول ، فهو عندهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً فقط ، وكذلك رواه مسلم في مقدمة ﴿ صحيحه ﴾ وهو مخرج في المصدر أعلاه .

٨٨٤/٦٨ - قال : وفيما أرى قال : قال عمر :
 « أما في المعاريض ما يكفي المسلم [ من ]<sup>(١)</sup> الكذب ؟ » .
 صحيح موقوفاً - « الضعيفة » ( ١٠٩٤ ) .

#### ٣٤٧ - باب إفشاء السر - ٣٩٣

١ ٨٨٦/٦٨١ - عن عمرو بن العاص قال :

« عجبتُ من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه ! ويرى القذاة في عين أخيه ويدع الحِذعَ في عين أخيه ويدع الحِذعَ في عينه ! ويخرج الضِّغنَ من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه ! وما وضعت سِرِّي عند أحد فلمته على إفشائه ، وكيف ألومه وقد ضِقتُ به ذرعاً ؟ » .

صحيح الإسناد .(۲)

<sup>(</sup>١) زيادة استدركتها من ( الفتح ) ( ١٠ / ٥٩٤ ) وقد عزاه للمؤلف .

 <sup>(</sup>۲) قلت : أعله الشيخ الجيلاني في شرحه ( ۲ / ۳۳٤ ) على خلاف عادته ؛ فإنّه قلما ينقد
 بقوله : ﴿ أخشى أن يكون بين عُلَيّ بن رباح وبين عمرو بن العاص مولاه أبو قيس ﴾ .

فأقول: كلا، لا خشية ، فقد أدرك عُلَيْ بن رباح عَمرو بن العاص وجالسه ، وسمع منه أحاديث في و مسند أحمد » ( ٤ / ١٩٧ و ١٩٠٨ و ٢٠٢ و ٢٠٢ ) ، وبعضها في و صحيح ابن حبان » في و مسند أحمد » ( ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ ) ، وأحدهما عند المؤلف فيما تقدم ( ٢٢٩ / ٢٩٩ ) ، يضاف إلى ذلك أنَّ عُلياً لم يرم بتدليس ، فلم الحشية المزعومة ؟!

ثم إنَّ الأثر أخرجه أيضاً ابن حبان في \$ روضة العقلاء ﴾ ( ص : ١٩٧ – السنَّة المحمديَّة ) من طريق تحلي بن رباح به .

# ٣٤٨ - باب التُّؤدة في الأمور - ٣٩٥

٨٨٩/٦٨٢ - عن محمد بن الحنفية قال:

« ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بداً ؛ حتى يجعل اللَّه له فرجاً أو مخرجاً » .

صحيح الإسناد .

# ٣٤٩ – باب من هدى زقاقاً أو طريقاً – ٣٩٦

٨٩٠/٦٨٣ - عن البراء بن عازب ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« من منح منیحة (۱) أو هدی زقاقاً (۲) – أو قال : طریقاً – کان له عدل عتاق نسمة » .

صحیح - « تخریج المشكاة » ( ۱۹۱۷ ) ، التعلیق الرغیب ( ۲ / ۳۲ و ۲٤۱ ) : الترمذي ( البز والصلة / ۱۹۵۸ ) .

١٩١/٦٨٤ - عن أبي ذر يرفعه ( قال : ثم قال بعد ذلك : لا أعلمه إلّا رفعه ) قال :

« إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة ، وأمرُك بالمعروف ونهيُك عن المنكر صدقة ، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق النّاس لك صدقة ، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة ».

صحيح - « الصحيحة » ( ٧٧٢ ) : [ ت : ٢٥ - ك البر والصلة ، ٣٦ - ب ما

<sup>(</sup>١) قال في و النهاية » : و ومنيحة اللبن » : أن يعطيه ناقة أو شاة ، ينتفع بلبنها ويعيدها ، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها » .

<sup>(</sup>٢) أي : دل على طريق .

جاء في صانع المعروف ] .

# • ٣٥٧ – باب من كمّه أعمى – ٣٩٧

٨٩٢/٦٨٥ - عن ابن عباس ، أنَّ رسول اللَّه عَيْكُم قال :

« لعن الله من كَمّة (١) أعمى عن السبيل » .

حسن صحيح - « أحكام الجنائز » ( ۲۰۳ ) ، « التعليق الرغيب » ( ۳ / ۱۹۸ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

## ٣٥١ – باب عقوبة البغي – ٣٩٩

٨٩٤/٦٨٦ - عن أنس عن النَّبي عَيْكُ قال:

« من عال جاريتين حتى تُدركا ، دخلتُ أنا وهو في الجنَّة كهاتين » ، وأشارَ محمد [ بن عبدالعزيز ] بالسبابة والوسطى .

صحیح - ( الصحیحة » ( ۲۹۷ ، ۲۹۷ ) ، [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ۱۶۹ ] .

[ ۸۹۵/۹۸۷ - وعن أنس ] :

« بابان يعجلان في الدنيا : البغى وقطيعة الرحم » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١١٢٠ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ، وقوله :

<sup>(</sup>١) ( كمّه »: أضلَّ .

#### ۲۵۲ - باب الحسب - ۲۰۲

٨٩٧/٦٨٨ - عن أبي هريرة : أنَّ رسول اللَّه عَلِيْكُ قال :

« إِنَّ أُولِيائي يوم القيامة المتقون ، وإن كان نسب أقرب من نسب ، فلا يأتيني النَّاس بالأعمال ، وتأتون بالدِّنيا تحملونها على رقابكم ، فتقولون : يا محمد ! فأقول هكذا وهكذا : لا » وأعرض في كلا عطفيه .

حسن – و الصحيحة » ( ٧٦٥ ) ، و الظلال » ( ١ / ٩٣ / ٢١٣ و ٢ / ٤٨٦ / ١٠١٢ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

٨٩٨/٦٨٩ - عن ابن عباس قال:

« لا أرى أحداً يعمل بهذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقَنَاكُم مِن ذَكِرِ وَأُنثَى ﴾ حتى بلغ : ﴿ إِنَّ أَكْرِمكُم عندَ اللَّه أَتَقَاكُم ﴾ [ الحجرات : ١٣ ] فيقول الرجل للرجل : أنا أكرم منك ! فليس أحد أكرم من أحد إلابتقوى اللَّه » . صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) كذا قال ! ولا وجه له ، فاللغة العربيّة واسعة ؛ فإنَّه يقال عند المحدثين : ﴿ فلان بابة فلان ﴾ أي : من جنسه ونوعه في الصدق أو الضعف ، وجاء في ﴿ المعجم الوسيط ﴾ :

و يقال : هذا من باب كذا : من قبيله ، .

فالمعنى : جنسان أو نوعان من الذنوب يعجل الله تعالى عقوبتهما في الدنيا ، وقد روي في حديث آخر بلفظ : « اثنان يعجلهما في الدنيا ... » الحديث ، انظر « الصحيحة » .

ولم يتعرض الشارح لهذه الكلمة ببيان !

٠ ٨٩٩/٦٩ - عن ابن عباس:

« ما تعدّون الكرم ؟ قد بيّن الله الكرم ، فأكرمكم عند الله أتقاكم ، ما تعدّون الحسب ؟ أفضلكم أحسنكم خُلُقاً » .

صحيح الإسناد .

# ٣٥٣ – باب الأرواح جنود مُجَنَّدة – ٤٠١

٩٠٠/٦٩١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله عنها قال: عَلِيْتُهُ يقول :

« الأرواح جنود مجنّدة ؛ فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » .

صحیح – ( المشكاة » ( ٣٠٠٥ / التحقیق الثاني ) . [ خ : ٦٠ – ك الأنبياء ، ٢ – ب الأرواح جنود مجندة ] .(١)

٩٠١/٦٩٢ - عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه عَيْلِكُمْ :

« الأرواح جنود مجنَّدة ؛ فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » .

<sup>(</sup>١) إنَّما رواه البخاري في ( صحيحه ) معلقاً ، فكان ينبغي تقييد العزو إليه كما هو المصطلح عليه عند العلماء ، وزاد أبو يعلى من طريق شيخ المؤلف الثاني سعيد بن أبي مريم ، عن عَمرة قالت :

كان بمكة امرأة مزاحة فنزلت على امرأة مثلها ، فبلغ ذلك عائشة فقالت : صدق حِبّي ؛ سمعت رسول الله عليه : ... » الحديث .

صحیح - ( المشكاة ) أيضاً : [ م : ٤٥ - ك البر والصلة والآداب ، ح ١٥٩ و ١٦٠ ] .

# ٣٥٤ - باب قول الرجل عند التعجُّب : سبحان اللَّه - ٤٠٢

٩٠٢/٦٩٣ - عن أبي هريرة قال : سمعت النَّبي عَلَيْكُ يقول :

« بينما راعٍ في غنمه ، عدا الذئب فأخذ منه شاةً ، فطلبه الراعي ، فالتفت إليه الذئب فقال : من لها يوم السَّبُع ؟ ليس لها راع غيري » .

فقال النَّاس : سبحان اللَّه ! فقال رسول اللَّه عَلَيْتُه :

« فإنَّى أوْمن بذلك ؛ أنا وأبو بكر وعمر » .(١)

صحيح - ( الإرواء ) ( ٧ / ٢٤٢ ) : [ خ : ٦٠ - ك الأنبياء ، ٥٤ - ب حدثنا أبو اليمان . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ١٣ ] .

٩٠٣/٦٩٤ - عن عليّ رضي اللَّه عنه قال :

كان النَّبي عَلِيْكُ في جنازة فأخذ شيئاً فجعل ينكت في الأرض ، فقال : « ما منكم من أحد إلّا قد كتب مقعده من النَّار ومقعده من الجنَّة » . قالوا : يا رسول الله ! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال :

و اعملوا ؛ فكل ميسر لما خلق له ، (قال) : أمَّا من كان من أهل السعادة فَسَيُيَسَّر لعمل الشقاوة » فَسَيُيَسَّر لعمل السعادة ، وأمَّا من كان من أهل الشقاوة فَسَيُيَسَّر لعمل الشقاوة » ثم قرأ ﴿ فأمًّا مَن أعطى واتَّقى وصَدَّقَ بالحُسنى ﴾ [ الليل : ٥ - ٧ ] .
 صحيح - و الظلال ، (١٧١) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١٢٠ - ب الرجل

<sup>(</sup>١) زاد الشيخان : ﴿ وَمَاهُمَا ثُمُّ ﴾ .

ينكث الشيء بيده في الأرض (1) . n: 23 - 2 القدر ، n: 20 .

## ٣٥٥ - باب الْخَذْف - ٤٠٤

9.0/790 - عن عبدالله بن مُغَفّل المُزنى قال:

نهى رسول اللَّه عَيْلَتُهُ عن الخذف ، وقال :

« إِنَّه لا يقتل الصَّيد ، ولا ينكي العدو ، وإنَّه يفقأ العين ، ويكسر السن » . صحيح - ( غاية المرام » ( ٥١ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١٢٢ - ب النهي عن الحذف . م : ٣٤ - ك الصيد والذبائح ، ح ٤٥ ] .

# ٣٥٦ - باب لا تسبُّوا الريح - ٤٠٥

٩٠٦/٦٩٦ – عن أبي هريرة قال :

أخذت الناسَ الريحُ في طريق مكة وعمر حاجٌ فاشتدت ، فقال عمر لمن حوله : ما الريح ؟ فلم يرجعوا بشيء ! فاستحثثت راحلتي فأدركته فقلت : بلغني أنَّك سألت عن الرّبح ، وإنّي سمعت رسول اللّه عَيْلِيْ يقول :

« الرَّيح من روح اللَّه ؛ تأتي بالرَّحمة ، وتأتي بالعذاب ، فلا تسبوها ، وسلوا اللَّه خيرها وعوذوا من شرّها » .

حسن صحيح - ( المشكاة ) ( ١٥١٦ ) ، ( تخريج الكلم الطيب ) ،

<sup>(</sup>١) قلت : لفظه في الباب المذكور مختصر عما هنا ، فكان الأولى أن يعزه إلى ٩ التفسير ﴾ سورة الليل ، فقد ساقه هنا ، فقد أخرجها ثمة ( ٤٩٤٩ ) بإسناده ومتنه .

« الصحيحة » ( ٢٧٥٧ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ١٠٤ - ب ما يقول إذا هاجت ، ح ٢٠٩٠ . جه : ٣٣ - ك الأدب ، ٢٩ - ب النهي عن سب الرّيح ، ح ٣٧٢٧ ] .

# ٣٥٧ – باب قول الرجل: مُطِرْنا بِنَوْءِ كذا وكذا – ٤٠٦

٩٠٧/٦٩٧ - عن زَيد بن خالد الجُهَني أنَّه قال:

صلَّى لنا رسول اللَّه عَيِّكَ صلاة الصّبح بالحديبيّة ؛ على أثر سماء كانت من الليلة ، فلما انصرف النَّبي عَيِّكَ أقبل على النَّاس فقال :

« هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ » ، قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ؛ فأما من قال : مُطِرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي ، كافر بالكوكب ، وأما من قال : بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » .

صحیح – و الإرواء » ( ۱۸۱ ) : [ خ : ۱۰ – ك الأذان ، ۱۰ – ب يستقبل الأمام النّاس إذا سلم <sup>(۱)</sup> . م : ۱ – ك الإيمان ، ح ۱۲۰ ] .

# ٣٥٨ - باب ما يقول الرجل إذا رأى غيماً - ٤٠٧

٩٠٩/٦٩٨ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] قال : قال النّبي عَلَيْكَ :
 « الطّيرةُ شركٌ ، وما منّا ، ولكن اللّه يُذهبه بالتوكل » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٤٢٩ ) : [ د : ٢٧ - ك الطب ، ٢٤ - ب الطيرة ،

(۱) الأولى عزوه إلى ( ۱۰ – كتاب الاستسقاء ) رقم ( ۱۰۳۸ ) ؛ فإنّه فيه رواه بإسناده ومتنه هنا ، وإن كان المتن واحداً ، إلّا أنّه هناك زاد ( الواو ) في قوله : ﴿ وكافر بالكواكب ﴾ و ﴿ ومؤمن بالكواكب ﴾ .

ح ٣٩١٠ . ت : ١٩- ك السير ، ٤٧ - ب ما جاء في الطُّيَرة ] .

# ٣٥٩ - باب الطِّيَرَة (١) - ٤٠٨

٩١٠/٦٩٩ - عن أبي هريرة قال : سمعت النَّبي عَيْكُ يقول :

« لا طيرة ، (٢) وخيرها الفأل » .

قالوا: وما الفأل؟ قال:

« كلمة صالحة يسمعها أحدكم » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٧٨٦ ) : [ خ : ٧٦ - ك الطب ، ٣٣ - ب الفأل . م: ٣٩ - ك السلام ، ح: ١١٣ و ١١٤ ] .

# ٣٩٠ - بأب فضل من لم يتطيّر - ٤٠٩

• • • ١١/٧ - عن عبدالله [ بن مسعود ] ، عن النَّبي عَلَيْكُم قال : « عُرضَتْ عليَّ الأَنمَ بالموسم أيام الحج ، فأعجبني كثرة أمتى ؛ قد ملأوا السَّهل والجبل ، قالوا : يا محمد ، أرضيت ؟ قال : نعم ، أي ربّ ! قال : فإن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنَّة بغير حساب ، وهم الذين لا يسترقون ولا ً يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربّهم يتوكلون ﴾ . قال عُكَّاشة : فادع اللَّه أنَّ يجعلني منهم ، قال : « اللهم اجعله منهم » فقال رجل آخر : أدع الله أن

<sup>(</sup>١) ﴿ الطيرة ﴾ : بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن ، هي التشاؤم .

<sup>(</sup>٢) الأصل ﴿ الطيرة ﴾ والتصويب من ﴿ الصحيح ﴾ ؛ فإنَّ المصنف أخرجه فيه ( ١٠ / ١٧٥ – فتح ) بإسناده هنا ، وكذلك أخرجه مسلم ( ٧ / ٣٣ ) ثم أخرجاه كذلك من طريق أخرى عن ابن عتبة عن أبي هريرة ، وعزاه الشارح ( ٢ / ٣٥٨ ) لآخرين إلَّا مسلماً !

يجعلني منهم ، قال :

« سبقك بها عُكَّاشة » .

حسن صحيح - « التعليق على الإحسان » ( ٧ / ٦٢٨ ) : [ ليس في شيء من الكتب السنة ] .(١)

## ٣٦١ – باب الفأل – ٢٦١

٩١٣/٧٠١ - عن أنس ، عن النَّبي عَلَيْكُ :

« لا عدوى ولا طيرة ، ويعجبني الفأل الصَّالح ، الكلمة الحسنة » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٧٨٦ ) : [ خ : ٧٦ - ك الطب ، ٤٤ - ب الفأل . م : ٣٩ - ك السلام ، ح ١١٣ و ١١٤ ] .

٩١٤/٧٠٢ - عن حَيَّة بن حابِس التَّميمي ، أنَّ أباه أخبره ، أنَّه سمع النَّبي عَيِّلَةً يقول :

« لا شيء في الهام ، (<sup>۲)</sup> وأصدق الطيرة الفأل ، والعين حق » . صحيح لغيره – « الصحيحة » ( ۷۸ و ۷۸۲ – ۷۸۰ و ۷۸۹ و ۲۹٤۹ ) :

<sup>(</sup>١) كذا قال ! وهو متفق عليه من حديث ابن عباس ، أخرجه البخاري في « الطب » وفي « الطب » وفي « الرقاق » ، ومسلم ، وكذا أبو عوانة في « الإيمان » وابن حبان ( ٨ / ١١٤ / ٢٩٦٦ - الإحسان ) ، وقصر الشارح ( ٢ / ٣٦٤ ) فلم يعزه لمسلم عن ابن عباس ! وزاد أبو عوانة كمسلم : « لا يرقون » وهي شاذة كما هو مبين في غير موضع ، وانظر التعليق على « صحيح الجامع الصغير » . ( ٤ / ٣١ ) . (٢) الأصل « الهوام » وهو خطأ صححته من « التاريخ الكبير » للمؤلف ، ومن غيره ، ولم يتنبه لهذا الخطأ الشارح الجيلاني ، بل ووقع في خطأ آخر ؛ فإنّه فشره بقوله ( ٢ / ٣٦٧ ) : =

# ٣٦٢ - باب التبرُّك بالاسم الحسن - ٢١٢

: عن عبدالله بن السائب - عن عبدالله بن السائب

أَنَّ النَّبِي عَيِّلِكُ عام الحُدَيْيِيَة ، حين ذكر عثمان بن عفان أنَّ سهيلاً قد أرسله إليه قومه ، صالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة ، فقال النَّبي عَيِّلِكُ حين أتى فقيل : أتى سهيل (٢) « سهّل اللَّه أمركم » .

وكان عبدالله بن السائب أدرك النَّبي عَلَيْكُم .

حسن لغيره - « تخريج الكلم الطيب » ( التعليق : ١٩٢ ) ، « مختصر البخاري » حسن لغيره - « تخريج الكلم الطيب » ( التعليق : ١٩٢ / ١٨ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] . (٣)

لقد تحرف هذا اللفظ إلى نوع آخر فصار الحديث: « لا شيء في البهائم »! ففسد المعنى! هكذا وقع الحديث - مع الأسف في كتابي « ضعيف الجامع الصغير » الذي أعاد طبعه زهير الشاويش ، دون إذني! وأشرف هو على طبعه كما زعم ، وليس هذا خطأً مطبعياً حتى يغتفر ؛ لأنّه أعاده في تعليقه على « صحيح الجامع » في طبعته الجديدة أيضاً ( ٢ / ١٢٤٨ ) دون إذني أيضاً ، وعلّق عليه بجهالات عديدة . والله المستعان .

 <sup>(</sup> الهوام ) جمع هام ، اسم طير من طير الليل ، وقيل هي البومة ، كانوا يتشاءمون .. » .
 والصواب : أنَّ « هام » جمع « هامة » وهي البومة كما في « القاموس » وغيره .
 وبهذه المناسبة أقول :

<sup>(</sup>١) قلت : نعم ، ويعني « حية » ، لكن للحديث شواهد تدل على صحته ، وهي مخرجة في المصدر المذكور أعلاه .

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل ، وفيه تكرار ظاهر ، ولعل الصواب : ٩ حين أتى سهيل » .

<sup>(</sup>٣) قلت : هو في ( صحيح المؤلف ) في قصَّة صلح الحديبية من حديث عكرمة مرسلاً ، =

# ٣٦٣ - باب الشُّؤم في الفرس - ٤١٣

ع ١٧/٧٠٤ - عن سَهْل بن سَعْد ، أنَّ رسول اللَّه عَيْكُ قال :

« إِنْ كَانَ الشَّوْمِ فِي شيء فَفِي المرأة والفرس والمسكن » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٧٩٩) : [ خ : ٢٧ - ك النكاح ، ١٧ - ب ما ينبغي من شؤم المرأة . م : ٣٩ - ك السلام ، ح ١١٩ ] .

• ٩١٨/٧٠٥ - عن أنس بن مالك قال : قال رجل :

يا رسول الله ، إنّا كنا في دار كثر فيها عددنا ، وكثرت فيها أموالنا ، فتحولنا إلى دار أخرى ، فَقلٌ فيها عددنا ، وقلّت فيها أموالنا ؟ قال رسول الله عَلَيْهِ :

« ردّها ، أو دعوها ، وهي ذميمة » ، قال أبو عبدالله : (١) في إسناده نظر .
 حسن – « تخريج المشكاة » ( ٤٥٨٩ ) ، « الصحيحة » ( ٧٩٠ ) : [ د : ٢٨ –
 ك الطب ، ٢٤ – ب الطيرة ، ح ٣٩٢ ] .

<sup>=</sup> وذكر له الحافظ بعض الشواهد ، منها حديث عبدالله بن السائب هذا ، عزاه للطبراني فقط ، ففاته عزوه إلى المؤلف البخاري هنا ، راجع تعليقي على كتابي « مختصر البخاري » ( ٢ / ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>١) هو الإمام البخاري المؤلف ، وهو يشير إلى أنَّ في إسناده عكرمة بن عمار ، وفيه كلام يسير من قبل حفظه ، وبخاصة في روايته عن يحيى بن أبي كثير ، وهذه ليست عنه ، والمؤلف لم يذكره في كتابه « الضعفاء الصغير » ، ولا ضعفه في « التاريخ الكبير » و « الصغير » ، ولم ينقل الحافظ في « التهذيب » عنه إلّا قوله :

<sup>«</sup> مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير ، ولم يكن عنده كتاب » .

وهذا - فيما يبدو لي - تضعيف منه لحديثه عن يحيى فقط ، وعلى هذا جرى الحفاظ النقاد ، عقال ابن حبان في ( الثقات » ( ٥ / ٢٣٣ ) :

#### ٣٦٤ - باب العُطاس - ٤١٤

٩١٩/٧٠٦ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُم قال :

« إِنَّ اللَّه يحب العطاس ويكره التثاؤب ، فإذا عطس فحمد اللَّه فحق على كل مسلم سمعه أن يُشَمِّته ، وأما التثاؤب فإنَّما هو من الشيطان [ فإذا تثاءب أحدكم / ٩٢٨] ، فليرده ما استطاع فإذا قال هاه ، ضحك منه الشيطان » . صحيح – « الإرواء » (٣ / ٢٤٤ / ٧٧٩) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ١٢٨ - براذا تثاءب فليضع يده على فمه ] .

# ٣٦٥ - باب ما يقول إذا عطس - ٤١٥

٩٢١/٧٠٧ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلِيْكُ قال :

« إذا عطس [ أحدكم / ٩٢٧ ] فليقل : الحمد للَّه ، فإذا قال [ الحمد للَّه ، فإذا قال [ الحمد للَّه ، فليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك اللَّه ، فإذا قال له : يرحمك اللَّه ، فليقل [ هو ] : يهديك اللَّه ويصلح بالك » .

قال أبو عبداللَّه : أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث .

صحیح - « الإرواء » ( ۷۸۰ ) : [ خ : ۷۸ - ك الأدب ، ۱۲۹ - ب إذا عطس كيف يُشمت ؟ ] .

وأما روايته عن يحيى بن أبي كثير ، ففيه اضطراب كان يحدث من غير كتاب » .
 وقال الذهبي في « الكاشف » :

<sup>«</sup> ثقة إلّا في يحيى بن أبي كثير فمضطرب ، وكان مجاب الدعوة » .

ونحوه في « التقريب » ، وقد احتج به مسلم .

#### ٣٦٦ - باب تشميت العاطس - ٤١٦

٩٢٣/٧٠٨ - عن ابن مسعود عن النَّبي عَلِيْكُ قال :

« أربع للمسلم على المسلم: يعوده إذا مرض ، ويشهده إذا مات ، ويجيبه إذا دعاه ، ويشمته إذا عطس » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢١٥٤ ) : [ جه : ٦ - ك الجنائز ، ١ - ب ما جاء في عيادة المريض ، ح ١٤٣٤ ] .

#### ٩ ٢٤/٧ ٩ - عن البراء بن عازب قال :

« أمرنا رسول الله عَيِّلِهُ بسبع ، ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، وإبرار المقسم ، ونصر المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الدَّاعي ، ونهانا عن خواتيم الذهب ، وعن آنية الفضة وعن المياثر ، (۱) والقسيسية ، (۲) والإستبرق ، والديباج ، والحرير » .

صحیح - « الارواء » ( ٦٨٥ ) : [ خ : ٢٣ - ك الجنائز ، ٢ - ب الأمر باتباع الجنائز . م : ٣٧ - ك اللباس والزينة ، ح ٣ ] .

## ٣٦٧ - باب كيف تشميت من سمع العطسة ؟ - ٤١٨

• ٩٢٩/٧١ - عن أبي جَمرة قال: سمعت ابن عباس يقول إذا شمَّت:

(١) ( المياثر » : هي وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب وهي من مراكب العجم تعمل من حديد أو دبياج .

(٢) ( القَسَّيَة ٤ : أي : عن لبس القَسَّي كما في بعض الروايات ، وهي بفتح القاف قال في
 ( النهاية ٤ : ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على شاطىء البحر قريباً
 من ( تنيس ) يقال لها ( القس ) .

« عافانا الله وإياكم من النَّار ، (۱) يرحمكم الله » . صحيح الإسناد ، وكذا في « الفتح » ( ۱۰ / ۲۰۹ ) .

٩٣٠/٧١١ - عن أبي هريرة قال:

« كنا جلوساً عند رسول الله عَيْقِيلَةٍ فعطس رجل فحمد الله ، فقال له رسول الله عَيْقِلَةٍ : « يرحمك الله » ، ثم عطس آخر فلم يقل له شيئاً ، فقال : يا رسول الله ! رددت على الآخر ولم تقل لى شيئاً ؟ قال :

« إِنَّه حمد اللَّه ، وسكتُّ » .

صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٤٧٣٤ / التحقيق الثاني ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] . (<sup>٢)</sup>

# ٣٦٨ - باب إذا لم يحمد اللَّه لا يُشمَّت - ٤١٩

٩٣١/٧١٢ - عن أنس قال :

عطس رجلان عند النَّبي عَيِّالِكُم ، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر ، فقال : شمَّتٌ هذا ولم تشمتني ؟ قال :

« إِنَّ هذا حمد اللَّه ، ولم تحمده » . (٣)

صحيح - [خ: ٧٨ - ك الأدب ، ١٢٣ - ب الحمد للعاطس . م : ٥٣ - ك

(١) هذه الزيادة لم أجد لها شاهداً في المرفوع ، فلعل ابن عباس رضي الله عنه لم يكن يلتزمها ، ويقال هذا أيضاً في زيادة ابن عمر الآتية في ( ٣٦٩ – باب – ٤٢٠ ) : ﴿ وإياكم ﴾ فكن من ذلك على ذكر ؛ فإن الأحاديث المرفوعة إنّما فيها : ﴿ يرحمك الله ﴾ كالآتي بعده وغيره ، فالتزام السنّة أولى .

(٢) قلت : وله طريق أخرى بلفظ أتم ، يأتي في الباب التالي .

(٣) قلت : لفظ البخاري في الباب المذكور يختلف بعض الشيء عما هنا ، وقد رواه في =

الزهد ، ح ٥٣ ] .

٩٣٢/٧١٣ - ومن طريق أخرى عن أبي هريرة قال:

جلس رجلان عند النَّبي عَيِّكَ أحدهما أشرف من الآخر ، فعطس الشريف منهما ، فلم يحمد اللَّه ، فشمته النَّبي عَيِّكَ مُ وعطس الآخر ، فحمد اللَّه ، فشمته النَّبي عَيِّكَ ، نقال الشريف : عطستُ عندك فلم تشمتني ، وعطس هذا الآخر فشمته ! فقال :

« إِنَّ هذا ذكر اللَّه فذكرتُه ، وأنت نسيتَ اللَّه فنسيتُك » . حسن – « المشكاة » ( ٤٧٣٤ / التحقيق الثاني ) .

## ٣٦٩ - باب كيف يبدأ العاطس ؟ - ٤٢٠

عن عبدالله بن عمر:

أنَّه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك اللَّه ، قال:

« يرحمنا وإيّاكم ،(١) ويغفر لنا ولكم » .

صحيح الإسناد .

<sup>=</sup> الباب ( ۱۲۷ ) بلفظه وإسناده هنا ، فكان العزو إليه أولى ، ثم إنَّ لفظه في آخره : « ولم تحمد الله » . وكذا في « مسلم » ( ۸ / ۲۲٥ ) .

وله عنده شاهد من حديث أبي موسى يأتي في الكتاب بعد خمسة أبواب.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على أثر ابن عباس المتقدم ( ٧١٠ / ٩٢٩ ) ، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه إنكار الزيادة على السنة في العطاس ، وبأسلوب حكيم لا يفسح المجال للمخالف أن يتوهم أنّه أنكر أصل مشروعية ما أنكر كما يتوهم بعض النّاس اليوم من مثل هذا الإنكار فضلاً عن أن يسارع بالإنكار =

٩٣٤/٧١٥ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] قال :

( إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ربّ العالمين ، وليقل من يرد: يرحمك الله ، وليقل هو: يغفر الله لي ولكم ».

صحيح الإسناد موقوفاً .(١)

٩٣٥/٧١٦ - عن سلمة [ هو ابن الأكوع ] قال :

#### = عليه ! فقال نافع رحمه الله :

عطس رجل إلى جنب ابن عمر ، فقال : الحمد لله ، والسّلام على رسول الله . فقال ابن عمر : وأنا أقول الحمد لله ، والسلام على رسول الله ، وليس هكذا علمنا رسول الله على أن نقول : الحمد لله على كل حال .

أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح كما هو مبين في ﴿ إِرُواءَ الغليلِ ﴾ ( ٣ / ٢٤٥ ) .

وأما ما رواه البيهةي في و الشعب » ( ٧ / ٢٤ ) عن نافع عن ابن عمر خلاف رواية الترمذي هذه فهي منكرة ، فيه عباد بن زياد الأسدي ترك حديثه موسى الحُمَّال ، وقال ابن عدي : و له مناكير » وفيه أبو إسحاق وكان اختلط .

وله عنده طريق آخر فيه أحمد بن عبيد - قال الحافظ: ﴿ لَيْنَ الحَدَيْثَ ﴾ - : نا عمر بن حفص بن عمر ، والظاهر أنّه الأوصابي لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً .

ولزيادة « على كل حال » الواردة في رواية الترمذي شواهد خرجتها هناك ، وكذلك زيادة « يغفر اللَّه لنا ولكم » بأسانيد فيها مقال يعطيها مجموعها قوة .

(١) قلت : وذلك لآنه من رواية سفيان - وهو الثوري - عن عطاء - وهو ابن السائب - وسمع منه قبل الاختلاط ، وخالفه غيره فرواه عنه مرفوعاً واستنكره النسائي في و عمل اليوم والليلة » ( ٢٢٤) وقال الحاكم ( ٤ / ٢٦٧) : و المحفوظ من كلام عبدالله » . ولم يتنبه الشارح للفرق بين الموقوف الصحيح ، والمرفوع الضعيف ؛ فأعل الموقوف باستنكار النسائي للمرفوع !

عطس رجل عند النَّبي عَلَيْكَ فقال : « يرحمك الله » ، ثم عطس أخرى فقال النَّبي عَلَيْكَ :

« هذا مزكوم » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۱۳۳۰ ) ، ( المشكاة ) ( ۲۳۳۱ ) : م : [ د : ٠٤ - ك الأدب ، ٩٢ - ب كم مرة يشمت العاطس ؟ ، ح ٥٠٣٧ . ت : ٤١ - ك الأدب ، ٥ - ب ما جاء كيف يشمت العاطس ؟ ] . (١)

# ۲۷۰ - باب لا يقل: آب - ۲۲۲

۹۳۷/۷۱۷ - عن مجاهد قال:

عطس ابن لعبدالله بن عمر - إما أبو بكر وإما عمر - فقال : آب . (۲) فقال ابن عمر :

« وما آب ؟ (٢) إنَّ آب (٢) اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد » .

صحيح الإسناد – وصححه الحافظ في ( الفتح » ( ١٠ / ١٠١ ) .

<sup>(</sup>١) قلت : وفاته أنَّه في مسلم أيضاً كما رمزت له ، ومعزو إليه في المصدرين المذكورين .

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل في المواضع الثلاثة ، وفي « مصنف ابن أبي شيبة » ( ٨ / ٦٨٨ / ٦٠٤٤ ) « أشهب » في الموضع الأول والثالث .

وفي ( الفتح ) نقلاً عن ( المصنّف ) : ( أش ) بدل ( آب ) ، ولعل الصواب ما نقلته عنه ، لأنّه الأقرب إلى ما يسمع من بعضهم ، ولما رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن إبراهيم أنّه كان يكره أن يقول : ( أشهب ) إذا عطس ، ورجاله ثقات .

# ٣٧١ - باب إذا عطس مراراً - ٤٢٣

۹۳۹/۷۱۸ - عن أبي هريرة قال:

« شَمُّتْهُ واحدة وثنتين وثلاثاً ، فما كان بعد هذا فهو زكام » .

صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٤٧٤٣ ) ، « الصحيحة » ( ١٣٣٠ ) .

# ٣٧٢ - باب إذا عطس اليهودي - ٤٢٤

٩٤٠/٧١٩ - عن أبي موسى قال :

كان اليهود يتعاطسون عند النَّبي عَيْقِكُ رجاء أن يقول لهم : « يرحمكم اللَّه » ، فكان يقول :

« يهديكم الله ويصلح بالكم » .

صحیح - « الإرواء » ( ۱۲۷۷ ) : [ د : ۲۰ - ك الأدب ، ۹۳ - ب كيف يشمت الذمي ؟ ، ح ،۳۸ ) .

# ٣٧٣ - باب تشميت الرجل المرأة - ٤٢٥

• ٩٤١/٧٢ - عن أبي بُرْدَةَ قال :

دخلت على أبي موسى - وهو في بيت [ ابنته ]<sup>(۱)</sup> أم الفضل بن

(۱) سقطت من الأصل وغيره كـ « المستدرك » ، واستدركته من « مسلم » و « المسند » ، و « الدعاء » للطبراني ، ولم يتنبه الشارح لهذا السقط .

وابنتُه أم الفضل هذه هي أم كلثوم بنت الفضل بن العباس امرأة أبي موسى الأشعري تزوجها بعد فراق الحسن بن علي لها ، وولدت لأبي موسى ومات عنها ، ذكره النووي ، وهي غير زوجته الأولى أم = العباس - فعطستُ فلم يشمتني ، وعَطَسَت فشمتها ، فأخبرتُ أمي ، فلما أن أتاها وقعت به وقالت : عطس ابني فلم تشمته ، وعَطَسَت فشمتُها ! فقال لها : إنّى سمعت النّبي عَيْلِكُ يقول :

« إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه » .

وإنَّ ابني عطس فلم يحمد اللَّه فلم أشمته ، وعَطَسَت فحمدَت اللَّه فشَمَّتُها ، فقالت : أحسنت .

صحيح - (الصحيحة » (٣٠٩٤): [م: ٥٣ - ك الزهد والرقائق ، ح ٤٥].

#### ٣٧٤ - باب التفاؤب - ٢٢٦

« قلت : أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم ( ٧٠٥ / ٩١٩ ) » .

# ٣٧٥ - باب من يقول: لبيك، عند الجواب - ٢٧٥

: ٩٤٣/٧٢١ - عن معاذ قال :

(١) أنا رديف النَّبي عَلِيلَةٍ ، فقال :

<sup>=</sup> عبدالله بنت أبي دومة لها صحبة وأحاديث بعضها في مسلم ، وهي أم أبي بردة الراوي لهذا الحديث .

(١) كذا الأصل ، وكذا في « الهندية » وغيرها ، وهكذا هو في « صحبح المؤلف » ( ٦٢٦٧ )
أيضاً من الوجه الذي رواه هنا ، ورواه في الباب الذي أشار إليه محققه من « اللباس » ( رقم : ٩٦٧ ) عن = عن شيخ آخر له وهو هُذَبَة بن خالد بلفظ « بينما أنا » وهكذا أعاده في « الرقاق » رقم ( ٢٠٠٠ ) عن =

- « يا معاذ ! » ، قلت : لبيك وسعديك ، ثم قال مثله ثلاثاً :
- « هل تدري ما حق الله على العباد ؟ » [ قلت : لا ، قال :
  - « حق الله على العباد ] أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » .
    - ثم سار ساعة فقال:
    - « يا معاذ! » ، قلت : لبيك وسعديك ، قال :
- « هل تدري ما حق العباد على الله عزَّ وجلَّ إذا فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم » .

صحیح - و صحیح أبي داود ، ( ٢٣٠٧ ) : [ خ : ٧٧ - ك اللباس ، ١٠١ - إرداف الرجل خلف الرجل . م : ١ - ك الإيمان ، ح ٤٨ ] . (١)

# ٣٧٦ – باب قيام الرجل لأخيه – ٤٢٨

٩٤٤/٧٢٢ - عن عبدالله بن كعب - وكان قائدَ كعبٍ من بنيه حين

<sup>=</sup> هدبة ، وعنه أخرجه مسلم في ( الإيمان ) ( ١ / ٢٤ ) لكن بلفظ : ( كنت ردف ) ومن الظاهر أنّ الشارح منه استدرك اللفظ الساقط من الأصل فجعله : ( كنت رديف ) ، وكان الأولى به أن يجعله ( ينما أنا ) ؟ لأنّها رواية للمؤلف كما عرفت ، ولأنها أقرب إلى ما هنا ، كما هو ظاهر ؟ فإنّه حذف من الأصل ضمير ( أنا ) وأقام محله : فعل ( كنت ) والقاعدة في التصحيح عدم تغيير الأصل ما أمكن ، ولذلك نقول : كان الأولى المحافظة على ( الضمير ) وأن يضاف إليه ما يقوم التعبير ، وذلك كما في رواية المؤلف عن هدبة : ( [ بينا ] أنا ) والزيادة التي بين المعكوفين في الأصل استدركتها من ( صحيح المؤلف ) من الوجه الأول ، وهو في الوجه الآخر ، فلا أدري أسقطت من ناسخ الأصل ، أو هو اختصار من المؤلف ، وهذا مما استبعده .

<sup>(</sup>١) وعزاه الشارح ( ٢ / ٣٩٥ ) لأبي داود أيضاً ! وهذا من تساهله الذي دلت عليه تخريجاته ؛ فأنَّه ليس له منه ( ٢٥٥٩ ) إلَّا الإرداف !

عَمي - قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله عليه عن غزوة تبوك ، فتاب الله عليه :

وآذن رسول الله بتوبة الله علينا حين صلَّى صلاة الفجر ، فتلقاني النَّاس فوجاً فوجاً يهنوني بالتوبة ، يقولون : لِتَهْنِكَ توبةُ الله عليك ، حتى دخلت المسجد ، فإذا برسول الله عَيِّلِهُ حوله النَّاس ، فقام إليَّ طلحة بن عبيدالله يُهَروِلُ حتى صافحني وهنّاني ، والله ما قام إليَّ رجل من المهاجرين غيره ، لا أنساها لطلحة .

صجیح - ( الإرواء ) ( ۲ / ۲۳۱ - ۲۳۲ / ۲۷۷ ) : [ خ : ۲۶ - ك المغازي ، ۷۹ - ب حدیث كعب بن مالك . (۱) م : ۶۹ - ك التوبة ، ح ۵۳ ] .

٩٤٥/٧٢٣ - عن أبي سعيد الخُدري:

أنَّ ناساً نزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فأرسل (٢) إليه ، فجاء على

(۱) قلت : الحديث فيه مطول جداً ( ٨ / ١١٣ - ١١٣ / ٤٤١٨ ) في نحو أربع صفحات كبار ، وفيه هذا القدر المذكور هنا ، وقد وزع المؤلف في ( صحيحه ) أطرافاً عديدة من هذا الحديث في أبواب كثيرة منه ، أشار إلى أرقامها الفاضل محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله تعالى تحت الطرف الأول منه رقم ( ٢٧٥٧ ) . وقد سود الشارح هنا أربعة أسطر في تخريج الحديث موهماً القراء أن أصحاب السنن أخرجوه بطوله ، والواقع خلافه ، ويكفي مثالاً على ذلك قوله :

وأبو داود في الطلاق والنذور والجهاد » .

وأبو داود ليس عنده ولا حرف واحد من حديثنا هنا ، وبالتالي فليس الحديث بطوله عنده ، وأثما له منه أطراف يسيرة ، وهذه أرقامها ( ٢٢٠٢ و ٢٦٠٥ و ٣٣١٧ – ٣٣٢١ ) فلعله أتي من التميّ . (٢١٠ و ٢٢٠١) يعني النّبي عَلِيْكُ كما صرح بذلك في رواية للمؤلف في « صحيحه » ( ٤١٢١ و

. ( 7777

حمار ، فلما بلغ قريباً من المسجد (١) قال النَّبي عَلَيْكِ :

« اثتوا <sup>(۲)</sup> خيركم ، أو سپدكم » فقال :

« يا سعد ، إنَّ هؤلاء نزلوا على حكمك » فقال سعد :

أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم ، وتسبى ذريتهم ، فقال النَّبي عَلَيْكَ : «حكمت بحكم الملك » . (٣)

صحيح - « الصحيحة » ( رقم : ٦٧ ) ، « تخريج فقه السيرة » ( ص : ٣١٥ )

(١) أي : الذي أعده النَّبي طَهِ أيام محاصرته لبني قريظة للصلاة فيه كما في ﴿ الفتح ﴾ (٧ / ١٢٤ ) ، ولا بد من هذا التأويل لأنَّ سعداً رضي الله عنه كان جريحاً في قبة ضربت له في المسجد النبوي ، قبل أن يرسل إليه النَّبي عَلَيْهُ كما جاء مصرحاً به في رواية لأحمد حسنها الحافظ كما يأتي .

(٢) كذا الأصل ، وهو في « صحيح المؤلف » ( ٣٠٤٣) عن الشيخ الذي رواه عنه هنا بلفظ : « قوموا » ، وكذلك رواه عن ثلاثة شيوخ آخرين ( ٣٠٤٣ و ٢١٦١ و ٢٢٦٢ ) وكذلك هو عند مسلم ( ٥ / ١٦٠ ) ، وعند كل من أخرج الحديث ، فيبدو لي - والله أعلم - أنَّ المؤلف رحمه الله تعمد رواية الحديث بالمعنى المراد منه ؛ ليلفت النظر أنَّه ليس له علاقة بقيام الرجل لأخيه إكراماً له ، كما هو الشائع ، وإنَّما هو لإعانته على النزول ؛ لأنَّه كان جريحاً كما تقدم ، ولو أنَّه أراد المعنى الأول ، لقال : « قوموا لسيدكم » ، وهو مما لا أصل له في شيء من طرق الحديث ، بل قد جاء في بعضها النص القاطع بالمعنى الآخر الصحيح بلفظ : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » .

وإسناده حسن كما قال الحافظ: ولذلك رد على النووي استدلاله بحديث الصحيحين على مشروعية القيام للإكرام ، كما كنت نقلت ذلك عنه تحت هذا الحديث من ( الصحيحة ) رقم ( ٦٧ ) ، ولذلك فقول الحافظ في صدد سرد فوائد الحديث : ( ومصافحة القادم ، والقيام له ) !

فأقول : أما المصافحة فلا إشكال في شرعيتها ، للأحاديث الواردة فيها ، قولاً وفعلاً ، وسيأتي بعضها برقم ( ٧٤٣ و ٧٤٤ ) وإنَّما النقد فيما ذكره في القيام ، فكأنَّه صدر منه نقلاً عن غيره دون أن يستحضر ما يرد عليه مما أورده هو نفسه على النووي كما رأيت .

(٣) أي : بحكم الله عزَّ وجلَّ .

[ خ : ٥٦ - ك الجهاد ، ١٦٨ - ب إذا أنزل العدو على حكم رجل . م : ٣٢ - ك الجهاد ، ح ٢٤ ] .

١ ٩٤٦/٧٢٤ - عن أنس قال :

« ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النّبي عَلَيْكُ ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه (١) لما يعلمون من كراهيته لذلك » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٣٥٨ ) ، ( الضعيفة ) تحت الحديث ( ٣٦٤ ) ،

وإنَّ بما يؤكد ما صوبته رواية البيهقي بلفظ : ﴿ وَلَمْ يَتَحَرَكُوا ﴾ ؛ فإنَّه بمعنى ﴿ لَمْ يَقُومُوا لَهُ ﴾ ، للإطلاق الذي فيه ، ونحوه رواية الترمذي وأحمد التي ليس فيها : ﴿ إليه ﴾ ولا ﴿ لَه ﴾ .

وفي رواية البيهقي فائدة لا بد من ذكرها ؛ لأنّها تُلقي نوراً يُبَيّن للقراء أنَّ حفاظ الحديث كانوا يقتدون به ﷺ في كراهتهم لهذا القيام الذي ابتلي النّاس به في هذا الزمان ، وفيهم كثير من الخاصة ! فقال البيهقي : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ( هو الحاكم صاحب المستدرك ) قال :

و حضرت مجلس أبي محمد عبدالرحمن بن المرزباني الخزاز يـ ( همدان ) - محدث عصره ( أ ) - فخرج إلينا ونحن قعود ننظره ، فلما أقبل علينا قمنا عن آخرنا : فزيرنا ثم قال : نا ، ...

قلت : ثم ساق إسناده إلى أنس بهذا الحديث ومثل هذه عن السلف كثير ، لو جمعت لجاء من ذلك رسالة لطيفة ، لعل أحد إخواننا الحُجِدَّين ينشط لذلك ، واللَّه الموفق .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي ( مشكل الآثار ) و ( ومسند أبي يعلى ) : ( له ) ، والظاهر أنّه الصواب للفرق الذي سبق بيانه بين ( القيام له ) و ( القيام إليه ) ، وأنّ الأوّل هو المكروه ، وأما القيام الآخر فلا شك في جوازه لعامة الناس فضلاً عن سيدهم ، كما في حديث سعد بن معاذ الذي قبله ، وقد يكون واجباً أحياناً ، ولا سيما لخصوص النّبي عَلَيْكُ كما لا يخفى .

<sup>(</sup>أ) له ترجمة جيئة في و سير اللهبي ، ( ١٥ / ٤٧٧ ) ووصفه يـ و الإمام المحدث القدوة .. أحد أركان السنة يـ ( همدان ) كان صدوقاً قدوة ، له أتباع ،

« المشكاة » ( ٢٦٩٨ ) ، « مختصر الشمائل » ( ٢٨٩ ) ، « نقد الكتاني » ( ص ٥١ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] . (١)

(١) كذا قال ، وفاته أنَّ الترمذي أخرجه في ( الأدب ) وقد عزاه إليه جمع منهم الشارح ؟ وصححه هو والضياء المقدسي في ( المختارة ) وهو حري بذلك ؛ لأنَّ رجاله على شرط مسلم ، وأما قول المعلق على ( مسند أبي يعلى ) ( ٦ / ١٨٤ ) :

السناده ضعیف حمید الطویل قد عنعنه ، وهو مدلس ، ، فهو خطأ ؛ لأنه جهل أو تجاهل الحقیقتین علمیتین :

إحداهما : أنَّه أطلق وصفه لحميد بالتدليس ، والحفاظ قيدوه بتدليسه عن أنس .

والأخرى: أنَّ تدليسه عنه ليس علّة يضعف بها حديثه ؛ لأنَّه إنَّما كان يدلس ما سمعه عن ثابت عن أنس ، فيرويه هو عن أنس لا يذكر ثابتاً بينه وبين أنس ، وثابت ثقة ، فيكون حديثه عنه صحيحاً سواء ذكر ثابتاً أو لم يذكره ، هذا ما صرّح به جماعة من الأثمَّة والحفاظ المتقدمين منهم شعبة وحماد بن سلمة الراوي لهذا الحديث عنه وابن حبان وابن عدي وغيرهم ، ولذلك قال الحافظ العلائي في ( المراسيل ) :

« قلت : فعلى تقدير أن يكون مراسيل ، قد تبين الواسطة فيها وهو ثقة محتج به » .

ونقله الحافظ في ( التهذيب ) وأقره ، بل إنّه صرح بتأييده أو تصحيح معناه ، حينما نقل في مقدمة ( الفتح ) قول شعبة :

لم يسمع حميد من أنس إلّا أربعة وعشرين حديثاً ، والباقي سمعها من ثابت ، أو ثبته فيها.
 ثابت ، فقال الحافظ عقبة ( ص : ٣٩٩ ) :

( فهذا قول صحیح ) ، وقد احتج بالحدیث ابن تیمیة کما سأذکر تحت الحدیث ( ۷٤۸ / ۹۷۷ ) .

ثم قال المعلق المشار إليه بعد أن نقل تصحيح الترمذي لحديث الباب غير عابيء به :

﴿ وأما محقق ﴿ شرح السنة ﴾ ، فقد أخطأ في الحكم على إسناده ، إذ قال : وإسناده صحيح ﴾ ! =

٩٤٧/٧٢٥ - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت :

« ما رأيت أحداً من النّاس كان أشبه بالنّبي عَلِيْكُ كلاماً ولا حديثاً ولا جلسة من فاطمة » قالت :

وكان النَّبي عَلَيْكُ إذا رآها قد أقبلت رحب بها ، ثم قام إليها (١) فقبلها ، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه ، وكانت إذا اتاها النَّبي عَلِيْكُ رحبت به ، ثم قامت إليه (١) [ فأخذت بيده / ٩٧١ ] فقبلته .

وإنّها دخلت على النّبي عَلَيْكُ في مرضه الذي قبض فيه ، فرحب وقبلها ، وأسرّ إليها ، فبكت ! ثم أسرّ إليها ، فضحكت ! فقلت للنساء : إنْ كنت لأرى أنّ لهذه المرأة فضلاً على النساء ، فإذا هي من النساء ! بينما هي تبكي إذا هي عنم يدر المسكين أنّه هو المخطىء ، وإنّما غرّه إطلاق الحافظ وغيره في مختصراتهم القول في حميد هذا بأنّه مدلس ! وهذا شأن هؤلاء الناشئين المحدّثين الذين يصدق عليهم المثل المعروف : « تزبب قبل أن يتحصرم » !

(١) قلت: زاد أبو داود هنا: ﴿ فأخذ بيدها وقبلها ﴾ أي: قبّل فاطمة وليس يدها كما هو ظاهر متبادر ، ويؤيده زيادته في آخر الحديث: ﴿ فأخذت بيده وقبلته ﴾ ، ونحوه عند ابن حبان ( ٢٢٢٣ ) ، وشدّ الحاكم ( ٣ / ٢٠ / ) عن الجماعة فقال: ﴿ وقبلت يده ﴾ ! ويحتمل أن يكون خطأ من الناسخ أو الطابع ؛ فإنّ طبعته سيئة جدّاً كما هو معروف عند العلماء ، وقد آثر ذكرها دون رواية أبي داود أو الجماعة الشيخ عبدالله الغماري – وقد عزاه إليهم: أبو داود والترمذي والنسائي – لهوى في نفسه ، وهو تأييد ما عليه العامة من تقبيل أيادي الآباء والامهات ولا أصل لذلك في الشرع ، وهذا دأبه ودأب أذنابه وأمثاله من المبتدعة تصحيح الأحاديث الواهية انتصاراً لأهوائهم ، وتضعيف الأحاديث الصحيحة كما فعلوا بحديث الجارية : ﴿ أين الله ؟ ﴾ فقد أجمعوا على تضعيفه مع اتفاق العلماء على تصحيحه سلفاً وخلفاً وفيهم بعض المؤولة كالبيهقي والعسقلاني ، فخالفوا بذلك سبيل المؤمنين كما بينته في غير هذا الموضع .

تضحك ! فسألتها : ما قال لك ؟ قالت : إِنِّي إِذاً لَبَذِرَة ! (١) فلما قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، فقالت : أسرً إِلى فقال :

﴿ إِنِّي ميت ﴾ ، فبكيت ، ثمَّ أسرً إليَّ فقال :

« إِنَّكِ أُوَّل أَهلي بي لحوقاً » فسررت بذلك وأعجبني .

صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٤٦٨٩ ) ، « نقد نصوص حديثية » ( ٤٤ - ٥٥ ) : [ خ : ٦١ - المناقب ، ٢٥ - باب علامات النبوة في الإسلام . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ح ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ] . (٢)

# ٣٧٧ - باب قيام الرجل للرجل القاعد - ٤٢٩

: ٩٤٨/٧٢٦ - عن جابر قال

اشتكى النَّبي عَلَيْكُ ، فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع النَّاس تكبيره ، فالتفت إلينا فرآنا قياماً ، وأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعوداً ، فلما سلم قال :

« إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم ، يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا ، اثتموا بأثمَّتكم ؛ إن صلَّى قائماً فصلُّوا فياماً ، وإن صلَّى قاعداً فصلُّوا

<sup>(</sup>١) ﴿ لَبَلِرَة ﴾ : البِذر من يفشي السر ويظهر ما يسمعه .

<sup>(</sup>٢) قلت : عزوه للشيخين فيه تساهل كبير ؛ لأنّه ليس عندهما إلّا الشطر الثاني منه مع اختصار ، وكذلك وقع فيه الشيخ الكتاني في كتيبه ( نصوص حديثية » ، كما كنت بينت ذلك في ردي عليه ( ص : ٣٣ – ٣٤ ) ، وهو مطبوع ، وأقول الآن : لعله قلد محقق الأصل ؛ فإنّه مثله في كونه ليس من رجال هذا الميدان ، وسيأتي الحديث مختصراً جدّاً بلفظ : ( مرحباً بابنتي » تحت ( ٤١٧ – باب مرحباً - ٤٧٣ ) .

#### قعوداً » .<sup>(١)</sup>

صحيح - ( الإرواء ) ( ٢ / ١٢٢ ) : [ م : ٤ - ك الصلاة ، ح ٨٤ ] .

# ۳۷۸ – باب إذا تثائب فليضع يده على فيه – ٤٣٠

٩٤٩/٧٢٧ - عن أبي سعيد ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« إذا تثائب أحدكم فليضع يده بفيه ؛ فإن الشيطان يدخل فيه » . صحيح - « الضعيفة » تحت رقم ( ٢٤٢٠ ) : [ م : ٥٣ - ك الزهد والرقائق ، ح

١٠ - عن ابن عباس قال :

« إذا تثائب فليضع يده على فيه ؛ فإنَّما هو من الشيطان » . صحيح الإسناد موقوفاً .

# ٣٧٩ – باب هل يَفلي أحدٌ رأسَ غيره ؟ – ٤٣١

٩٥٢/٧٢٩ - عن أنس بن مالك قال :

« كان النَّبي عَلَيْكُ يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه ، وكانت تحت عبادة بن الصَّامت ، فأطعمته ، وجعلت تَفلي رأسه ، فنام ، ثم استيقظ يضحك » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٢٤٩ - ٢٢٥٠ ) : [ خ : ٥٦ - ك الجهاد ،

<sup>(</sup>١) سيأتي من طريق أخرى بسياق آخر ( ٧٣٨ / ٩٦٠ ) .

٣ - ب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء . م : ٣٣ - ك الإمارة ، ح ١٦٠ ، ٣٦ . ١٦١ ، ١٦١ ] .

• ٩٥٣/٧٣ - عن قيس بن عاصم السَّعْدي قال:

أتيت رسول اللَّه عَلَيْتُهُ فقال:

« هذا سيد أهل الوبر » .

فقلت : يا رسول الله ! ما المال الذي ليس عليّ فيه تبعة من طالب ولا من ضيف ؟ فقال رسول الله عَمَالِيةٍ :

« نعم المال أربعون ، والأكثر (١) ستون ، وويل لأصحاب المئين ، إلّا من أعطى الكريمة ، ومنح الغزيرة ، ونحر السمينة ، فأكل وأطعم القانع والمُعْتَرّ (٢) . قلت : يا رسول الله ! ما أكرم هذه الأخلاق لا يحل بوادٍ أنا فيه من كثرة نَعْمى ، فقال :

- « كيف تصنع بالعطيّة ؟ » قلت : أعطى البِكر ، وأعطى الناب ، (٣) قال :
  - « كيف تصنع في النبيحة ؟ » (٤) قال : إنِّي لأمنح المائة . قال :
- « كيف تصنع في الطَّروقة ؟  $^{(0)}$  قال : يغدو النَّاس بحبالهم ، ولا
- (١) الأصل : ﴿ والكثرة ﴾ ، والتصحيح من مصادر الحديث الآتي ذكرها ؛ ﴿ ثقات ابن حبان ﴾ غيره .
  - (٢) ﴿ القانع ﴾ : السائل ، و ﴿ المعتر ﴾ : من يأتي للمعروف من غير أن يسأل .
    - (٣) ( الناب ) : الناقة المسنة .
- (٤) ( المنيحة ) : قال في ( النهاية ) : ( ومنحة اللبن ) : أن يعطيه ناقة أو شاة ، ينتفع بلبنها
   ويعيدها ، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها .
  - (٥) ﴿ الطروقة ﴾ : الناقة التي بلغت أن يضربها الفحل .

یوزع (۱) رجل من جمل یختطمه ،(۲) فیمسك ما بدا له ، حتی یکون هو یرده ، فقال النّبی عَلَیْتُه :

« فمالك أحب إليك أم مواليك ؟ » [ قال : مالي ] ، قال :

« فإنَّما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو أعطيت فأمضيت ، وسائره لمواليك » .

فقلت : لا جرم ، الن رجعت لأقلن عددها .

فلما حضره الموت جمع بنيه فقال : يا بني ، خذوا عني ؛ فإنّكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم منّي ، لا تنوحوا عليّ ؛ فإنّ رسول اللّه عَيَالِيّه لم ينح عليه ، وقد سمعت النّبي عَيَالِيّه ينهى عن النياحة ، وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلّي فيها ، وسودوا أكابركم ؛ فإنّكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة ، وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على النّاس ، وزهدوا فيكم . وأصلحوا عيشكم ؛ فإنّ فيه غنى عن طلب الناس ، وإياكم والمسألة ؛ فإنّها أخر كسب المرء .

وإذا دفنتموني فسووا عليَّ قبري ؛ فإنَّه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل : خُماشات ، (٣) فلا آمن سفيهاً أن يأتي أمراً يُدخل عليكم عيباً في دينكم .

حسن لغيره – [ ابن حبان في ترجمة زياد بن أبي زياد ، والحاكم في « المستدرك »

<sup>(</sup>١) ( ولا يوزع ) : أي : لا يمنع .

<sup>(</sup>٢) أي : يجعل على أنفه خطاماً ، و ( الخطام ) : ما يوضع على أنف الجمل من الزمام ليقاد به .

<sup>(</sup>٣) ﴿ نُحْمَاشَاتَ ﴾ واحدها نُحْمَاشَةً : أي : جراحات وجنايات وهي كل ما كان دون القتل ،

والدية من القطع ، أو جدع ، أو جرح ، أو ضرب ، أو نهب ، ونحو ذلك من أنواع الأذى ، ﴿ النهاية ﴾ .

# ٣٨٠ – باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب – ٤٣٢

« قلت : أسند تحته حديث أبي ذر الآتي بعد بابين ( ٣٣٣ / ٩٥٧ ) » .

(۱) قلت : هذه فائدة تخريجية ، قلما يتعرض المحقق للأصل لذكرها ؛ فإنَّ عادته أن يقول في مثل هذا : « ليس في شيء من الكتب الستة » ، إلّا أنَّ الفائدة الهامة بيان حال إسناد المخرج ، والواقع أنَّه ضعيف ، وكذلك إسناد المؤلف ، ولكنه خير من الأول ، وخير منه إسناد ابن عبدالبر في « التمهيد » ضعيف ، وكذلك إسناد المؤلف الثلاثة على الحسن البصري فهو بمجموعها حسن عنه ، وهو ما صرح به الحافظ في ترجمة قيس بن عاصم من « الإصابة » بعدما عزاه لابن سعد وحده ، ولم أره فيه عن الحسن في النسخة المطبوعة – وفيها خرم – إلاّ معضلاً ( ١ / ٢٩٣ – ٤٩٤ و ٧ / ٣٦ ) ، وليس له ذكر في الخيلد الذي طبع حديثاً كمتمم لها ، لكن الحسن البصري مدلس إلّا أنّه قد صرح بالتحديث في رواية الحاكم وكذا الطبراني ( ١٨ / ٣٣٩ ) على ضعفها ، وجاء طرف من هذه الوصية من طريق حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه ، رواه أحمد ( ٥ / ٢١ ) وابن سعد ( ٧ / ٣٦ – ٣٧ ) ، والطبراني ( ١٨ / ٣٣٩ ) ، وفيها قوله : « وإذا مت فلا تنوحوا علي ؛ فإنَّ رسول الله عَلَيْكُ لم ينح عليه » . وهذا القدر منه أخرجه النسائي ( ١ / ٢٦٢ ) ، وقال عقبه : « مختصر » .

قلت : يشير إلى أنَّ للحديث تتمة هو اختصرها ، ويحتمل عندي أن يكون القائل هو ابن السني ؛ فإنَّ هذا القول لم يذكر في ﴿ السنن الكبرى ﴾ ، واللَّه أعلم .

ولهذه الوصية طريق آخر عند الحاكم ( ٣ / ٦١٠ ) والطبراني ( رقم : ٨٧١ ) وفي و المعجم الأوسط ، ( ٢ / ٧٨ / ٢ ) ، لكن فيه متهم .

# ۳۸۱ – باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء – ٤٣٣

٩٥٥/٧٣١ - عن على رضي اللَّه عنه :

أنَّ رسول اللَّه عَلِيلَةٍ طَرَقَهُ (١) وفاطمةَ بنتَ النَّبي عَلَيْكُم ، فقال :

صحیح - « صحیح ابن خزیمة » ( ۱۱٤٠ ) : [ خ : ۱۹ - ك التهجد ، ٥ - ب تحریض النبي عَلِيْنَةً على صلاة الليل . م : ٦ - ك صلاة المسافرين ، ح ٢٠٦ ] .

(١) أي : ليلاً ، لأنّ الطُّروق : الإتيان بالليل ، على المشهور في اللغة ، وذكر بعضهم أنّ معنى (طرق) : أتى ، لكن المعنى الأوّل هو المراد هنا ؛ لأنّه جاء في رواية للمؤلف في « صحيحه » (١١٢٧) بلفظ :

« دخل رسول الله على على وعلى فاطمة من الليل ، فقال لنا : « قوما فصليا » ، ثم رجع إلى بيته ، فلما مضى هوي من الليل ، رجع فلم يسمع لنا حساً ، فقال : « قوما فصليا » ، قال : فقمت وأنا أعرك عيني فقلت : ... » الحديث وسنده حسن .

(٢) قلت: ليتأمل المسلم كيف احتج النّبي طَيِّكُ بهذه الآية على على رضي الله عنه لاعتذاره عن عدم قيام الليل بالقدر ، مع أنَّ هذه الصلاة نافلة ، ومع احتمال أن يكون معذوراً في تلك الساعة ، فكيف يكون رده طَيِّكُ على هؤلاء الفساق والمصرين على ترك الفرائض ، وارتكابهم الموبقات إذا احتجوا بالقدر ؟ لا شك أنَّهم يكونون قد شابهوا الكفار في قولهم المحكي عنهم في القرآن الكريم : ﴿ لو شاءَ الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَّمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ﴾ .

٩٥٦/٧٣٢ - عن أبي رَزِين عن أبي هريرة ، قال :

رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق أتزعمون أنّي أكذبُ على رسول الله عَيِّلِيَّة ؟! أيكون لكم المهنأ وعليّ المأثم ؟! أشهد لسمعت من رسول الله عَيِّلِيَّة يقول:

« إذا انقطع شِسع أحدكم ، فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه » . صحيح – « تخريج المشكاة » ( ٤١٢ / التحقيق الثاني ) : [ م : ٣٧ - كواللباس والزينة ، ح ٢٩ ] .

# ۳۸۲ – باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يُرِدْ به سوءاً – ٤٣٤

٩٥٧/٧٣٣ - عن أبي العالية البراء قال:

مرَّ بي عبداللَّه بن الصامت ، فألقيت له كرسيّاً ، فجلس ، فقلت له : إنَّ ابن أبي زياد قد أخّر الصلاة فما تأمر ؟ فضرب فخذي ضربة – أحسبه قال : حتى أثر فيها – ثم قال : سألت [ خليلي / ٩٥٤] أبا ذر كما سألتني ، فضرب فخذي كما ضربتُ فخذك ، فقال :

[ أتيت النَّبي عَلَيْكُ بَوَضوء ، فحرك رأسه ، وعضَّ على شفتيه ! قلت : بأبي أنت وأمي ، آذيتك ؟ قال :

« لا ، ولكنك تدرك أمراء - أو أئمَّة - يؤخرون الصلاة لوقتها » .

قلت : فما تأمرني ؟ قال : ]

« صلِّ الصَّلاة لوقتها ؛ فإن أدركت معهم فَصَلِّ ، ولا تقل ( وفي رواية :

ولا تقولنَّ : ) قد صليت فلا أصلِّي » .

صحيح - ( الإرواء) ( ٤٨٣ ) : [ م : ٥ - ك المساجد ، ح ٢٣٨ ، ٢٣٩ ] . (١) ٤ ٧ / (١/٩٥٨) - عن عبدالله بن عمر :

أنَّ عمر بن الخطاب انطلق مع رسول اللَّه عَيِّلِيٍّ في رهط من أصحابه قِبَلَ ابن صياد ، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أُطُم (٢) بني مَغالَة ، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحُلُم ، فلم يشعر حتى ضرب النَّبي عَيِّلِيٍّ ظهره بيده ثم قال : (أتشهد أنَّى رسول اللَّه ؟ ) فنظر إليه فقال : أشهد أنَّك رسول الأُمِّيِّين !

(۱) قلت : ليس عند مسلم ( فحرك رأسه ) ثم هو جعل قوله : ( وعض على شفتيه ) من فعل عبدالله بن الصامت وليس من فعله عَلِيَّةً ؛ فإنَّه رواه من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، وهو ابن عُلَيه ، وكذا أحمد ( ٥ / ١٦٠ ) ، وهو شيخه فيه ، عن أيوب عن أبي العالية البرّاء ، قال :

أخر ابن زياد الصلاة ، فجاءني عبدالله بن الصامت ، فألقيت له كرسياً فجلس عليه ، فذكرت له صنيع ابن زياد ، فعض على شفته ، وضرب فخذي وقال : إنّي سألت أبا ذر كما سألتني ، فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، وقال : إنّي سألت رسول الله عَيْنِ كما سألتني ، فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال : ﴿ صلّ الصلاة ... ﴾ الحديث ، والمصنف رواه من طريق وهيب قال : حدثنا أيوب به ، فاختلف ابن علية و وهيب وهو ابن خالد البصري في جملة العض ، فرفعها وهيب وأعضلها ابن علية ، وكلاهما ثقة ثبت ، وقد اختلف الأثئة الحفاظ في ترجيح أحدهما على الآخر إذا اختلفا ، كما تراه مروياً في ترجمتهما من ﴿ التهذيب ﴾ ، ومن الصعب على أمثالنا أن يحكم لأحدهما على الآخر ، ولكني أرى هنا – والله أعلم – أن القول والحكم لابن علية ؛ لأنّ سياقه أتم من سياق وهيب ، فهو لروايته أحفظ ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) بضمتين بناء كالحصن ، ( ومَغالة ) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن من الأنصار كما في « الفتح » ( ٣ / ٢٢٠ ) .

قال ابن صيّاد: فتشهد أنّي رسول الله ؟ فرصّه (١) النّبي عَلَيْكُ ثم قال: «آمنت باللّه ورسوله »، ثم قال لابن صياد: « ماذا ترى ؟ » فقال ابن صيّاد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النّبي عَلَيْكُ « خُلّطَ عليك الأمر »، قال النّبي عَلَيْكُ : « إنّي خبأت لك خبيئاً » قال: هو الدّخ ، قال:

« اخْسَأ ، فلم تَعْدُ (٢) قدرَك » .

قال عمر : يا رسول الله أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه ؟ فقال النَّبي عَيْشَلُم : « إن يكُ هو فلا خير لك في قتله » .

: حمر (۲/۹۰۸)/۷۳۰ قال عبدالله بن عمر

انطلق بعد ذلك النَّبي عَلِيْكُ هو وأبيُّ بن كعب الأنصاري يوماً إلى النخل التي فيها ابن صياد ، حتى إذا دخل النَّبي عَلِيْكُ طفق النَّبي عَلَيْكُ يتَّقي بجذوع النَّخل ، وهو يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه ، وابن صياد مضطجع على

<sup>(</sup>١) الأصل ( فرضه ) بالضاد المعجمة ، وكذا في نسخة الشارح ، والتصحيح من الطبعة الهندية و ( النهاية ) لابن الأثير ، وقال : ( أي ضم بعضه إلى بعض ) .

ووقع في وصحيح المؤلف ( الجنائز / رقم ١٣٥٤ ) : و فرفضه ) وهي رواية مسلم ( ٨ / ١٩٢ ) وكذا ابن حبان ( ٨ / ٢٧٥ ) وفي طبعة المؤسسة ( ١٥ / ١٨٨ ) : و فرفصه ) بالصاد المهملة ، ولعله خطأ مطبعي ، فقد أنكرها عياض كما في و الفتح ) وفي رواية أخرى في و صحيح المؤلف ) والأدب / رقم ٣١٧٣ ) : و فرضه ) .

و قال الخطابي: وقع هنا بالضاد المعجمة ، وهو خلط ، والصواب بالصاد المهملة ، أي : قبض عليه بثوبه يضم بعضه إلى بعض » .

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل ، وهو جائز لغة ، لكن في ﴿ الصحيحين ﴾ ﴿ تعدُّو ﴾ وهو الأصل لغة .

فراشه في قطيفة له فيها زَمْزَمَة (١) فرأت أم ابن صياد النَّبي عَلَيْكُ وهو يتَّقي بجذوع النخل ، فقالت لابن صياد : أي صاف ! ( وهو اسمه ) هذا محمد ، فتناهى ابن صياد ، قال النَّبي عَلِيْكُ :

« لو تَرَكَثه لَبَيَّن » .(1)

٣/٩٥٨)/٧٣٦ : قال عبدالله :

قام النَّبي عَلَيْكُ في النَّاس فأثنى على اللَّه بما هو أهله ، ثم ذكر الدجال فقال :

« إِنِّي أنذركموه ، وما من نبي إلَّا وقد أنذر به قومه ، لقد أنذر نوح قومه ، ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : تعلمون أنَّه أعور ، وأنَّ اللَّه ليس بأعور » .

صحیح: [خ: الجنائز، ٨٠ - ب إذا سلم الصبي فمات هل يصلي عليه ؟ . م: ٥٠ ك الفتن وأشراط الساعة ، ح ٩٥ ] . (٣)

<sup>(</sup>١) قال الخطابي : هو تجريك الشفتين بالكلام ، وقال غيره : هو كلام العلوج ، وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلق .

 <sup>(</sup>۲) أي : لو تركته أمه ولم تعلمه بمجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسمعنا ما نطلع به على
 حقيقته . أفاده الحافظ ( 7 / ۱۷٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قلت: الحديث في الواقع يمثل ثلاثة أحاديث؛ ولذلك أعطيته ثلاثة أرقام، كما جرى عليه المحقق في ترقيمه للحديث في و الصحيحين ، خلافاً لترقيمه إياه هنا ، فقد أعطاه رقماً واحداً ، ثم عزاه لإ : و جنائز الصحيح ، فأوهم أنّه فيه بأرقامه الثلاثة ، والواقع أنّه ليس فيه الثالث منها ، فكان الأولى أن يعزه لد : و جهاده ، وهذه أرقامها : ( ٣٠٥٥ - ٣٠٥٧ ) أو و الأدب ، ( ٣١٧٣ - ٣١٧٥ ) أو كليهما ، وهو الأكمل .

۹٥٩/٧٣٧ - عن جابر قال:

« كان النّبي عَلَيْكُ إذا كان جُنْباً يصبُ على رأسه ثلاث حفنات من ماء » .
قال الحسن بن محمد (١) : أبا عبدالله ! إن شَعْري أكثر من ذاك ! قال :
وضرب [ جابر ] بيده على فخذ الحسن فقال : يا ابن أخي !
كان شَعْر النّبي عَلِيْكُ أكثرَ من شَعرك وأطيبَ .

صحیح الإسناد : [ خ: ٥ - ك الغسل ، ٣ - ب الغسل بالصالح ونحوه . م :  $^{(7)}$  - ك الحيض ، ح  $^{(7)}$  -  $^{(7)}$ 

# ٣٨٣ - باب من كره أن يقعد ويقوم له النَّاس - ٤٣٥ - ٩٦٠/٧٣٨ - عن جابر قال:

صُرعَ رسولُ الله عَلَيْكُ من فرسِ بالمدينة على جذع نخلة ، فانفكت قدمه ، فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها ، فأتيناه وهو يصلّي قاعداً ، فصلينا قياماً ، ثم أتيناه مرَّة أخرى وهو يصلّي المكتوبة قاعداً ، فصلينا خلفه قياماً ، فأوما إلينا أن اقعدوا ، فلما قضى الصلاة قال :

« إذا صلَّى الإمام قاعداً فصلُّوا قعوداً ، وإذا صلَّى قائماً فصلُّوا قياماً ، ولا تقوموا والإمام قاعد ، كما تفعل فارس بعظمائهم » .

صحيح - « الإرواء » ( ٢ / ١٢٢ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٦١٥ ) : [ انظر

<sup>=</sup> وقوله في الأول منها: ﴿ خبأت لك ﴾ إلى قوله: ﴿ في قتله ﴾ له شاهد بنحوه عن ابن مسعود عند مسلم ( ٨ / ١٨٩ – ١٩٠ ) وابن حبان ( ٦٧٤٥ ) ، وعنده ( ٦٧٤٦ ) بعض ما قبله ، وكذا مسلم من حديث جابر ، وفيه زيادة في المتن ، ومسلم أيضاً والترمذي ( ٢٢٤٨ ) عن أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن محمد ابن الحنفية أبو محمد المدني .

<sup>(</sup>٢) قلت : ليس عندهما الضرب على الفخذ .

« المسند » ( ۳۰۰ : ۳۰۰ ) الطبعة الأولى ] .(۱)

971/٧٣٩ - قال [ جابر : ]

وولد لرجل <sup>(۲)</sup> من الأنصار غلام فسماه محمد ، فقالت الأنصار : لا نكنيك برسول الله ، حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة ؟ فقال :

« جئتموني تسألوني عن السَّاعة ؟ »

قلنا: نعم ، قال:

« ما من نفس منفوسة ، يأتي عليها مائة سنة » ، قلنا : ولد لرجل (١) من الأنصار غلام فسماه محمداً ، فقالت الأنصار : لا نكنيك برسول الله ، قال : « أحسنت الأنصار ، سمّوا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى » .

صحیح: [خ: ۷۸ - ك الأدب، ١٠٥ - ب أحب الأسماء إلى الله عزَّ وجلَّ، ١٠٦ - ب قول النَّبي سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي . م: ٣٨ - ك الآداب، ح٣ - ٧] . (٣)

<sup>(</sup>۱) كذا قال ، ويشير بذلك إلى أنَّه ليس في شيء من الكتب الستة ، وهو وهم ، فقد رواه منهم أبو داود ( ۲۰۲ ) ، وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » ( ۱ / ۳۷۰ – ۳۷۳ ) لي « صحيح مسلم » ! وهو من أوهامه رحمه الله ، وتعقبه الحافظ ( ۱۱ / ۵۰ ) ، فإنَّما عنده غير هذا ومن طريق أخرى عن جابر ، وقد مضى برقم ( ۲۲۲ / ۹٤۸ ) .

وله وهم آخر لغوي فقهي، سيأتي التنبيه عليه تحت الحديث ( ٩٧٧/٧٤٨ ) ؛ لكنه مسبوق إليه . (٢) الأصل « لغلام » وهو خطأ ظاهر ، وفي النفس من السياق شيء ، ولم أجده في مصدر آخر لتقويمه .

<sup>(</sup>٣) قلت : هذا التخريج هو عين التخريج المتقدم تحت الحديث ( ٦٤٦ / ٦٤٦ ) ، وليس في ذاك ما في هذا من السؤال عن الساعة ، وجوابه ملك عليه ، وليس هو عند الشيخين بهذا التمام ، ولا وقفت عليه في مصدر آخر ، وفي النفس من سياقه ما فيها كما تقدم آنفاً .

#### ۲۸۶ - باب - ۲۸۶

• ٩٦٢/٧٤ - عن جابر بن عبدالله :

أنَّ رسول اللَّه عَلِيْكُ مَرَّ في السوق داخلاً من بعض العالية - والناس كَنَفَيْه - فمر بجدي أَسَكَّ [ ميت ] ، (١) فتناوله فأخذ بأذنه ، ثم قال :

« أيكم يحبّ أنَّ هذا له بدرهم ؟ » .

فقالوا : ما نحب أنَّه لنا بشيء ، وما نصنع به ؟ قال :

« أتحبون أنَّه لكم ؟ » .

قالوا: لا ، (قال ذلك لهم ثلاثاً ). فقالوا: لا والله ! لو كان حيّاً لكان عيباً فيه أنّه أسك ( والأسك الذي ليس له أذنان ) فكيف وهو ميت ؟ قال : « فوالله ، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم » .

صحیح - و صحیح أبي داود » ( ۱۸۱ ) ، و التعلیق الرغیب » ( ٤ / ۱۰۱ ) : [ م : ٥٣ - الزهد ، ح ٢ ] .

97٣/٧٤١ - عن عُتَى بن ضَمْرَة قال :

<sup>=</sup> وإسناد المؤلف هنا صحيح من رواية أبي سفيان عن جابر ، وروى منه الترمذي ( ٢٢٥١) جملة المائة سنة ، وهي عند مسلم ( ٧ / ١٨٧) وابن حبان ( ٢٩٧٩) وأحمد ( ٣ / ٣٤٦ و ٣٤٥ و ٣٨٥) من طرق أخرى عن جابر ، وأحدها عند ابن حبان ( ٢٩٨٠) لكن جعله من مسند أنس، وجملة التسمية عند ابن ماجه وأحمد ( ٣ / ٣١٣) ، ورواها الشيخان بنحو ما هنا بلفظ ( فسماه القاسم » مكان قوله هنا ( محمد » ، وهو رواية لمسلم ، ولكن الراجع ما اتفقا عليه كما بينته تحت الحديث المشار إليه آنفاً ( ٦٤٦ / ٦٤٦) .

<sup>(</sup>١) أي : ليس له أذنان كما يأتي في الحديث نفسه .

رأيت عند أُبِيّ (١) رجلاً تَعزَّى بعزاء الجاهلية ، فأعَضَّه أُبِيّ ولم يكنه ، فنظر إليه أصحابه قال : كأنَّكم أنكرتموه ؟! فقال : إنِّي لا أهاب في هذا أحداً أبداً ؟ إنِّى سمعت النَّبِيّ عَلِيْكُ يقول :

« مَن تعزَّى بعزاء الجاهليَّة فَأَعِضُّوه (٢) ولا تُكنوه » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٦٩ ) : [ ليس لهذا الصحابي ذكر عندي ] !

## ۳۸۵ - باب - ۳۸۵

٩٦٥/٧٤٢ - عن أبي موسى :

أنَّه كان مع النَّبي عَلِيْكُ في حائط من حيطان المدينة - وفي يد النَّبي عَلِيْكُ عَلَيْكُ : عود يضرب به من الماء والطين - (٣) فجاء رجل يستفتح ، فقال النَّبي عَلِيْكُ : « افتح له ، وبشَّره بالجنَّة » .

(١) كذا وقع في هذا الكتاب (أبي) غير منسوب وهو أبيّ بن كعب ، كما جاء مصرحاً به في « مسند » الإمام أحمد وغيره ، وغفل عن ذلك المعلق على هذا الكتاب محمد فؤاد عبدالباقي - رحمه الله - فظن أنَّ لفظة (أبي) بفتح الهمزة بإضافة ياء النسبة إلى لفظ « الأب » أي : أبي المتكلم عُتَي بن ضمرة ، فيكون على ذلك أبوه ضمرة صحابي الحديث ! فقال في تعليقه عليه :

( ليس لهذا الصحابي ذكر عندي ) ا

وانطلى الأمر على الشارح، فلم يتولُّ بيان هذه الحقيقة ، وهي أنَّ صحابي هذا الحديث هو أبيُّ بن كعب .

(٢) ( فأعضوه ) : زاد أحمد وغيره في رواية ( بِهَنِ أبيه ) قال ابن الأثير : ( أي : قولوا له :
 اعضض بأير أبيك ، ولا تكنوا عن الأير بالهَنِ ، تنكيلاً له وتأديباً ) .

(٣) قلت : زاد المؤلف في رواية له في ( الصحيح ) ( ٣٦٩٥ ) :

وأمرني بحفظ باب الحائط ، .

فذهب فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه ، ففتحت له ، وبشرته بالجنّة . ثم استفتح رجل آخر فقال :

« افتح له ، وبشره بالجنَّة » .

فإذا عمر رضى الله عنه ، ففتحت له ، وبشرته بالجنّة .

ثم استفتح رجل آخر - وكان متكتاً فجلس - وقال :

« افتح له ، وبشره بالجنَّة على بلوى تصيبه ، أو تكون » .

فذهبت ، فإذا عثمان ، ففتحت له ، فأخبرته بالذي قال ، قال : الله المستعان .

صحيح: [خ: ٦٢ - ك فضائل أصحاب النّبي عَلَيْكُ ، ٦ - ب مناقب عمر . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٢٨ ] .

#### ٣٨٦ – باب مُصافحة الصبيان – ٤٣٩

٩٦٦/٧٤٣ - عن سلمة بن وَرْدان قال:

رأيت أنس بن مالك يصافح النَّاس ، فسألني : من أنت ؟ فقلت : مولى لبني ليث ، فمسح على رأسي ثلاثاً وقال :

« بارك الله فيك » .

#### حسن الإسناد .

وللروياني من طريق أخرى عن أبي موسى ، بلفظ: ﴿ يا ابا موسى ! املك علي الباب ﴾ .
 أخرجه في ﴿ مسنده ﴾ (ق ، ١ / ٢) من طريق مؤمل بن إسماعيل بسنده عنه ، ومؤمل هذا فيه ضعف ، لكن عزاه الحافظ في ﴿ الفتح ﴾ (٧ / ٣٦) لأبي عوانة أيضاً في ﴿ صحيحه ﴾ وسكت عنه ، فلا أدري إذا كان عنده من طريق أخرى أو لا . لكنه عند الترمذي ( ٢٧١١) بهذا اللفظ من الطريق الأولى الصحيحة ، وقال : ﴿ حسن صحيح ﴾ .

### ٣٨٧ – باب المصافحة – ٤٤٠

٩٦٧/٧٤٤ - عن أنس بن مالك قال:

لما جاء أهل اليمن ، قال النَّبي عَلَيْكُ :

« قد أقبل أهل اليمن ، وهم أرق قلوباً منكم » .

فهم أول من جاء بالمصافحة .

صحيح - « الصحيحة » ( ٥٢٧ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

• ٩٦٨/٧٤٥ - عن البراء بن عازب قال:

« من تمام التحية أن تصافح أخاك » .

صحيح الإسناد موقوفاً .(١)

#### ٣٨٨ – باب المعانقة – ٤٤٢

٩٧٠/٧٤٦ - عن جابر بن عبدالله:

أنّه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النّبي عَيِّكُ ، فابتعت بعيراً ، فشددت إليه رحلي شهراً ، حتى قدمت الشام ، فإذا عبداللّه بن أنيس ، فبعثت إليه أنّ جابراً بالباب ، فرجع الرسول فقال : جابر بن عبداللّه ؟ فقلت : نعم ، فخرج فاعتنقني ، قلت : حديث بلغني لم أسمعه ؛ خشيت أن أموت أو تموت ، قال : سمعت النّبي عَيِّكُ يقول :

« يحشر اللَّه العباد - أو النَّاس - عراةً غَرْلاً بهماً » ، قلنا : ما بهماً ؟ قال :

« ليس معهم شيء ، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ( أحسبه قال : كما

(١) قلت : ورواه الترمذي وغيره مرفوعاً ، وإسناده ضعيف كما تراه في « الضعيفة »

(١٢٨٨ ) .

يسمعه من قرب ): أنا الملك ، لا ينبغي لأحد من أهل الجنّة يدخل الجنّة وأحد من أهل النّار يطلبه بمظلمة ، ولا ينبغي لأحد من أهل النّار يدخل النّار وأحد من أهل الجنّة يطلبه بمظلمة » .

قلت : وكيف ؟ وإنَّما نأتي اللَّه عراةً بُهماً ؟ قال :

« بالحسنات والسيئات » .

حسن – ( الصحيحة ) ( ١٦٠ ) : خ تعليقاً . [ ( المسند ) ( ٣ : ٤٩٥ ) ] .

# ٣٨٩ - باب الرجل يُقَبِّل ابنته - ٤٤٣

« قلت : أسند فيه الشطر الأول من حديث عائشة المتقدم برقم » ( ٩٤٧ / ٧٢٥ ) . .

## • ٣٩ - باب تقبيل اليد - ٤٤٤

۹۷۳/۷ ٤٧ - عن عبدالرحمن بن رَزِين قال :

مررنا بالربذة ، فقيل لنا : ها هُنا سلمة بن الأكوع ، فأتيته (١) فسلمنا عليه ، فأخرج يديه ، فقال :

بايعت بهاتين نبيّ اللَّه عَيْنَالُهُ .

فأخرج كفّاً له ضخمة كأنَّها كفُّ بعير ، فقمنا إليها فقبلناها .

#### حسن الإسناد .

 <sup>(</sup>١) كذا الأصل و ( الشرح ) ، ولعله ( فأتينا ) كما يقتضيه السياق ، وفي جزء ( القُبَل والمعانقة )
 لابن الأعرابي ( ص : ٥ – هند ) :

و دخلنا على سلمة بها الأكوع نعوده ، فأخرج إلينا يداً ضخمة كأنُّها ... ، إلخ .

# ٣٩١ – باب قيام الرجل للرجل تعظيماً – ٤٤٦

۹۷۷/۷٤۸ - عن أبي مِجْلَز قال :

أنَّ معاوية خرج وعبداللَّه بن عامر وعبداللَّه بن الزبير قعود ، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير - وكان أرزنهما - قال معاوية : قال النَّبي عَلِيْكَ :

« من سرَّه أن يَعْفَلَ له (١) عبادُ اللَّه قياماً فليتبوأ بيتاً من النَّار » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٣٥٧ ) ، ( تخريج المشكاة ) ( ٤٦٩٩ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ١٣ - ب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل ] .

﴿ أَي : يقومون له قياماً وهو جالس ﴾ !

فحملوا معنى هذا الحديث على معنى حديث جابر ، وهذا خلط عجيب كنت أود أن لا يقع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ فإنّه رحمه الله مع تقريره أن القيام للقادم خلاف السنّة وما كان عليه السّلف ، وقوله : ﴿ يَبْغِي للناس أن يعتادوا اتباع السلف » واحتج لذلك بحديث أنس المتقدم ( ٧٢٤ / ٩٤٦ ) ، ولم يفته رحمه الله أن ينبه أنّ الأصلح القيام للجائي إذا خشي من تركه وقوع مفسدة مثل التباغض والشحناء .

وهذا من علمه وفقهه الدقيق جزاه اللَّه خيراً ، ولكنَّه مع ذلك أتبعه بقوله :

<sup>(</sup>۱) أي: أن ينتصب الجالسون قياماً للداخل إليهم لإكرامه وتعظيمه ( فليتبوأ .. ) أمر بمعنى الخبر ، أي : دخل النّار إذا سرّه ذلك ، هذا هو المعنى المتبادر من الحديث واحتجاج معاوية رضي الله عنه به على من قام له ، وأقرّه عبدالله بن الزبير ومن كان جالساً معه ، ولذلك فإنّي أقطع بخطأ من حمل الحديث على القيام له وهو قاعد ، كما في حديث جابر المتقدم ( ٧٣٨ / ٩٦٠) ففيه أنّ هذا من فعل فارس أي : الأعاجم الكفار ، ولقد أحسن المؤلف رحمه الله بالترجمة له هناك بد « باب من كره أن يقعد ويقوم له النّاس » وترجم لحديث معاوية هنا بد « باب قيام الرجل للرجل تعظيماً » ، وهذا من فقهه ودقة فهمه رحمه الله ، ولم يتنبه له كثير من الشراخ والذين تكلموا في معناه كقول ابن الأثير وغيره :

## ۳۹۲ – باب بدء السلام – ٤٤٧

٩٨٧/٧٤٩ - عن أبي هريرة عن النَّبي عَلَيْكُ قال:

« خلق اللَّه آدم [ على صورته ] ، (!) وطوله ستون ذراعاً ، [ ثم ] قال :

وليس هذا [ هو ] القيام المذكور في قوله ﷺ: و من سرّه أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النّار » ؛ فإنّ ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ، وليس هو أي : يقوموا لجيئه إذا جاء ... » !
 كذا قال رحمه الله ، ولعل ذلك كان منه قبل تضلعه في علمه ، فقد رأيت تلميذه ابن القيم قد أنكر حمل الحديث هذ المحمل ، وهو قلما يخالفه ، فأظنه مما حمله عنه بعد ، فقال ابن القيم رحمه الله في و تهذيب السنن » ( ٨ / ٣٣ ) بعد أن ساق حديث جابر المشار إليه أنفاً :

و وحمل أحاديث النّهي عن القيام على مثل هذه الصورة تمتنع ؛ فإنّ سياقها يدل على خلافه ، ولأنّه طَيِّكُ كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم ، ولأنّ العرب لم يكونوا يعرفون هذا ؛ إنّما هو من فعل فارس والروم ، ولأنّ هذا لا يقال له : قيام للرجل ؛ وإنّما هو قيام عليه ، ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه ، والقيام عليه ؛ المشبه لفعل فارس والروم ، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنّة العرب ، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط » .

وهذا غاية التحقيق في هذه المسألة مع الإيجاز والاختصار ، فجزاه الله خيراً ، فعض عليه بالنواجذ ؛ فإنَّه مما يجهله كثير من الدعاة اليوم ، ويخالفه عملياً الأكثرون فاعتادوا خلاف ما كان عليه السلف ، حتى في مجالسهم الخاصة ، الله المستعان .

(١) زيادة من و صحيح المؤلف ﴾ ( الاستئذان ، رقم : ٦٢٢٧ ) ، وهي عند مسلم أيضاً ( ٨ / ١٤٩ ) ، وكلاهما أخرجه من طريق عبدالرزاق ، وهذا في و المصنف ﴾ ( ١٠ / ٣٨٤ ) وعنه ابن حبان أيضاً ( ٦١٣ ) ، وكذلك المصنف هنا .

وفي هذا الحديث دلالة صريحة على بطلان حديث و خلق الله آدم على صورة الرحمن ، مع أنَّ إسناده معلول بأربع علل كنت ذكرتها مفصلاً في و الضعيفة ، ( ١١٧٥ و ١١٧٦ ) ، ونحو ذلك في و تخريج السنة ، لابن أبي عاصم ( ١٥٧ و ٤١٥ ) .

وبهذا الحديث الصحيح يفسر حديث أي هريرة الآخر الذي صح عنه من طرق بلفظ: و خلق الله آدم على صورته ، وقد مضى يرقم ( ١٢٩ / ١٧٣ ) مع التعليق عليه بما يناسب هذا الحديث الصحيح .

## اذهب فسلم على أولئك - [ نفر من ] الملائكة [ جلوس ] - فاستمع ما

وبهذه المناسبة أقول: لقد أساء الشيخ التويجري - رحمه الله تعالى - إلى العقيدة والسنّة الصحيحة معاً بتأليفه الذي أسماه (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن ) فإنَّ العقيدة لا تنبت إلّا على الحديث الصحيح ، والحديث الذي أقام عليه كتابه مع أنّه لا يصح من حيث إسناده فهو مخالف لأربعة طرق صحيحة عن أبي هريرة ، هذا الحديث المتفق على صحته أحدها ، والأخرى مع أنّ الشيخ خرجها وصححها فهو لم يستفد من ذلك شيئاً ، لأنَّ هذا العلم ليس من شأنه ، وإلّا كيف يصح لعالم أن يقبل طريقاً خامساً عن أبي هريرة بلفظ:

#### « على صورة الرحمن »!

مخالفاً لتلك الطرق الأربعة والتي ثلاثتها بلفظ: (على صورته) ، والأولى منها فيها التصريح بأنَّ مرجع الضمير إلى آدم عليه السلام كما ترى ، يضاف إلى هذه المخالفة التي تجعل حديثها شاذاً عند من يعرف الحديث الشاذ لو كان إسناده صحيحاً ، فكيف وفيها ابن لهيعة ، والشيخ يعلم ضعفه ، ومع ذلك يحاول (ص: ٧٧) توثيقه ، ولو بتغيير كلام الحفاظ وبتره ، فهو يقول: (قال الحافظ ابن حجر في و التقريب ): صدوق )! وتمام كلام الحافظ يرد عليه ؛ فإنّه قال فيه :

« خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما » !
 وهذا الحديث ليس من رواية أحدهما ! فماذا يقال فيمن ينقل بعض الكلام ويكتم بعضه ؟! وله
 مثل هذا كثير ، لا يتسع هذا التعليق لبيان ذلك .

وأما حديث ابن عمر باللفظ المنكر ، فقد تكلف الشيخ جدّاً في الإجابة عن العلل الثلاث التي كنت نقلتها عن ابن خزيمة ، كما تجاهل رجاحة رواية سفيان المرسلة على رواية جرير المسندة عن ابن عمر ! ولربما تجاهل علة رابعة كنت ذكرتها في و الضعيفة » (٣/٣) وهي أنَّ جريراً ساء حفظه في آخر عمره ، وهذا هو سبب اضطرابه في هذا الحديث ، فمرة رواه بهذا اللفظ المنكر ، فتشبث الشيخ به ، ومرة رواه باللفظ الصحيح و على صورته » فتجاهله الشيخ ! مع أنَّه مطلع عليه في و السنَّة » برقم (١٨٥) ومن تعليقي عليه ينقل ما يحلو له نقله من كلامي ليرد عليه بزعمه ، ومنه أنَّني قلت في حديث أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ : و على صورة وجهه » ؛ فإنَّي صححت إسناده تحت رقم ( ٥١٦ ) =

يُحَيُّونَك ؟ (١) فإنَّها تحيتُك وتحية ذريتك ، فقال : السلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة الله ، فزادوه : ورخمة الله ، فكل من يدخل الجنَّة على صورته ، فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( 253 ) ، ( الظلال ) ( 170 ) : [ خ : ٢٥ - ك الخنّة وصفة نعيمها وأهلها ، ح ٢٨ ] .

## ٣٩٣ - باب إفشاء السَّلام - ٤٤٨

• ٩٧٩/٧٥ - عن البراء عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

= وأُتبِعته بقولي :

( لكني في شك من ثبوت قوله : ( ... وجهه ) ؛ فإنَّ المحفوظ في الطرق الصحيحة ( على صورته ) فألزمني الشيخ - في كلام طويل له ممجوج - بالقول بصحة الحديث وقال ( ص : ٢٨ ) : ( وإذا كان الإسناد صحيحاً فلا وجه للشك في متنه ) !

ومن الواضح لكل ذي بصيرة أنَّ هذا الكلام غير وارد علي لأنّني لم أشك في متن الحديث فرددته مع صحة إسناده ، حاشا لله فنحن بفضل الله وتوفيقه من أشد النّاس معاداة لمن يفعل ذلك ، وإنّما شككت في هذه الزيادة ( وجهه ) للمخالفة المشار إليها ، وفي ظني أنَّ الشيخ لا يعرف أنَّه لا يلزم من صحة السند صحة المتن ، وأنَّ من شروط الصحيح أن لا يشد ولا يعل ، وإلّا لما ألزمني ذاك الإلزام ، ولرد عليّ - لو أمكنه - دعواي الشدوذ المشار إليه في قولي : ( والمحفوظ ... ) ولكن هيهات العليّ - لو أمكنه أريدُ أن أنبه القراء الكرام إلى أنَّ ما نسبه الشيخ إلى ابن تيمية والذهبي وابن حبان وختاماً فإنّي أريدُ أن أنبه القراء الكرام إلى أنَّ ما نسبه الشيخ إلى ابن تيمية والذهبي وابن حبان أنّهم صححوا الحديث ، فهو غير صحيح ، وإنّما صححوه باللفظ المتفق عليه ، فأمّا اللفظ المنكر فلا ، وراجع ( الضعيفة ) لتأكد من صحة ما أقول .

(١) الأصل ( يجيبونك ) وكلما في نسخة الشارح ، والتصحيح من الصحيحين وغيرهما ، وانظر ( الفتح ) ( ١١ / ٤ ) .

« أفشوا الشّلام تسلموا » .

حسن – « الإرواء » ( ۷۷۷ ) ، « الصحيحة » ( ۱٤٩٣ ) : [ انظر « المسند » : ٤ : ٢٨٦ ] .

٩٨٠/٧٥١ - عن أبي هريرة عن النَّبي عَيْقَةُ قال :

« لا تدخلوا الجنَّة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أدلكم على ما تحابون به ؟ » ، قالوا : بلى ، يا رسول اللَّه ، قال :

« أفشوا السَّلام بينكم » .

صحيح - « الإرواء » أيضاً : [ م : ١ - ك الإيمان ، ح ٩٣ ] .

٩٨١/٧٥٢ - عن عبداللَّه بن عَمرو قال : قال رسول الله عَلَيْكُ :

« اعبدوا الرَّحمن ، وأطعموا الطعام ، وأفشوا السلام ، تدخلوا الجنان » . صحيح – « الصحيحة » ( ٥٧١ ) ، « الإرواء » ( ٣ / ٢٣٩ ) : [ ت : ٢٣ - ك الأطعمة ، ٤٥ – ب فضل إطعام الطعام ] .

# ۳۹٤ – باب من بدأ بالسلام – ٤٤٩

٩٨٢/٧٥٣ - عن بُشَيْر بن يسار قال :

« ما كان أحد يبدأ - أو يبدّر - ابن عمر بالسلام » .

صحيح الإسناد .

۹۸۳/۷۵٤ - عن جابر قال:

« يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والماشيان أيهما يبدأ

بالسلام فهو أفضل » .

صحيح الإسناد موقوفاً ، وصح مرفوعاً - ( الصحيحة » ( ١١٤٦ ) .

٩٨٤/٧٥٥ - عن ابن عمر:

أَنَّ الْأَغْرُّ ( وهو رجل من مُزينة وكانت له صحبة مع النَّبي عَيِّالِيَّهِ ) كانت له أُوسُقٌ من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف ، اختلف إليه مراراً ، خال : فَحُنَّ من لقينا فَجئت إلى النَّبي عَيِّالِيَّهِ ، فأرسل معي أبا بكر الصدِّيق ، قال : فَكُلُّ من لقينا سلَّموا علينا ، فقال أبو بكر :

« ألا ترى النَّاس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر ؟ ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر » .

يحدث هذا ابن عمر عن نفسه.

**حسن** ∸ « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٢٦٧ ) .

٩٨٥/٧٥٦ - عن أبي أيوب ، أنَّ رسول اللَّه عَلَيْكَ :

« لا يحل لامرىء مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، فيلتقيان ، فَيُعرضُ هذا ، ويعرض هذا ؛ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » .

صحیح – « الإرواء » ( ۲۰۲۹ ) : [ خ : ۷۸ – ك الأدب ، ۲۲ – ب الهجرة . م : ٤٥ – ك البر والصلة والآداب ، ح ۲۰ ] .

## ٣٩٥ - باب فضل السلام - ٤٥٠

۹۸٦/۷۵۷ - عن أبي هريرة :

أنَّ رجلاً مر على رسول اللَّه عَيْلِيُّ وهو في مجلس فقال : السلام عليكم ،

#### فقال:

« عشر حسنات » .

فمر رجل آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فقال :

« عشرون حسنة » .

فمر رجل آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال : « ثلاثون حسنة » .

فقام رجل من المجلس ولم يسلم ، فقال رسول الله عَيْضَة :

« ما أوشك ما نسي صاحبكم! إذا جاء أجدكم المجلس فليسلم؛ فإنْ بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام ( وفي رواية: فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس / ١٠٠٧) فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة ».

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٨٣ ) : [ ت : ٤٠ - ك الاستثذان ، ١٥ - ب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود ] .(١)

### ۹۸۷/۷۵۸ - عن عمر قال :

كنت رديف أبي بكر ، فيمر على القوم فيقول : السلام عليكم ، فيقولون : السلام عليكم ورحمة الله ، فيقولون : السلام عليكم ورحمة الله ، فيقولون : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال أبو بكر : فضلنا النّاس اليوم بزيادة كثيرة .

#### صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) ليس عنده من الحديث إلّا قوله في آخره : ﴿ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُم ... ﴾ وهو الرواية الأخرى المشار إليها برقم ( ١٠٠٧ ) .

## ٩٨٨/٧٥٩ - عن عائشة عن رسول الله عَلَيْكِ :

« ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتَّأمين » . صحيح – ( تخريج الترغيب » ( ١ / ١٧٨ ) : [ جه : ٥ - ك إقامة الصلاة والسنة فيها ، ١٤ - ب الجهر بالتأمين ، ح ٨٦٥ ] .

# ٣٩٦ – باب السلام إسمّ من أسماء اللَّه عزَّ وجلَّ – ٤٥١

• ٩٨٩/٧٦ - عن أنس قال : قال رسول الله عليه :

« إِنَّ السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى وضعه اللَّه في الأرض ، فأفشوا السلام بينكم » .

حسن – « الصحيحة » ( ١٨٤ و ١٦٠٧ ) ، « الروض » ( ١٠٧٥ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

٩٩٠/٧٦١ - عن ابن مسعود قال:

كانو يصلون خلف النَّبي عَلِيْكِ ، قال (١) القائل : السلام على اللَّه ، فلما قضى النَّبي عَلِيْكِ قال :

« من القائل : السلام على الله ؟ إِنَّ الله هو السَّلام ، ولكن قولوا : التحيات للَّه ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك (٢) أيها النَّبي ورحمة

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ، ولعلُّ الصواب ﴿ فيقول ... ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا الخطاب في التشهد إنّما كان في قيد حياته طَهِ ، أما بعد وفاته فكانوا يقولون في التشهد : « السلام على النّبي » ، وفي ذلك أكثر من حديث واحد ، ومن ذلك رواية صحيحة في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا قال :

الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا أله إلَّا اللَّه ، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله » .

قال : وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن .

صحيح - « الإرواء » ( ٢ / ٢٤ و ٢٦ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٨٩٢ ) : [ خ : - ك الأذان ، ٨٤٨ - ب التشهد في الآخرة . م : ٤ - ك الصلاة ، ح ٥٥ ] . (١)

# ٣٩٧ - باب حق المسلم على المسلم أن يُسَلِّم عليه إذا لقيه - ٤٥٢

٩٩١/٧٦٢ - عن أبي هريرة ، عن النّبي عَيْنِكُ قال :
 « حق المسلم على المسلم ست » . (٢)

أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو في حكم المرفوع ، فانظر إن شئت زيادة بيان : ( صفة صلاة النّبي عَلَيْكُ ) ، ولا تغتر بمن ضعف هذا الحديث ولا بجعجعة من ألّف ( صحيح صفة صلاة النّبي عَلَيْكُ ... ) ؛ فإنّه حاسد حاقد ، وشافعي متعصب ، وأشعري منحرف ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، وصدق فيه حديث ( يسمونها بغير اسمها ) .

(۱) ليس عندهما في المكان المشار إليه جملة التعليم التي في آخره ، وهو فيه بأتم مما هنا دونها من رواية شقيق بن وائل عن ابن مسعود كما هنا ، وقد روياها من طريق آخر عن ابن مسعود مختصراً بلفظ :

( علمني رسول اللَّه عَلِيْكُ التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن ... » ، رواه الشيخان ، وهو مخرج في ( الإرواء » ( ٣٢١ ) .

(٢) الأصل ﴿ خمس ﴾ ، وكذلك في نسخة الشارح ، وهو خطأ جلي لا أدري كيف خفي ذلك على المحقق والشارح ، ليس لأنّه مخالف فقط للخصال المعدودة فيه ؛ فإنّها ست ، بل ولأنّه مخالف أيضاً للأصول ، منها الرواية الأخرى عند المصنف ، ومنها ﴿ صحيح مسلم ﴾ ( ٧ / ٣ ) و ﴿ المسند ﴾ ( ٢ / ٣ ) و ٣٧٢ و ٣١٤ ) ، نعم رواية الخمس متفق عليها بنحوه ؛ ليس فيها جملة النصح ، وفيها مكان الأولى :=

<sup>= ﴿</sup> وَهُو بَيْنَ ظَهُرَانَيْنَا ، فَلَمَا قَبْضَ قَلْنَا : ﴿ السَّلَامُ عَلَى النَّبِي ﴾ .

قيل : وما هي [ يا رسول الله / ٩٢٥ ] ؟ قال :

« إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاصحبه ، ( وفي الرواية الأخرى فاتبعه ) » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۱۸۳۲ ) : [ خ : ۳۳ - الجنائز ، ب - الأمر باتباع الجنائز . م : ۳۹ - السلام ، ح ٤ و ٥ ] !

# ٣٩٨ - باب يُسَلّم الماشي على القاعد - ٤٥٣

« ليسلم الراكب على الراجل ، وليسلم الراجل على القاعد ، وليسلم الأقل على الأكثر ، فمن أجاب السلام فهو له ، ومن لم يجب فلا شيء له » . (١) صحيح - ( الصحيحة » ( ١١٤٧ و ٢١٩٩ ) : [ ليس في شيء من الكتب السنة ] . (٢)

<sup>= (</sup> رد السلام » ، فاختلط الأمر على المحقق والشارح ، فعزيا رواية المؤلف لِـ ( صحيحه » ! كما أنَّهما لم يتنبها للخطأ المذكور آنفاً ، وتبعهما آخر ، فانظر المقدمة ، والمعصوم من عصمه الله .

<sup>(</sup>١) يعني : فلا شيء له من الأجر ؛ وإنّما هو لمن أجاب من أفراد و الأكثر » ، ففيه إشارة قوية إلى أنّه يجزي إجابة الواحد عن الجماعة ، فهو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه بهذا المعنى عند أبي داود وغيره ، وهو مخرج في و الإرواء » ( ٣ / ٢٤٢ / ٧٧٨ ) ، وله شواهد أخرى في و الصحيحة » ( ١١٤٨ و ١٤١٢ ) ، وقواه الحافظ في و الفتح » ( ١١ / ٧) .

<sup>(</sup>٢) وفي ( الشرح » ( ٢ / ٧٥٤ ) : ( أخرجه أحمد وعبدالرزاق بسند صحيح بلفظ مسلم » . كذا قال ! ولم يذكر لفظه ، ولا هو عنده بهذا التمام ، ولعله أراد حديث أبي هريرة الآتي بعده =

٩٩٣/٧٦٤ - عن أبي هريرة ، عن رسول اللَّه عَيْظِيُّهُ قال :

« يسلم الراكب على الماشي ، ( وفي رواية : يسلم الصغير على الكبير / ١٠٠١ ) والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير » .

صحیح – « الصحیحة » ( ۱۱٤٥ و ۱۱٤٩ ) : [ خ : ۲۹ – ك الاستفذان ، 3 – ب تسلیم القلیل علی الكثیر ، 4 – ب تسلیم الراکب علی الماشی ، 4 – ب تسلیم الماشی علی القاعد ، 4 – تسلیم الصغیر علی الکبیر 4 . (1)

# ٣٩٩ - باب تسليم الراكب على القاعد - ٤٥٤

« يسلم الفارس على القاعد ، ( وفي رواية : « يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على الماشي ، والماشي على الفاعد ، ( وفي أخرى : القائم / ٩٩٩) ، والقليل على الماشي » . والماشي على القاعد ، ( وفي أخرى : القائم / ٩٩٩) ، والقليل على الكثير » . صحيح – « الصحيحة » ( ١٤٥٠ و ١٤٥ ) : ق : [ ت : ١٠٠ – ك الاستئذان ، ١٤ – ب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي ] !(٢)

<sup>=</sup> ومع ذلك لما خرجه لم يعزه لمسلم كما يأتي في التنبيه عليه ، فلعل قوله : ﴿ بلفظ مسلم ﴾ سبق قلم ، أو سهو من الناسخ ، وللفائدة أقول : التخريج والتصحيح المذكور هو في ﴿ فتح الباري ﴾ ( ١١ / ١٥ – ١٦ ) ، فكان الأولى عزوه إليه .

<sup>(</sup>١) اقتصر هو والشارح ( ٢ / ٢٥٤ ) في عزوه على البخاري ، وهو قصور ، فقد أخرجه مسلم أيضاً في أول ( كتاب السلام ) ، فهو من المتفق عليه ، وهكذا هو في ( المشكاة ) ( ٢٣٢ ) ، نعم لم يخرج مسلم الرواية الثانية ، فهي من أفراد البخاري .

<sup>(</sup>٢) هو متفق عليه أيضاً فانتبه !

# ٠٠٠ – باب هل يسلم الماشي على الراكب ؟ – ٥٥٥

٩٩٧/٧٦٦ - عن الحُصين عن الشعبي :

أنَّه لقى فارساً فبدأه بالسلام ، فقلت : تبدأه بالسلام ؟ فقال :

« رأيت شُريحاً ماشياً يبدأ بالسلام » .(١)

صحيح الإسناد .

# ١٠١ – باب يسلم القليل على الكثير – ٤٥٦

« قلت : أسند تحته حديث فَضالة المتقدم آنفاً ( ٧٦٥ / ٩٩٦ ) » .

## ٤٠٧ - باب يسلم الصغير على الكبير - ٤٥٧

« قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم قبل ثلاثة أبواب ( ٧٦٤ / ٩٩٣ ) » .

## ۴۰۳ – باب منتهی السلام – ۲۰۸

« قلت : أسند فيه طرفاً من أثر خارجة بن زيد الآتي تحت ( ٤٦٨ - باب - ٥٣٠ ) » .

<sup>(</sup>١) ولفظه في و مصنف ابن أبي شبية ، ( ٨ / ٢٥٧ / ٩٢١ ) عن الحُصين :

كنت أنا والشعبي فلقينا رجلاً راكباً ، فبدأه الشعبي بالسلام ، فقلت : أتبدأه بالسلام ونحن راجلان وهو راكب ؟ فقال :

<sup>(</sup> لقد رأيت شريحاً يسلم على الراكب ) .

وإسناده صحيح أيضاً . لكن السنة أن يسلم الراكب على الماشي والقاعد كما تقدم ، فلعل شريحاً رحمه الله بادره بالسلام لمصلحة عرضت له . والله أعلم .

# ٤٠٤ - باب من سلّم إشارةً - ٤٥٩

١٠٠٣/٧٦٧ - وقالت أسماء:

« ألوى النَّبي عَلِيْ بيده إلى إلنساء بالسلام » .

صحيح – وهو معلق ، وسيأتي موصولاً ( ٤٢٣ – باب .. - ٤٧٩ ) .

۱۰۰٤/۷٦۸ - عن عطاء بن أبي رباح قال :

« كانوا يكرهون التسليم باليد » ، أو قال :

« كان يكره التسليم باليد » .(١)

صحيح الإسناد .

# ٤٦٠ - باب يسمع إذا سلّم - ٤٦٥

١٠٠٥/٧٦٩ - عن ثابت بن عبيد قال :

أتيت مجلساً فيه عبدالله بن عمر فقال:

« إذا سلمت فأسمع ؛ فإنَّها تحية من عند الله مباركة طيبة » .

صحيح الإسناد ، وكذا قال الحافظ ( ١١ / ١٨ ) .

# ٤٠٦ - باب من خرج يُسَلِّم ويُسَلَّم عليه - ٤٦١

١٠٠٦/٧٧٠ - عن الطُّفيل بن أبي بن كعب:

(١) زاد ابن أبي شيبة في ( المصنف ؛ ( ٨ / ٦٣٣ / ٨٢٤ ) ؛ ولفظه :

« عن عطاء أنَّه كره أو قال : كان يكره السلام باليد ، ولم ير بالرأس بأساً » ، وسنده صحيح

أيضاً .

أنَّه كان يأتي عبدالله بن عمر فيغدو معه إلى السوق ، قال : فإذا غدونا إلى السوق لم يمرَّ عبدالله بن عمر على سقَّاط (١) ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلّا يسلم عليه .

قال الطفيل:

« فجئت عبدالله بن عمر يوماً ، فاستَتْبَعَني إلى السوق ، فقلت : ما تصنع بالسوق ؟ وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ، ولا تسوم بها ، ولا تجلس في مجالس السوق ، فاجلس بنا هنا نتحدث ، فقال لي عبدالله :

« يا أبا بطن ! ( وكان الطفيل ذا بطن ) إنّما نَعْدو من أجل السلام ؟

[ نسلم ](٢) على من لقينا » .

صحيح - ( تخريج المشكاة ) ( ٧٦٦٤ / التحقيق الثاني )..

٤٦٢ – باب التسليم إذا جاء المجلس – ٤٦٢
 « قلت : أسند فيه الطرف الأخير من حديث أبي هريرة المتقدم ( ٧٥٧ / ٩٨٦ ) » .

## ٤٠٨ - باب التسليم إذا قام من المجلس - ٤٦٨

« قلت : أسند فيه الحديث المشار إليه في الباب قبله » .

<sup>(</sup>١) هو الذي يبيع سَقَطَ المتاع ، وهو رديثه وحقيره .

و « صاحب البيعة » : بالكسر من ( البيع ) : الحالة ، كالركبة ، والقعدة ، كما في « النهاية » .

(٢) زيادة من « الموطأ » (٣ / ١٣٣ ) ، ومن طريقه رواه المؤلف رحمه الله ، وكذا البيهقي في
« الشعب » ( ٦ / ٤٣٤ / ٨٧٩٠ ) ، وفيه الزيادة أيضاً .

# ٤٠٤ - باب حقّ من سلّم إذا قام - ٤٠٩

١٠٠٩/٧٧١ - عن معاوية بن قُرَّة قال : قال لي أبي :

( یا بنی ا إن کنت في مجلس ترجو خیره ، فَعَجِلَتْ بك حاجة ، فقل :
 سلام علیكم ؛ فإنّك تشركهم فیما أصابوا في ذلك المجلس .

وما من قوم يجلسون مجلساً فيتفرقون عنه لم يُذكر اللَّه ، إلَّا كأنَّما تفرقوا عن جيفة حمار » .

صحیح موقوف - ( الصحیحة ) ( ۱۸۳ ) ، وجملة الذكر صحت مرفوعاً ، ( الصحیحة ) ( ۷۷ ) .

١٠١٠/٧٧٢ - عن أبي هريرة ، أنَّه قال :

« من لقي أخاه فليسلم عليه ؛ فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ، ثم لقيه فليسلم عليه » .

صحيح موقوفاً ، وصح مرفوعاً - ( الصحيحة » ( ١٣٦ ) ، ( تخريج المشكاة » . ( ٤٦٥٠ ) .

١٠١/٧٧٣ – عن أنس بن مالك :

« أَنَّ أصحاب النَّبي عَيْنَ كانوا (١) يكونون فتستقبلهم الشجرة ، فتنطلق

<sup>(</sup>١) وفي طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه :

<sup>﴿</sup> كَنَا إِذَا كَنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهُ مَا لِلَّهُ مَا يَتُمْ فَتَفْرَقَ بَيْنَا شَجْرَةً ... ﴾ الحديث .

رواه الطبراني في ( الأوسط ) ( ٢ / ٢٠٥ / ١ / ٨١٥٣ ) ، وحسن إسناده المنذري والهيثمي وهو كما قالا : حسن لغيره على الأقل ، كما بيّنته في تعليق جديد لي على ( الصحيحة ) .

طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها ، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٨٦ ) .

## ١١٠ - باب مَن دَهَن يدَه للمصافحة - ٤٦٥

١٠١٢/٧٧٤ - عن ثابت البُنَاني:

« أنَّ أنساً كان إذا أصبح دهن يده بدُهْنِ طيبٍ لمصافحة إخوانه » . صحيح الإسناد .

## ١١٤ – باب التسليم بالمعرفة وغيرها – ٤٦٦

١٠١٣/٧٧٥ - عن عبدالله بن عمرو:

أنَّ رجلاً قال : يا رسول اللَّه ! أي الإسلام خير ؟ قال :

« تُطعم الطُّعام ، وتقرىء السلام على من عرفت ومن لم تعرف » .

صحيح: [خ: ٢-ك الإيمان، ٦-ب إطعام الطعام في الإسلام. م: ١-ك الإيمان، ح ٦٣].

#### ٤٦٧ - باب - ٤١٢

١٠١٤/٧٧٦ - عن أبي هريرة:

أنَّ رسول اللَّه عَيِّكَ نهى عن الأفنية والصَّعُدات أن يجلس فيها ، فقال المسلمون : لا نستطيعه ، لا نطيقه ، قال :

« أما لا ، فأعطوا حقَّها » ، فقالوا : وما حقها ؟ قال :

« غض البصر ، وإرشاد ابن السبيل ، وتشميت العاطس إذا حمد الله ، ورد التحيّة » .

صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٤٦٤١ / التحقيق الثاني ) ، « الصحيحة » ( ٢٥٠١ ) : [ لم أعثر عليه ] . (١)

# ٤١٣ - باب لا يسلّم على فاسق - ٤٦٨

١٠١٨/٧٧٧ - عن الحسن [ هو البصري ] قال :

« ليس بينك وبين الفاسق حرمة » .

صحيح الإسناد .

# ١٤ - باب من ترك السلام على المتَخَلِّق وأصحاب المعاصى - ٤٦٩

١٠٢٠/٧٧٨ - عن عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال : مَرَّ النَّبي عَلِيْكِيْ على قوم فيهم مُتَخلِّقٌ بِخَلوق ، فنظر إليهم ، وسلم عليهم ، وأعرض عن الرجل ، فقال الرجل : أعرضت عني !؟ قال :

<sup>(</sup>١) قلت : بلى ، أخرجه أبو داود ( ٤٨١٦ ) بإسناد المؤلف ومتنه ، إلّا أنَّه لم يسق منه إلّا قوله : « وإرشاد السبيل » وأحال في باقيه على حديث أبي سعيد الخدري الآتي تحت ( ٤٨١ – باب مجالس الصعدات – ٤٨١ ) رقم ( ٨٧٧ / ٨٧٠ ) .

« بين عينيك جمرة » .<sup>(١)</sup>

۱۰۲۱/۷۷۹ - عن عبدالله بن عَمرو بن العاص بن وائل السَّهْمي : أَنَّ رجلاً أَتَى النَّبِي عَلِيْكُ وفي يده خاتم من ذهب ، فأعرض النَّبي عَلِيْكُ عنه ، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم ، وأخذ خاتماً من حديد فلبسه ، وأتى النَّبي عَلِيْكُ ، قال :

« هذا شر ، هذا حلية أهل النار » .

فرجع فطرحه ولبس خاتم من ورق ، فسكت عنه النَّبي عَلَيْكُم .

حسن – ( آداب الزفاف ) ( ۲۱۷ ) : [ ن : ۶۸ – ك الزينة ، ٥٠ – ب لبس خاتم صفر ] .

## 10 ٤ - باب التسليم على الأمير - ٢٧٠

۱۰۲۳/۷۸۰ - عن ابن شهاب:

أنَّ عمر بن عبدالعزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة : لم كان أبو بكر يكتب : مِن أبي بكر خليفة رسول الله ، ثمَّ كان عمر يكتب بعده : مِن عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر ، مَن أول من كتب أمير المؤمنين ؟ فقال : حدثتني جدتي الشفاء - وكانت من المهاجرات الأول ، وكان عمر بن الخطاب

(١) وذلك لأنَّه تشبه بالنساء بسبب تخلقه بالخلوق . قال ابن الأثير :

وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ، وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه ، والنهي أكثر وأثبت ، وإنما نهى عنه لأنّه من طيب النساء ، وكن أكثر استعمالاً له منهم . والظاهر أنّ أحاديث النهي ناسخة » . « نهاية » .

رضي اللَّه عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها - قالت :

« كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العِراقَينُ (١) : أنِ ابعَث إليَّ برجلين جُلْدَيْن نبيلين أسألهما عن العراق وأهله ، فبعث إليه صاحب العراق بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم ، فقدما المدينة ، فأناخا راحليتهما بفناء المسجد ، ثم دخلا المسجد ، فوجدا عَمرو بن العاص ، فقالا له : يا عَمرو ! استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر ، فوثب عمرو فدخل على عمر فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ! فقال له عمر : ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص ؟ لتخرُجنَّ مما قلت : قال : نعم ، قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم ، فقالا لي : استأذن لنا على أمير المؤمنين ، فقلت : أنتما والله أصبتما اسمه ، وإنَّه الأمير ونحن المؤمنون ، فجرى الكتاب من ذلك اليوم » .

#### صحيح الإسناد .

۱۰۲٤/۷۸۱ - عن عُبيد الله بن عبدالله (۲) قال: قدم معاوية حاجًا حجته الأولى وهو خليفة ، فدخل عليه عثمان بن مُخنيف الأنصاري فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله ، فأنكرها أهل الشام وقالوا: من هذا المنافق الذي يقصر بتحية أمير المؤمنين ؟ فبرك عثمان على ركبته

<sup>(</sup>١) يعنى : الكوفة والبصرة .

<sup>(</sup>٢) قلت : بهذا الاسم جماعة من الرواة ، أشهرهم وأعلمهم ابن عُتبة بن مسعود الهُذَلي المدني ، وهو المراد هنا في تقديري ؛ لأنّه تفرد - دون الآخرين - بالرواية عن عثمان بن مُخيف ، وإن كان بعضهم شاركوه في رواية الزهري عنه ، وهذا الأثر من روايته عنه ، لكن لا أحد منهم شاركه في الشهرة والعلم والرواية عن ابن مُخيف . واللّه أعلم .

ثم قال : يا أمير المؤمنين ، إنَّ هؤلاء أنكروا عليّ أمراً أنت أعلم به منهم ، فوالله لقد حَيَّيْتُ بها أبا بكر وعمر وعثمان ، فما أنكره منهم أحد ، فقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام :

« على رِسلكم ؛ فإنّه قد كان بعض ما يقول ، ولكن أهل الشام لما حدثت هذه الفتن قالوا : لا تقصر عندنا تحية خليفتنا ، فإنّي إخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة : أيها الأمير » .

صحيح الإسناد .

۱۰۲٥/۷۸۲ - عن جابر قال:

« دخلت على الحجاج فما سلمت عليه » .

صحيح الإسناد .

١٠٢٦/٧٨٣ - عن تميم بن حَذْلَم قال:

إنّي لأذكر أول من شُلّم عليه بالإمرة بالكوفة ، خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة فجاءة رجل من كندة - زعموا أنّه أبو قرّة الكِندي - فسلم عليه فقال : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله ، السلام عليكم ، فكرهه ، فقال : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله ، السلام عليكم ، هل أنا إلّا منهم أم لا ؟! قال سِماك :(١)

« ثم أقرّ بها بعد ».

صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) هو ابن سلمة الضَّبِّي الراوي لهذا الأثر عن تميم بن حَذْلَم وكلاهما ثقة . ثم إنَّ قوله : ﴿ هَلَ أَنَا مَنْهُمَ أَمْ لَا ؟ ﴾ لم يتبين لي من هو القائل ، وما هو المراد منه ؟

## ١٦٤ - باب التسليم على النائم - ١٧١

١٠٢٨/٧٨٤ - عن المقداد بن الأسود قال:

« كان النَّبي عَلَيْكُ يجيىء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ، ويُسمع اليقظان » .

صحيح - « آداب الزفاف » ( ١٦٧ - ١٦٩ / الطبعة الجديدة ) : م : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] . (١)

# ٤١٧ - باب مرحباً - ٤٧٧

١٠٣٠/٧٨٥ - عن عائشة رضى الله عنها قالت :

« أقبلت فاطمة تمشي كأنَّ مِشيتها مشي النَّبي عَيْظِهُ: فقال:

« مرحباً بائنَتي » .

ثم أجلسها عن يمينه أو شماله .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩٤٨ ) : [ خ : ٦٤ - ك المغازي ، ٨٣ - ب مرض

<sup>(</sup>١) كذا قال ! وهو في « مسلم » كما رمزت له ، وإنَّمَا خفي عليه لأنَّه ليس بالحافظ ؛ ولأنَّه في « كتاب الأشربة » في قصة طويلة للمقداد أصابه جوع شديد مع صاحبين له ، فنزلوا ضيوفاً على رسول الله عَيْنَةً فذكر حلبه للأعنز الأربع وشربه نصيبه عَيْنَةً لشدة جوعه ، وندمه على ذلك قال :

و فبينما أنا كذلك إذ دخل رسول الله عَلَيْكُ فسلم تسليمة يسمع اليقظان ، ولا يوقظ النائم ... » الحديث ، هكذا هو فيه بتقديم وتأخير ، ورواه الترمذي ( ٢٧٢٠ ) مثل رواية المؤلف دون التقديم والتأخير ، لكن باختصار كبير في القصة وقال :

<sup>(</sup> حديث حسن صحيح ) .

النَّبي عَلَيْكُ . (١) م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٩٨ ] .

١٠٣١/٧٨٦ - عن على رضى الله عنه قال :

استأذن عمار على النَّبي عَلَيْكُم - فعرف صوته - فقال:

« مرحباً بالطيب المطيَّب » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢ / ٤٦٧ ) : [ ت : ٤٦ - ك المناقب ، ٣٤ - ب مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه . جه : المقدمة ، ١١ - ب فضائل أصحاب رسول الله عنه ، ح ٢٠١ ] .

# ١٨٤ - باب كيف ردُّ السلام ؟ - ٤٧٤

١٠٣٢/٧٨٧ - عن عبدالله بن عمرو قال:

بينما نبحن جلوس عند النَّبي عَلَيْكُم - في ظل شجرة بين مكة والمدينة - إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشدهم ، فقال : السلام عليكم ، فقالوا : « وعليك » .

صحيح الإسناد: [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

<sup>(</sup>١) قلت : الحديث في الباب المذكور من رواية عروة عن عائشة ( ٤٤٣٣ ) في قصّة شكواه على الذي قبض فيه ، ومساررة النّبي على الفاطمة وبكائها نحو ما تقدم في آخر حديثها ( ٩٤٧ / ٧٢٠ ) ولكن ليس في الرواية ولا حرف واحد من حديثها هنا وهو من طريق مسروق عنها ، فكان الصواب أن يعزوه لآخر كتاب المناقب ( ٣٦٢٣ ) ؛ فإنّه فيه بإسناد المؤلف هنا ومتنه ! وزاد : و ثم أسر إليها حديثاً ... ) ، فذكر القصّة ، وهكذا هو عند مسلم في المكان الذي أشار إليه من طريق مسروق .

۱۰۳۳/۷۸۸ - عن أبي جَمرة: (١)

« سمعت ابن عباس إذا يُسَلَّمُ عليه يقول:

« وعليك ، ورحمة الله » .

صحيح الإسناد .

١٠٣٤/٧٨٩ - قال أبو عبدالله : وقالت قَيْلَة :

قال رجل: السلام عليك يا رسول الله ، قال:

« وعليك السلام ورحمة الله » .

حسن صحيح - ( مختصر الشمائل المحمدية ) ( ٥٣ / التحقيق الثاني ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] . (٢)

• ١٠٣٥/٧٩ - عن أبي ذَرّ قال :

أتيت النَّبي عَلِيْكُ حين فرغ من صلاته ، فكنت أوَّل من حيَّاه بتحية

(٢) كذا قال : وهو ذهول عن كونه في و سنن الترمذي » ( ٢٨١٥ ) أتم مما هنا ، وهو قطعة من حديث طويل جدّاً ، رواه بتمامه الحافظ الطبراني في أوَّل المجلد الخامس والعشرين ، وروى نُتفاً منه أبو داود ، والترمذي بعضها في و الشمائل » ( رقم : ٥٣ - و مختصر الشمائل » ) ، ويأتي بعضه في الكتاب ( ٤٩٤ - باب القرفصاء - ٥٦٠ ) .

ثم إنَّ المؤلف رحمه اللَّه لم يسق إسناده ، وإنَّما علقه بقوله : ﴿ قَالَ أَبُو عَبِدَاللَّه : وقالت : قيلة ... ﴾ وهذا تعليق مجزوم به ، فيستفاد منه أنَّ الحديث قوي عنده ، وهذه فائدة عزيزة جدًا لم أجد من نبه عليها من العلماء ، وقد قال الحافظ في ترجمة قيلة :

« قال أبو عمر : هو حديث طويل فصيح حسن ، وقد شرحه أهل العلم بالغريب » . وقال الحافظ في « الفتح » ( ١١ / ٦٥ ) : « سنده لا بأس به » .

<sup>(</sup>١) الأصل ( أبو حمزة ) والتصحيح من كتب الرجال ، واسمه نصر بن عمران الضَّبَعي .

الإسلام ، فقال :

« وعليك ، ورحمة الله ، ممن أنت ؟ » .

قلت: من غِفار.

صحيح: [م: ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ١٣٢].

١٠٣٧/٧٩١ - عن معاوية بن قُرّة قال : قال لي أبي :

« يا بنتي ، إذا مر بك الرجل فقال : السلام عليكم ، فلا تقل : وعليك ، كأنك تخصه بذلك وحده ؛ فإنّه ليس وحده ، ولكن قل : السلام عليكم » . صحيح – ( الضعيفة ) تحت الحديث ( ٥٧٥٣ ) .

## ١٩٤ – باب من لم يَرُدُّ السلام – ٢٧٥

۱۰۳۸/۷۹۲ - عن عبدالله بن الصامت قال : قلت لأبي ذر : مررت بعبدالرحمن بن أم الحكم فسلمت فما ردّ علي شيئاً ، فقال : « يا ابن أخي ! ما يكون عليك من ذلك ؟ رد عليك من هو خير منه ؟ مَلَكٌ عن يمينه » .

صحيح الإسناد موقوفاً على أبي ذَرّ – وصعٌ مرفوعاً عن غيرِه ( انظر تخريج الذي يليه ) .

١٠٣٩/٧٩٣ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] قال :

« إِنَّ السلام اسم من أسماء اللَّه وضعه اللَّه في الأرض ، فأفشوه بينكم ، إنَّ الرجل إذا سلم على القوم فردُّوا عليه كانت عليهم فضل درجة ؛ لأنَّه ذكرهم

بالسلام ، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب » .

صحيح موقوفاً ، وصح مرفوعاً - ( الصحيحة ) ( ١٨٤ و ١٦٠٧ ) ، ومضى الشطر الأول منه ( ٧٦٠ / ٩٨٩ ) عن أنس .

١٠٤٠/٧٩٤ - عن الحسن [ هو البصري ] قال :

« التسليم تطوع ، والردُّ فريضة » .(١)

صحيح الإسناد .

#### ۲۰ - باب من بخل بالسلام - ۲۷۶

١٠٤٢/٧٩٥ - عن أبي هريرة قال:

« أبخل النَّاس الذي يبخل بالسلام ، وإن أعجز النَّاس ، من عجز بالدعاء » .

صحيح الإسناد موقوفاً ، وصح مرفوعاً - ( الصحيحة » ( ٦٠١ ) .

#### ٢٢١ - باب السلام على الصبيان - ٢٧٧

١٠٤٣/٧٩٦ - عن أنس بن مالك :

أنَّه مرَّ على ضبيان فسلم عليهم ، وقال :

« كان النَّبي عَلَيْكُ يفعله بهم » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۱۲۷۸ و ۲۹۰ ) : [خ : ۲۹ - ك الاستئذان ، ۱۰ - ب التسليم على الصبيان . م : ۳۹ - ك السلام ، ح ۱۶ ، ۱۰ ] . (۲)

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على أثر جابر الآتي برقم ( ٨٣٣ / ١٠٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي من هذه الطريق بسياق أتم ( ٨٨١ / ١١٥٤ ) وبسياق أخصر من طريق آخر ( ٨٦٨ / ١١٥٤ ) .

۱۰٤٤/۷۹۷ - عن عَنْبَسَة [ هو ابن عمار ] قال : « رأيت عمر يسلم على الصبيان في الكتّاب » . صحيح الإسناد .

#### ٤٧٨ - باب تسليم النساء على الرجال - ٤٧٨

١٠٤٥/٧٩٨ - عن أم هانيء قالت :

ذهبت إلى النَّبي عُلِيَّةً وهو يغتسل ، فسلمت عليه فقال :

« من هذه ؟ ».

قلت: أم هانيء . قال:

« مرحباً [ بأم هانيء ] » .<sup>(١)</sup>

صحيح: [خ: ٧٨ - ك الأدب، ٩٤ - ب ما جاء في زعموا . م: ٦ - ك صحيح : [ م: ٧٨ - ك الأدب، ٩٤ - ب ما جاء في زعموا . م

١٠٤٦/٧٩٩ - عن الحسن [ هو البصري ] قال :

« كنَّ النساء يسلُّمن على الرجال » .

حسن الإسناد .(٢)

<sup>(</sup>۱) زيادة من و صحيح البخاري ، في الباب الذي عزاه إليه محقق الأصل ، وفي باب آخر من كتاب الجزية ( ٣١٧١ ) ، وهو بالعزو إليه أليق ؛ لأنّه فيه عن شيخه الذي رواه عنه هنا : عبدالله بن يوسف ، ومن الغرائب أنّ الحافظ العسقلاني عزاه في و الفتح » ( ١٠ / ٣٤ ) لمسلم وحده ، وهو في و الصحيح ، الذي وضع شرحه عليه ، وفي أكثر من موضع ، فتعالى الله القائل : ﴿ لا يَضِلُ رَبّي وَلا يَسَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ورواه البيهقي في ( الشعب ) ( ٦ / ٢٦٠ / ٨٨٩٩ ) من طريق مبارك بن فَضالة أيضاً قال : سئل الحسن عن السلام على النساء ؟ قال : لم يكن الرجال يسلمون على النساء ، ولكن النساء هن =

#### ٤٢٣ - باب التسليم على النساء - ٤٧٣

(۱) : عن أسماء : (۱) - عن أسماء

أنَّ النَّبي عَلِيْكُ مرّ في المسجد ، وعُصْبَةً من النساء قعودٌ ، قال بيده إليهم بالسلام فقال :

« إِيَاكُنَّ وَكُفْرَانَ المُنعِمِينِ ، إِيَّاكُنِ وَكُفْرَانِ المنعمينِ » .

وتعليقاً على هذا الأثر أقول :

لقد ثبت سلامه على النساء كما في حديث أسماء الآتي في الباب التالي ، كما ثبت سلام أم هانىء عليه في الباب الذي قبله ، وهي ليست من محارمه ، فهذا كله ثابت عنه على أم هانىء عليه في الباب الذي قبله ، في في ليست من محارمه ، فهذا كله ثابت عنه على الأصل ، وأما الآثار فهي مختلفة ، فبعضها تطلق الجواز ولا تفرق بين الشابة والعجوز ، فهي على الأصل ، وبعضها تمنع مطلقاً ، وبعضها تجيزه على العجوز دون الشابة ، وبعضهم يفرق تفريقاً آخر فيمنع تسليم الرجال على النساء مطلقاً ، ويجيز لهن السلام عليهم مطلقاً كما في أثر الحسن هذا .

والذي يتبين لي - والله أعلم - البقاء على الأصل ولأنه داخل في عموم الأدلّة الآمرة بإفشاء السلام ، مع مراعاة قاعدة و دفع المفسدة قبل جلب المصلحة ، ما أمكن ، وإليه جنح الحليمي فيما نقله البيهقي ( ٦ / ٢١ ) عنه ، قال :

﴿ إِنَّ النَّبِي عَلِيْكُ لَم يَكُن يَخْشَى الفَتنة فَلَذَلْكَ سَلَم عَلِيهِن ، فَمَن وَثَقَ مَن نَفْسَه بالتماسك فليسلم ، ومن لم يأمن نفسه فلا يسلم ؛ فإنَّ الحديث ربما جر بعضه بعضاً ، والصمت أسلم ، .

وأقرُّه البيهقي ثم العسقلاني ( ١١ / ٣٣ – ٣٤ ) .

وإن مما يحسن التذكير به أنَّ المنع مطلقاً مع ما فيه من المخالفة للأصل والعموم كما تقدم فهو مما لا يعقل ، إلّا إن افترض عدم جواز مكالمة الرجل المرأة عند الحاجة أو العكس وهذا مما لا يقوله عاقل . وإذا كان كذلك ؛ فالبدأ بالسلام أمر لا بد منه في هذه الحالة .

وأما في غيرها فهو موضع الخلاف ، وقد تبين الصواب منه إن شاء اللَّه تعالى .

(١) هي بنت يزيد الأنصارية المنسوبة في الطريق الآتية .

<sup>=</sup> يسلمن على الرجال .

قالت إحداهن: نعوذ بالله - يا نبيّ الله - من كفران نعم الله ، قال:

( بلى إنَّ إحداكنَّ تطول أيْمتها ، (١) ثم تغضب الغضبة فتقول: والله ما رأيت منه ساعة خيراً قط ، وذلك كفران نعم الله ، وذلك كفران المنعمين » .

صحيح دون ذكر اليد - ( جلباب المرأة المسلمة » ( ١٩٢ - ٢٩٤ ) ، ( الصحيحة » ( ٨٢٣ ) : [ د : ٠٤ - ك الأدب ، ١٣٧ - ب في السلام على النساء .

ت : ٠٤ - ك الاستئذان ، ٩ - ب ما جاء في التسليم على النساء ] . (٢)
ومن طريق آخر عن أسماء ابنة يزيد الأنصاريّة :

ومن طريق اخر عن اسماء ابنة يزيد الانصاريَّة : مَرَّ بِي النَّبِي عَيِّلِيَّةً وأنا في جَوارِ أَترابِ لي ، فسلَّم علينا وقال :

« إيّاكنَّ وكفر المنعِمين » .

وكنت من أجرئهنَّ على مسألته ، فقلت : يا رسول اللَّه ! وما كفر

(١) أي : فقدانها لزوجها لموت أو طلاق .

(۲) قلت : في هذا التخريج تساهل كبير ؛ لأنه يوهم خلاف الواقع ، وذلك أنه ليس عند (۲) المذكورين قوله : وإياكن وكفران المنعمين ... » إلخ كما أنه ليس عند (د) الإلواء باليد ، وإنما هو عند الترمذي فقط ، وقد أحسن النووي في التفريق بين روايتيهما في و رياض الصالحين » (رقم : ٢٩٩ – بتحقيقي ) ، بينما خلط بينهما المسمى بـ (حسان عبدالمنان) في مختصره إياه الذي زعم في مقدمته : أنّه هذّبه ! ومع ذلك أبقاه باسم مؤلفه وطبعه بعنوانه و رياض الصالحين » تضليلاً ومنافسة للطابعين السابقين ! ومن مساوىء اختصاره إياه أنه جمع بين الروايتين المذكورتين ، ثم عزا ذلك لـ (د، ت) مقروناً بأرقامهما ! مع غفلته عن ضعف راوية شهر – وهو ابن حوشب – واضطرابه في روايته كما هو مفصل في المكان المشار إليه من و الجلباب » وهو و الحجاب » سابقاً ، وأنا على يقين أنّه لو وقف عليه فيه ، لأهنبلها فرصة ، ولأورده في وضعيفته » التي جعلها في آخر و رياضه » ؛ لأنّه أورد فيها أحاديث عديدة صحيحة فضلاً عن أخرى كثيرة حسنة ، متشبئاً في ذلك بأوهي العلل وبمن يكون حاله خيراً من عبيدة صحيحة فضلاً عن أخرى كثيرة حسنة ، متشبئاً في ذلك بأوهي العلل وبمن يكون حاله خيراً من شهر بكثير ، وقد تعقبته في بعض ذلك في بعض ما تيسر لي النظر فيه فانظر الاستدراكات في آخر الطبعة الجديدة للمجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة » وهو تحت الطبع ، وكذا المجلد الأول من و الصحيحة في المه و الميد و المحتودة عليدة صحيحة في المحتودة عن المحتودة عن المحتودة عن المحتودة عن المحتودة عن المحتودة عن المحتودة عند المحتودة عن المحتودة عن المحتودة ا

المنعمين ؟ قال : « لعلَّ إحداكنَّ تطول أيمتها من أبويها ، ثم يرزقها اللَّه زوجاً ، ويرزقها منه ولداً ، فتغضب الغضبة فتكفر ، فتقول : ما رأيت منك خيراً قط » . صحيح – « الصحيحة » ( ٨٢٣ ) .

#### ٢٢٤ - باب من كره تسليم الخاصّة - ٤٨٠

۱۰٤٩/٨٠١ - عن طارق (١) قال :

كنا عند عبدالله جلوساً ، فجاء آذنه [ فقال ] (٢) : قد قامت الصَّلاة ، فقام وقمنا معه ، فدخلنا المسجد ، فرأى الناسَّ ركوعاً في مقدم المسجد ، فكبر وركع ومشينا وفعلنا مثل ما فعل ، (٣) فمر رجل مُسرع (٤) فقال : عليكم السلام يا أبا عبدالرحمن ! فقال : صدق الله ، وبلَّغ رسوله ! فلما صلينا رجع فولج على

<sup>(</sup>١) هو ابن شهاب كما في رواية أحمد ، وهو أبو عبدالله الأَخمَسي الكوفي ، رأى النَّبي عَلِيْكُ ولم يسمع منه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ﴿ مشكل الآثار ﴾ وقد رواه عن شيخ المؤلف ، ومن ﴿ المسند ﴾ أيضاً .

<sup>(</sup>٣) يعني أنّهم ركعوا جميعاً حيث هم ؟ بعيدين عن الصّف ، ثم مشوا حتى انضموا إلى الصف الإدراك الإمام وهو راكع ليدركوا الركعة ، وهذا هو الثابت في السنّة وجرى عليه السّلف : أن مُدرك الركوع مدرك للركعة ، وفي هذا حديث صحيح عزيز مخرج في و الصحيحة » ( رقم : ١١٨٨ ) ، والآثار في ذلك كثيرة طيبة ، تجدها مخرجة في و إرواء الغليل » ( ٢ / ٢٦٢ - ٢٦٢ ) ، وفي بعضها ما في أثر ابن مسعود هذا من المشي راكعاً إلى الصف ، وفي هذا أيضاً حديث صحيح صريح في ذلك ، كنت خرجته قديماً في المجلد الأول من و الصحيحة » ( ٢٢٩ ) ، وهي سنّة أماتها الخلف ، فعلى أتباع السلف إحياؤها ، علماء وطلاباً .

<sup>(</sup>٤) الأصل ( متبرع ) وهو خطأ لا معنى له ، والتصحيح من المصدرين المذكورين آنفاً .

أهله ، وجلسنا في مكاننا ننتظرهُ حتى يخرج ، فقال بعضنا لبعض : أيكم يسأله ؟ قال طارق : أنا أسأله ، فسأله فقال : عن النَّبي عَلِيْكُ قال :

« بين يدي السَّاعة : تسليم الخاصَّة ، وفُشُو التجارة حتى تعين المرأة زوجَها على التجارة ، وقطع الأرحام ، وفُشُو القلم ، (١) وظهور الشهادة بالزور ، وكتمان الشهادة الحق » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٧٦٧ ) ، [ ليس في شيء من الكتب الستة ، وانظر ( المسند ) ح ٣٨٧٠ ] .

#### ٤٢٥ - باب كيف نزلت آية الحجاب ؟ - ٤٨٥

١٠٥١/٨٠٢ - عن أنس:

( أنَّه كان ابنَ عشرِ سنين مقدمَ رسول اللَّه عَلَيْكُ المدينةَ ، فكُنَّ أمهاتي (٢) يُوطِّوَنَّني على خدمته ، فخدمته عشر سنين ، وتوفي وأنا ابن عشرين ، فكنت أعلمَ النَّاس بشأن الحجاب ، فكان أول ما نزل ما ابتنى (٣) رسول اللَّه عَلَيْكُم

<sup>(</sup>١) ﴿ وفشو القلم ﴾ : وكذا في الهندية ، والتازية خلافاً لطبعة الجيلاني ففيها ( العلم ) والأرجح الأول ، انظر ﴿ الصحيحة ﴾ ( ٢٧٦٧ ) ، والحديث من أعلام نبوته عليه الأن كل ما فيه قد تحقق في عصرنا وبخاصة ﴿ فشو القلم ﴾ أي : الكتابة .

 <sup>(</sup>۲) يعني أمَّه وخالته ومن في معناهما ، وإن ثبت كون ﴿ مُليكة ﴾ جدته فهي مرادة هنا لا محالة ،
 كذا في ﴿ الفتح ﴾ ( ٩ / ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) لعل فيه سقطاً أو اختصاراً ، فالعبارة في موضعين من ( صحيح المؤلف ) ( ١٦٦٥ و ٦٢٣٨ ) بلفظ : ( ... ما نزل في متبنى رسول الله ﷺ ) ، وكذا في ( شرح المعاني ) للطحاوي ( ٢ / ٣٩٢ ) . ولم يتعرض الشارح لهذا ببيان !

بزينب بنت جحش وأصبح بها عروساً ، فدعى القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا ، وبقي رهط عند النّبي عَلَيْكُ فأطالوا المكث ، فقام وخرج ، وخرجتُ لكي يخرجوا ، فمشى ، فمشيت معه ، حتى جاءَ عَتَبَةَ حجرة عائشة ، ثم ظنّ أنّهم خرجوا فرجع ورجعت ، حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس ، فرجع ورجعت ، حتى بلغ عتبة حجرة عائشة .

وظن أنَّهم خرجوا فرجع ورجعت معه ، فإذا هم قد خرجوا ، فضرب النَّبي عَلِيْتُهُ بيني وبينه الستر ، وأنزل الحجاب » .(١)

صحیح – ﴿ الصحیحة ﴾ ( ٣١٤٨ ) : [ خ : ٦٥ – ك التفسیر ، ٣٣ – سورة الأحزاب ، ٨ – ب قوله تعالى ﴿ لا تدخلوا بیوت النّبي إِلّا أَن يُؤذَنَ لَكُم ﴾ ح ٢٠٣٥ . ٢٠٣٠ م : ١٦ – ك النكاح ، ح ٨٧ و ٨٩ ] .

<sup>(</sup>۱) وفي طريق أخرى عند المؤلف ( ٤٧٩١ ) :

وينه ، فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخَلُوا بِيُوتَ النِّبِي ﴾ الآية ، وهي عند مسلم أيضاً ( ٤ / ١٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) كذا الأصل ، وليس من عادة المحقق أن يضيف إلى الكتاب والباب رقم الحديث في طبعة
 و فتح الباري ، التي قام هو رحمه الله بترقيم أحاديثها ، والظاهر أنّه مقحم ، ثم هو في الواقع خطأ ؛ لأنّ الحديث في الباب المذكور قد ساقه المؤلف من ثلاثة طرق عن أنس رضي الله عنه وهذه أرقامها ( ٤٧٩١) و ٤٧٩٣ و ٤٧٩٣) .

ثم إنَّ السياق في هذه الطرق يختلف بعض الشيء عن السياق هنا ، فليس فيه تلك العبارة التي صححتها من الموضعين المقرونين بأرقامهما كما تقدم ، فكان الأولى أن يعزوه إليهما ، أو على الأقل إلى أحدهما كما هي عادته ، وأحدهما في ﴿ النكاح ﴾ والآخر في ﴿ الاستثلال ﴾ .

#### ٢٦٤ – باب العورات الثلاث – ٤٨٦

۱۰۰۲/۸۰۳ - عن تَعْلَبة بن أبي مالك القَرَظي :(١)

أنّه ركب إلى عبداللّه بن شوَيد - أخي بني حارثة ابن الحارث - يسأله عن العورات الثلاث ، وكان يعمل بهن ، فقال : ما تريد ؟ فقلت : أريد أن أعمل بهن ، فقال :

« إذا وضعتُ ثيابي من الظهيرة لم يدخل عليّ أحد من أهلي بلغ الحُـلُم ؛ إلّا أن أدعُوه ، فذلك إذنه .

ولا إذا طلعَ الفجر وتحرك<sup>(٢)</sup> الناس حتى تُصلَّى الصلاة . ولا إذا صلبتُ العشاء ووضعتُ ثيابي حتى أنام » .

(۱) وتقه جمع ، وله رؤية ، وكان يوم بني قريظة غلاماً ، قليل الحديث ، وأما شيخه عبدالله بن سويد الحارثي ، فقد اختلفوا في صحبته ، وقد رأيت في إسناد هذا الأثر عند الطبري في و تفسيره » ( ۱۸ / ۲۶ ) التصريح بصحبته ، لكنه من طريق قرة بن عبدالرحمن عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنّه سأل عبدالله بن سويد الحارثي – وكان من أصحاب الرسول علية – عن الإذن في العورات الثلاث ؟ فقال : و إذا وضعت ثيابي ... » إلخ ولم يذكر الثانية والثائثة ، وقرّة هذا صدوق له مناكير ، كما في و التقريب » ؛ فإن توبع فهو حجة ، وفي و الدر المنثور » ( ٥ / ٥٥ ) ، وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن عبدالله بن سويد قال :

سألت رسول الله عَلَيْهُ عن العورات الثلاث ، فقال : فذكرها كما هنا باختصار في العورتين الأخيرتين ، وسكت عنه السيوطي ، وما أظله يصح .

(٢) الأصل و وغرف و وكذا في و الهندية و ونسخة الجيلاني ومر عليها في شرحه (٢ / ٩٥٥) دون أي تعليق ، ولا معنى له ! والتصحيح من و الدر » ، وعزاه لعبد بن حميد والمؤلف ، ثم عزاه لابن سعد عن سويد بن النعمان أنّه سئل عن العورات الثلاث ؟ فقال : فذكر مثله ، وسكت عنه كعادته ، ولم أجده في المطبوع من و طبقات ابن سعد » .

#### ٤٢٧ – باب أكل الرجل مع امرأته – ٤٨٧

١٠٥٣/٨٠٤ - عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كنت آكل مع النَّبي عَلَيْكُ حَيْساً ،(١) فمر عمر ، فدعاه فأكل ، فأصابت

وروى ابن أبي حاتم في ( تفسيره ) ( ق ٦٠ / ١ - ٢ / سورة النور ) في سبب نزول الآية من
 طريق عامر بن الفرات : ثنا أسباط عن السدي :

و كان أناس من أصحاب النّبي عَلَيْكَ يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ، ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلّا بإذن .

وهذا مرسل ؛ السدي هو الكبير واسمه إسماعيل بن عبدالرحمن وهو صدوق يهم من رجال مسلم .

وأسباط هو ابن نصر ، وهو أيضاً من رجال مسلم ، لكنه كثير الخطأ كما في و التقريب » .
وعامر بن الفرات لم أره إلّا في و ثقات ابن حبان » ( ٨ / ١٠٥ ) وذكر له راوياً عنه : عمار بن
الحسن الهمداني ، والراوي هنا غيره وهو الحسين بن علي بن ( لم يظهر اسم جدّه في مصورة ابن أبي
حاتم ... واللّه أعلم ) .

هذا ولعل من المهم بيان أنَّ معنى قول الحارثي في أثره و ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس ؟ أنَّه يعني لا يجوز الدخول بدون إذن قبل صلاة الفجر ؟ لأنَّه وقت التجرد للمواقعة ، أو للاغتسال كما في الحديث المتفق عليه و كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم » وهو مخرج في و صحيح أبي داود » ( ٢٠٦٩ ) وأما قول ابن كثير : و ... لأنَّ الناس إذا ذاك يكونون نياماً في فرشهم » فهو غير دقيق ، وإن مرَّ عليه الصابوني في و مختصره » ( ٢ / ٢١٧ ) دون أي تعليق ! كما هو ظاهر ، واللَّه أعلم .

(١) هو الطعام المتخد من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيقُ أو الفتيت . و ( حَسُّ ) : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما عضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوها ، « نهاية » .

يده إصبعي ، فقال :

حَسِّ! لو أطاع فيكن ما رأتكن عين ، فنزل الحجاب » . (١)
صحيح - « الصحيحة » تحت الحديث ( ٣١٤٨ ) ، « الروض النضير » ( ٨٠١ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] . (٢)

٠٠٥٤/٨٠٥ - عن أم صَبِيَّة (٣) بنت قيس - وهي خولة جدَّة خارجة ابن الحارث - قالت :

« اختلفت يدي ويدُ رسول اللَّه عَلِيْكُ في إناء واحد » .

صحیح – ( صحیح أبي داود ) ( ۲۱ ) : [ لیس هذا في شيء من الكتب الستة ] . (3)

<sup>(</sup>١) أقول : هذا الحديث لا يعارض حديث زينب المذكور في الباب قبله ، لإمكان الجمع بينهما بأن آية الحجاب نزلت بمناسبة هذا وذاك ، فكثير من الآيات لها أكثر من سبب واحد في النزول كما هو معلوم ، وبهذا جمع الحافظ بين الحديثين في « الفتح » ( ٨ / ٣١ ) .

 <sup>(</sup>۲) قلت : هو في ( السنن الكبرى ) للنسائي ( 7 / ٣٥٥ / ١١٤١٩ ) ، وهو خامس الكتب
 الستة في العرف العام عند أهل العلم ، ومنهم الحافظ المزي في مقدمة ( تحفة الأشراف ) .

<sup>(</sup>٣) تحرف هذا الاسم على محقق الأصل وعلى الشارح الجيلاني إلى ﴿ حبيبة ﴾ ! ولذلك لم يتمكن الأول من تخريج حديثها كما يأتي بيانه ، ولم يترجم الشارح لها ، وقد ترجم لمن دونها ! والغريب ، أنّه مع ذلك عزاه لأبي داود وابن ماجه ، وهما إنّما أخرجاه عن أم صَبِيّة !

<sup>(</sup>٤) كِذَا قال ! وقد أخرجه منهم أبو داود وابن ماجه كما ذكرت آنفاً ، وإنَّما خفي عليه للتحريف الذي ذكرته آنفاً ، فلما رجع إلى ترجمة أم حبيبة بنت قيس في ﴿ تَحْفة الإشراف ﴾ ، ولم يجدها فيه – قال ما قال !

#### ٤٨٤ – باب إذا دخل بيتاً غيرَ مسكونِ – ٤٨٤

١٠٥٥/٨٠٦ - عن عبدالله بن عمر قال:

« إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » .

حسن الإسناد ، وكذا قال الحافظ في « الفتح » ( ۱۱ / ۱۷ ) .

۱۰٥٦/۸۰۷ - عن ابن عباس قال:

« ﴿ لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تَستأنسوا وتسلموا على أهلها ﴾ [ النور : ٢٧ ] ، واستثنى من ذلك فقال : ﴿ ليس عليكُم جُناحٌ أَنْ تَدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاعٌ لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ﴾ [ النور : ٢٩ ] » .

صحيح الإسناد .(1)

# ٢٩ - باب قول الله : ﴿ وإذا بلغ الأطفالُ منكم الحُلُمَ ﴾ - ٢٨٤

۱۰٥٨/٨٠٨ - عن ابن عمر:

« أنَّه كان إذا بلغ بعضُ ولده الحُلُم عزله ؛ فلم يَدخل عليه إلَّا بإذن » . صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) عزاه في ( الدر ) ( ٥ / ٤٠ ) للمؤلف وأبي داود في ( الناسخ ) وابن جرير ، يعني في ( التفسير ) ( ١٨ / ١٨ ) ، وفي عزوه إليه نظر لأنّه عنده عن عكرمة مرسل .

#### • ٢٣ – باب يَستأذن على أمِّه – ٤٨٧

١٠٥٩/٨٠٩ - عن علقمة قال:

جاء رجل إلى عبدالله قال : أأستأذن على أمي ؟ فقال :

« ما على كل أحيانها تحب أن تراها » .

صحيح الإسناد .(١)

• ١٠٦٠/٨١ - عن مُسلم بن نُذَير قال :

سأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمى ؟ فقال:

« إِنَّ لَم تَسْتَأَذُنَ عَلَيْهَا رَأَيْتَ مَا تَكُرُهُ ، ( وَفِي رَوَايَةً : مَا يَسُوُكُ / ١٠٩٠ ) » .

حسن الإسناد .

#### ٤٩٠ – باب يستأذن على أخته – ٤٩٠

١٠٦٣/٨١١ - عن عطاء قال :

سألت ابن عباس فقلت : أستأذن على أختي ؟ فقال : « نعم »، فأعدت فقلت :

أُختان في حِجري ، وأنا أُمَوِّنُهما ، وأنفق عليهما ، أستأذن عليهما ؟ قال : « نعم ، أتحبُّ أن تراهما عريانتين ؟! ثم قرأ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

 (١) وأخرج الطبراني في ٩ مسند الشاميين ٢ ( ص : ٣٦٠ / المصورة ) من طريق تحزيل بن شرحبيل قال : سمعت ابن مسعود يقول :

و عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم ، ، وإسناده جيد ، رجاله كلهم ثقات .

لِيَستَأْذِنَكُم الَّذِينَ مَلَكَت أَيمَانُكُم والَّذِينَ لَم يَيلُغوا الْحُلُم منكم ثلاث مرَّات مِن قبلِ صلاةِ العشاءِ ثلاث قبلِ صلاةِ الفجرِ وحين تضعونَ ثيابكم مِنَ الظَّهيرة ومِن بعدِ صلاةِ العشاءِ ثلاث عوراتِ لكُم ﴾ [ النور : ٥٨ ] قال : فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلّا في هذه العورات الثلاث » . قال :

﴿ وإذا بلغَ الأطفالُ منكم الحُلُم فليَستَأذِنوا كما استأذنَ الَّذينَ مِن قبلهم ﴾ [ النور : ٥٩ ] ، قال ابن عباس :

« فالإذن واجب ، [ على النَّاس كلهم ] » .

صحيح الإسناد .

#### ٤٩٢ – باب الاستئذان ثلاثاً – ٤٩٢

١٠٦٥/٨١٢ - عن عُبيد بن عُمير:

أنَّ أبا موسى الأشعري استأذنَ على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له - وكأنّه كان مشغولاً - فرجع أبو موسى ، ففرغ عمر فقال : ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس ؟ إيذنوا له ، فقيل : قد رجع ، فدعاه ، فقال : كنا نؤمر بذلك . (١) فقال : تأتيني على ذلك بالبينة . (٢) فانطلق إلى مجلس الأنصار ، فسألهم ؟ فقالوا : لا يشهد لك على هذا إلّا أصغرُنا : أبو سعيد الحدري ، فَذَهب بأبي سعيد ، فقال

<sup>(</sup>١) زاد المؤلف في و صحيحه » ( ٦٢٤٥ ) من طريق آخر : و إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له ، فليرجع » ، وهي رواية لمسلم ( ٦ / ١٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) زاد المؤلف في رواية أخرى: ﴿ أو لأفعلن ﴾ ، وهي رواية لمسلم أيضاً ، وفي رواية له من
 الطريق الأخرى: قال: ﴿ فواللَّه لأوجعن ظهرك وبطنك ، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا! » .

عمر : أخفي علي [ هذا ] من أمر رسول اللَّه عَيْنِكُم ؟ ألهاني الصفقُ بالأسواق ، يعنى الخروج إلى التجارة .

صحیح - [ خ : ۷۹ -ك الاستئذان ، ۱۳ - ب التسلیم والاستئذان ثلاثاً .(۱) م : ۳۸ - ك الآداب ، ح ۳۳ - ۳۷ ] .

#### ٤٩٣ – باب الاستئذان غير السلام – ٤٩٣

\* ١٠٦٦/٨١٣ - عن أبي هريرة : فيمن يستأذن قبل أن يسلم ، قال : « لا يؤذن له حتى [ يأتي بالمفتاح / ١٠٦٧ و ١٠٨٣ ] : يبدأ بالسلام » . صحيح الإسناد .

#### ٤٩٤ - باب إذا نظر بغير إذن تُفقأ عينه - ٤٩٤

١٠٦٨/٨١٤ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« لو اطّلع رجل في بيتك ، فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، ما كان عليك جناح » .

صحيح - (الصحيحة) (١٤١٧ و ٢٢٨٩) : [خ: ٨٧ - ك الديات ، ١٥ -

<sup>(</sup>١) ليس الحديث في الباب المذكور باللفظ الذي هنا ، فليس فيه مثلاً قول عمر : أخفي على هذا ... إلخ ، فلو أنّه عزاه لكتاب ( البيوع باب الخروج للتجارة ) رقم ( ٢٠٦٢ ) لأصاب ؛ فإنّه فيه متناً وإسناداً ، ثم إنّ عُبيد بن عُمير لم يدرك القصّة ؛ لأنّه ولد في عهد النّبي عَلَيْكُ فهي مرسلة ، فلعله اغتفر في ( الصحيحين ) لأنّهما أخرجاه موصولاً من طريق أخرى عن أبي سعيد الحدري ، على أنّ المصنف قد وصله هنا من طريق أخرى بعد ثلاثة أبواب عن عبيد بن عمير عن أبي موسى ، وفي إسناده نظر .

ب مَن أخذ حقَّه أو اقتص دون السلطان ، ح ٦٨٨٨ . (١) م : ٣٨ - ك الآداب ، ح ٤٤ ] .

#### ١٠٦٩/٨١٥ - عن أنس قال:

كان النّبي عَيِّكَ قائماً يصلي ، فاطّلع رجل في بيته ، (وفي طريق آخر: «من خلل (وفي رواية: فألقم عينه خصاصة الباب / ١٠٩١) (٢) في مُحجرة النّبي عَيِّكَ / ١٠٧٢) فأخذ سهماً من كنانته فسدد نحو عينيه [ ليفقاً عينه ] و فأخرج الرجل رأسه ] ، (وفي رواية: فانقمع الأعرابي ، فذهب ، فقال: « أما إنّك لو ثبتً لفقات عينك ) » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٦١٢ ) : [ خ : ٨٧ - الديات ، ١٥ - باب من أخذ أو اقتص دون السلطان ، ح ٦٨٨٩ . (٣) م : ٣٨ - الآداب ح ٤٢ ] .

<sup>(</sup>۱) هذا الرقم هو الصحيح لهذا الحديث في ترقيم المحقق لأحاديث و الصحيح » في « فتح الباري » ، وكان في الأصل بترقيمه هو ( ٢٥٢٦ ) وهو خطأ مجسد مجسم ؛ فإن الحديث في والديات » كما ذكر هو ، وهذا من أواخر كتب و الصحيح » كما هو معلوم ويشير إليه رقم ( ٨٧ – ك ) ، وإنَّ مما يؤكذ الخطأ أنَّ حديث أنس الذي بعده هنا ، هو كذلك في و الصحيح » أيضاً ، ومع ذلك فرقمه في الأصل ( ٢٥٢٧ )! فلو كان الأول صحيحاً لكان هذا ( ٢٥٢٧ )! والحق أنَّ كلاهما خطأ ، وإلى الآن لم يتبين لي منشؤه ، وقد كان سبق مثله في تخريج الحديث رقم ( ١٠٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : فرجة الباب ، وكان الأصل ﴿ خصاص ﴾ فصححته من ﴿ النسائي ﴾ وغيره .

<sup>(</sup>٣) الأصل ( ٢٣٧١ ) ، وهو خطأ كما بينته في التعليق الذي قبله .

ثم إنَّ الحديث عند الشيخين ليس فيه ( يصلي ) ، وهو عندهما من طريق ثان ، وله عند المؤلف ( ٦٨٨٩ ) طريق ثالث ، وهو الطريق الآخر هنا ، لكنه مختصر عنه .

#### ٤٣٥ - باب الاستئذان من أجل النظر - ٤٩٥

١٠٧٠/٨١٦ عن سَهْل بن سَعْد :

أنَّ رجلاً اطلع من جحر في باب النَّبي عَلَيْكُ ، ومع النَّبي عَلَيْكُ مِدرى (١) يَحَكُ به رأسه ، فلما رآه النَّبي عَلِيْكُ قال :

« لو أعلم أنَّك تنظرني لطعنت به في عينك » .

وقال النَّبي عَلَيْكُم :

« إنَّما جعل الإذن من أجل البصر » .

صحيح - ( الضعيفة » تحت الحديث ( ٢٠٧٨ ) : [ خ : ١٩ - ك الإستئذان ، ١١ - ب الإستئذان من أجل البصر . م : ٣٨ - ك الآداب ، ح ٤١ ] .

## ۴۳۲ – باب إذا سلَّم الرجل على الرجل في بيته – ٤٩٦

۱۰۷۳/۸۱۷ - عن عُبيد بن عُمير (۲) عن أبي موسى : استأذنت على عمر فلم يؤذن لى - ثلاثاً - فأدبرتُ ، فأرسل إلى فقال :

<sup>(</sup>١) بكسر الميم وسكون المهملة : عود تدخله المرأة في رأسها تضم يعض شعرها إلى يعض ، وهو يشبه المسلة .

<sup>(</sup>۲) الأصل: وحنين » ، وفي الهندية وحسين » فصححه الأستاذ مُحبّ الدين رحمه الله فجعله وحنين » ! وهو خطأ تبعه عليه الشارح الجيلاني ، والتصويب من و الصحيحين » ، وقد مر على الصواب برقم ( ١٠٦٠ / ٥٠٠ ) ، وقد رواه عبيد هنا عن أبي موسى مسنداً ، وأرسله هناك ، وهو كذلك في والصحيحين » ، وقد ينت وجهه ثمة ، وأحلت في وصله إلى هنا .

يا عبدالله! اشتد عليك أن تحتبس على بابي ؟ اعلم أنّ النّاس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك ، فقلت: استأذنت عليك ثلاثاً ، فلم يؤذن لي ، فرجعت ، [ وكنا نؤمر بذلك ] (١) فقال: ممن سمعت هذا ؟ فقلت: سمعته من النّبي عَيِّلْهُ ، فقال: أسمعت هذا من النّبي عَيِّلُهُ ما لم نسمع ؟ لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالاً! فخرجت حتى أتيت نفراً من الأنصار جلوساً في المسجد ، فسألتهم ؟ فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام معي أبو سعيد الخدري - أو أبو مسعود - إلى عمر ، فقال:

خرجنا مع النَّبي عَلِيْكُ وهو يريد سعد بن عُبادَة حتى أتاه ، فسلم ، فلم يؤذن له ، ثم سلم الثانية ، ثم الثالثة فلم يؤذن له ، فقال :

« قضینا ما علینا » ، ثم رجع .

فأدركه سعد فقال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما سلَّمت من مرَّة إلاّ وأنا أسمع ؛ وأرد عليك ، ولكن أحببت أن تكثر من السلام عليّ وعلى أهل بيتي .

فقال أبو موسى : (٢) والله إن كنتُ لأميناً على حديث رسول الله عَيْظُهُ ، فقال : أجل ولكن أحببت أن أستَثبت .

صحيح لغيره – [ خ : ٣٤ - ك البيوع ، ٩ - ب الخروج في التجارة . م :

(۱) هكذا الأصل ، وكذلك هو في نسخة الجيلاني ، ولم ترد في الطبعة الهندية ؛ فإن كانت ثابتة في بعض النسخ الخطية الموثوقة فلا كلام ، وإن كانت نقلت من رواية أخرى كالتي تقدمت برقم ( ١٠٦٥ / ١٠٦٥ ) فلا يجوز ، وإنما تذكر في التعليق مع التنبيه على أنَّها من رواية أخرى !

(۲) كذا في الأصل وغيره ، ووقع في ( الفتح ) ( ۱۱ / ۳۰ ) عن المؤلف : ( فقال عمر لأبي موسى : والله إن كنت ... ) إلخ ، دون قوله بعد : ( فقال : أجل ) ، فالله أعلم بالصواب ؛ فإنّي لم أز =

## ۲۳۷ – باب دعاء الرجل إذنه – ۲۹۷ ۱۰۷٤/۸۱۸ – عن عبدالله [ هو ابن مسعود ] قال :

= الحديث في مكان آخر من كتب السنة الأصول .

(١) في هذا التخريج ما يوهم خلاف الواقع ، وسبق نظائره ، فالحديث في الموضع المشار إليه من « الصحيحين » بنحوه دون قصة سعد بن عبادة كما تقدم قريباً ( ٨١٢ / ١٠٦٥ ) .

وأما قصة سعد ، فقد أخرجها أبو داود ( ٥١٨٥ ) والنسائي في « العمل » ( ٣٢٤ و ٣٢٥ ) بسند صحيح عن قيس بن سعد رضي الله عنهما ، ولكنهما أعلاه بالإرسال ، بيد أنَّ له شاهداً بسند صحيح عن أنس عند البزار ( ٢٠٠٧ ) وغيره ، وهو مخرج في « آداب الزفاف » ( ١٦٩ - ١٧٠ / الطبعة الجديدة ) .

وأما قول عمر لأبي موسى في آخر الحديث ؛ فله شاهد من طريق أخرى عن أبي موسى بلفظ : 
« فقال عمر لأبي موسى : إنّي لا أتهمك ، ولكن الحديث عن رسول الله عَلَيْتُ شديد » ، رواه أبو 
داود ( ١٨٣٥ ) بسند جيد ، وله طريق آخر عند ابن حبان ( ٢٧٧٦ ) وروى ( ١٨٤ ) من طريق 
مالك ، وهذا في « الموطأ » ( ٣ / ١٣٤ - ١٣٥ ) بسند صحيح عن غير واحد من علمائهم نحوه ؛ 
بلفظ : « ... إنّي لم أتهمك ، ولكن خشيت أن يتقول النّاس على رسول اللّه عَيْنَةً » .

قلت : وهذا من كمال عقل عمر وعلمه وحرصه واحتياطه لحديث رسول الله عَلَيْظُ ؛ فإنَّه رضي اللَّه عنه مع ثقته بأبي موسى وعدم اتهامه إياه ، أراد بما قال له أن يربي به غيره من الناشئين في الإسلام أو الله عنه مع ثقته بأبي موسى والعجم . انظر كتاب ( التمهيد » لابن عبدالبر ( ٣ / ١٩٨ - ٢٠١ ) .

فأين المسلمون اليوم من هذا الاحتياط الفُمَريّ ؟! إنَّهم يأخذون الحديث عن كل من هبَّ ودبَّ ، أو ألف وكتب ، ولا يرجعون إلى أهل العلم والمعرفة فيه ، كما يفعلون في العلوم الأخرى ؛ لا فرق في ذلك بين عامتهم وخاصتهم ، ولا بين مؤلفيهم ومرشديهم ، والله المستعان .

« إذا دعيّ الرجل فقد أذن له » . صحيح موقوف – • الإرواء » ( ١٩٥٦ ) .

١٠٧٥/٨١٩ - عن أبي هريرة عن النَّبي عَيْكُ قال :

« إذا دُعِيَ أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه » .

صحيح - ( الإرواء ) ( ١٩٥٥ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ١٢٩ - ب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه ؟ ] .

• ١٠٧٦/٨٢ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« رسول الرجل إلى الرجل إذنه » .

صحيح - ( الإرواء ) ( ١٩٥٥ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ١٢٩ - ب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه ؟ ] .

١٠٧٧/٨٢١ - عن أبي العَلانِيَة (١) قال:

أتيت أبا سعيد الخدري فسلمت ، فلم يؤذن لي ، ثم سلمت ، فلم يؤذن لي ، ثم سلمت ، فلم يؤذن لي ، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت : السلام عليكم يا أهل الدار ، فلم يؤذن لي ، فتنحيتُ ناحيةً فقعدت ، فخرج إلي غلام فقال : ادخل ، فدخلت ، فقال لي أبو سعيد :

« أما إنَّك لو زدت لم يُؤذَّن لك » .

فسألته عن الأوعية؟ (٢) فلم أسأله عن شيء إلّا قال : « حرام » حتى سألته

<sup>(</sup>١) هو المَرَثي البصري ، اسمه مسلم ، وثقه أبو داود والبزار وابن حبان ( ٥ / ٣٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ( الأوعية ) : جمع الوعاء وهو الظرف يوعى فيه الشيء ويحفظ ، وقد كان هذا النهي سداً للذريعة ثم رخص في الانتباذ فيها ، ومن أبواب البخاري في صحيحه ( باب ترخيص النّبي كَلِيَّةٌ في =

عن الجُفِّ ؟ (١) فقال : « حرام » ، فقال محمد : (٢) « يتخذ على رأسه أدم فيوكأ » .

صحيح – « الصحيحة » ( ٢٩٥١ ) .<sup>(٣)</sup>

(٢) هو ابن سيرين الراوي عن أبي العلانية ، ومراده بهذه الكلمة إن كانت محفوظة عنه هكذا : أن يشد على رأس الجف : السقاء برباط من الجلد لمنع التخمر ، قال الحافظ ( ١٠ / ٦٠ - ٦٠ ) : والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها أنَّ الأسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فيه ، وأيضاً فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه ؟ لأنَّه متى تغير وصار مسكراً شق الجلد ، فإذا لم يشقه فهو غير مسكر » .

(٣) ييض له المحقق محمد فؤاد عبدالباقي فقصر ، وتوسع الشارح الجيلاني فعزاه (٢/٣٥) للنسائي وأحمد ، فما أحسن ؛ لأن هذين الإمامين لم يخرجا من هذا الحديث إلاّ طرفاً منه يتعلق بالأوعية ، وبلفظ مختصر جداً: « نهى عن نبيذ الجر » ، وزاد أحمد : « قال ( يعني أبا العالية ) : قلت : فالجف ؟ قال : ذاك أشر وأشر » . وهكذا وقع عندهما : « أبو العالية » ، وكذا عند عبدالرزاق في فالجف ؟ والمصنف » وغيره ، وهو أبو العالية الرياحي – مكان « أبو العلانية » ، واضطربت الروايات في ذلك اضطراباً شديداً ، ورجح النسائي في « السنن الكبرى » أن الصواب الثاني ، على ما حققه الحافظ المزي في « تحفة الأشراف » ، وأقره الحافظ في « التهذيب » ، وهذا نما لا يخدج في صحة الحديث ؛ فإنّ أبا العلانية ثقة كما تقدم . والله أعلم .

وقد فصلت ذلك في الموضع المشار إليه من ﴿ الصحيحة ﴾ ، فلا داعي لبيان ذلك هنا .

<sup>=</sup> الأوعية والظروف بعد النَّهي ، انظر ﴿ فتح الباري ﴾ ( ١٠ / ٥٧ – ٦٢ ) .

<sup>(</sup>١) قال في ( النهاية ) : ( الجف : وعاء من جلود لا يوكاً : أي : لا يشد ، وقيل : هو نصف قربة تقطع من أسفلها ( كذا ، ولعل الصواب أعلاها ) وتتخذ دلواً ، وقيل : هو شيء ينقر من جذوع النخل ) .

#### ٤٩٨ - باب كيف يقوم عند الباب ؟ - ٤٩٨

۱۰۷۸/۸۲۲ - عن عبدالله بن بُشر صاحب النَّبي عَلَيْكَ :
[ أَنَّ النَّبي عَلِيْكُ ] « [ كان ] (١) إذا أتى باباً يريد أن يستأذن لم يستقبله ؛
جاء يميناً وشمالاً ؛ فإن أُذن له وإلّا انصرف » .

حسن صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٤٦٧٣ / التحقيق الثاني ) .<sup>(٢)</sup>

## ٣٩٤ – باب إذا استأذن ، فقيل : حتى أخرج ، أين يقعد ؟ – ٤٩٩

۱،۷٩/٨٢٣ - عن مُعاوية بن حُدَيج قال:

قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فاستأذنت عليه فقالوا لي : مكانك حتى يخرج إليك ، فقعدت قريباً من بابه ، قال : فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ، ثم مسح على خفيه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أمن البول هذا ؟ قال : « من البول أو من غيره » .

حسن الإسناد .

<sup>(</sup>١) هاتان الزيادتان سقطتا من الأصل ، وكذلك من الطبعة الهندية ، واستدركتهما من ﴿ السنن ﴾ وغيرها ، والأولى منهما ثابتة في متن الجيلاني .

<sup>(</sup>٢) بيض له المحقق فلم يصب ؛ لأنّه يوهم بقاعدته التي جرى عليها في قوله : ( ليس في شيء من الكتب الستة ) أنّه لم يخرجه أحد منهم ، وإلّا لفعل ، ففاته أنّه في ( سنن أبي داود ) ( ١٨٦ ) ، فضلاً عن غيره ممن ليس من أصحاب السنن .

### ٠٠٠ – باب قَرْع الباب – ٠٠٠

١٠٨٠/٨٢٤ - عن أنس بن مالك :

« إِنَّ أَبُوابِ النَّبِي عَلِيْكُ كانت تُقرع بالأَظافير » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٠٩٢ ) .

#### ١٤٤ – باب إذا دخل ولم يستأذن – ٥٠١

١٠٨١/٨٢٥ - عن كَلَدة بن حَنبل:

أنَّ صفوان بن أمية بعثه إلى النَّبي عَيِّكَ في الفتح بلبن وَجِداية (١) وضغابيس (قال أبو عاصم: يعني البقل) ، والنَّبي عَيِّكَ بأعلى الوادي ، ولم أسلم ولم أستأذن ، فقال:

« ارجع ، فقل : السلام عليكم . أأدخُل ؟ » .

وذلك بعد ما أسلم صفوان .

صحيح - « الصحيحة » ( ٨١٨ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ١٢٧ - ب في الإستئذان ] . الإستئذان ] . الإستئذان ] .

## ٤٤٢ – باب إذا قال : أدخلُ ؟ ولم يسلّم – ٥٠٢

١٠٨٤/٨٢٦ - عن رجل من بني عامر جاء إلى النَّبي عَيِّالِكُ فقال :

« أَأَلَج ؟ » فقال النَّبي عَلِيْكُ للجارية :

(١) بكسر الجيم وفتحها: الصغير من الظباء ذكراً كان أو أنثى . ( ضغابيس ) : هي صغار القثاء ، واحده : ضغبوس. وقيل : هي نبت ينبت في أصول الشمام يشبه الهليون ، يسلق بالخل والزيت ويؤكل .

« اخرجي فقولي له : قل : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فإنّه لم يحسن الاستئذان » ، قال : فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية ، فقلت : السلام عليكم أأدخل ؟ ، فقال : « وعليك ، ادخل » ، قال : فدخلت ، فقلت : بأي شيىء جئت ؟ فقال :

« لم آتكم إلّا بخير ؛ أتيتكم لتعبدوا اللّه وحده لا شريك له ، وتَدَعوا عبادة اللات والعزى ، وتصلّوا في الليل والنهار خمسَ صلوات ، وتصوموا في السنة شهراً ، وتحجوا هذا البيت ، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم » . قال : فقلت له : هل من العلم شيء لا تعلمه ؟ قال :

« لقد علَّم اللَّه خيراً ، وإن من العلم ما لا يعلمه إلَّا اللَّه ؛ الخمس لا يعلمهنَّ إلَّا اللَّه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عندَهُ عِلمُ السَّاعة ويُنزَّلُ الغيثَ ويعلمُ ما في الأرحام وما تَدري نَفسٌ ماذا تكسبُ غداً وما تَدري نَفسٌ بأيِّ أرضٍ تموت ﴾ [ لقمان : ٣٤] » .

صحيح - « الصحيحة » ( ۸۱۹ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ١٢٧ - ب في الاستئذان ، ح ١٢٧ ) . [ ٠١٧٧ - ب في

#### ٠٠٣ - باب كيف الاستئذان ؟ - ٥٠٣

۱۰۸٥/۸۲۷ - عن ابن عباس قال :

استأذن عمر على النَّبي عَلَيْكُ فقال:

(١) قلت : ليس عند ( د ) قوله : ( فقلت : بأي شيء جئت ... ) إلخ ، وهو عنده من طريق ابن
 أبي شيبة ، وهذا في ( المصنف ) ( ٨ / ٦٠٦ / ٢٠٢٥ ) ، ورواه أحمد ( ٥ / ٣٦٨ – ٣٦٩ ) بتمامه .

« السلام على رسول الله ، السلام عليكم ، أيدخل عمر » . صحيح الإسناد .(١)

#### ٤٤٤ - باب مَن قال: مَن ذا؟ فقال: أنا - ٤،٥

۱۰۸٦/۸۲۸ - عن جابر قال:

أتيت النَّبي عَلَيْكُم في دين كان على أبي ، فدققت الباب فقال:

« من ذا ؟ » ، فقلت : أنا ، قال :

« أنا ، أنا ؟! » كأنَّه كرهه .

صحیح - • تخریج المشكاة » ( ١٦٦٩ / التحقیق الثانی ) : [ خ : ٢٩ - ك الاستئذان ، ١٧ - ب إذا قال : من ذا ؟ قال : أنا . م : ٣٨ - ك الآداب ، ح ٣٨ ، الاستئذان ، ٢٧ - ب إذا قال : من ذا ؟ قال : أنا . م : ٣٨ - ك الآداب ، ح ٣٨ ،

#### ٥٠٥ – باب إذا استأذن فقيل: (٣) ادخل بسلام – ٥٠٥

١٠٨٨/٨٢٩ - عن عبدالرحمن بن مجدَّعان قال:

كنت مع عبدالله بن عمر ، فاستأذن على أهل بيت ، فقيل :

(۱) بيض له المحقق والشارح أيضاً ، فأوهما أنَّه ليس في شيء من الكتب الستة ، وليس كذلك ، فقد أخرجه أبو داود ( ۱۰۱۵ ) و كذا البيهقي فقد أخرجه أبو داود ( ۲۰۱۱ ) و كذا البيهقي في « المسند » ( ۲ / ۳۰۳ ) .

(٢) قلت : ليس عند (م) قضية الدين ودق الباب ، وهي عند (د) (١٨٧٥) ، وقال الترمذي (٢٧١٢) : « حديث حسن صحيح » .

(٣) الأصل : ( فقال ) : ولعل الصواب ما أثبته .

« ادخل بسلام » ، فأبى أن يدخل عليهم . (١) صحيح الإسناد .

## ٤٤٦ – باب النظر في الدُّور – ٥٠٦

١٠٩٠/٨٣٠ - عن مُسلم بن نُذَير قال :

استأذن رجل على حذيفة ، فاطَّلع وقال : أدخل ؟ قال حذيفة :

« أما عينك فقد دخلت ، وأما إستُك فلم تدخل » .

صحيح الإسناد .

۱۰۹۳/۸۳۱ - عن ثوبان مولى رسول اللَّه عَلَيْكُم ، أنَّ النَّبي عَلِيْكُم قال : « لا يحل لامرىء مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن ؛ فإن فعل فقد دخل » .

<sup>(</sup>١) قال الشارح ( ٢ / ٢٣٥ ) :

<sup>(</sup> لعل الإباء كان لمصلحة دينية ) .

فأقول: وذلك لأنَّ مثل ابن عمر لا يمكن أن تخفى عليه سنة الاستئذان بالسلام ، وعليه فلا بد أن يكون قد سلم عند الاستئذان ، فلما قيل له: ( ادخل بسلام ) ، فيكون هذا الأمر – والحالة هذه - لا معنى له ، بل لعله إلى الاستهزاء أقرب ، ولذلك لم يدخل عليهم ، ولعله مما يؤيد هذا التأويل ما أخرجه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) ( ٨ / ٦٤٧ ) بسند آخر صحيح بلفظ: عن أبي مِجْلَز قال:

كان ابن عمر إذا استأذن فقيل له : ادخل بسلام ، رجع ، قال : لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام ؟!

ولا يَوُّمُّ قوماً فيخصُّ نفسَه بدعوةٍ دونهم حتى ينصرف .(١) ولا يصلِّي وهو حاقن حتى يتخفّف » .

قال أبو عبداللَّه : أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث .

صحيح دون جملة الإمامة – « تخريج المشكاة » ( ١٠٧٠ ) ، « ضعيف أبي داود » ( ١٣ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .(٢)

#### ۲۶۷ – باب فضل من دخل بیته بسلام – ۲۰۰

١٠٩٤/٨٣٢ - عن أبي أُمامة قال : قال النَّبي عَلِيَّةٍ :

« ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش كُفي ، وإن مات دخل الجنّة : من دخل بيته بسلام فهو ضامن على اللّه عزّ وجلّ .

ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله .

ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله ».

صحیح - « تخریج المشكاة » ( ۷۲۷ ) ، « صحیح أبي داود » ( ۲۲۵۳ ) : [ د : ٥٠ - ك الجهاد ، ٩ - ب في ركوب البحر في الغزو ، ح ٢٤٩٤ ] .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة الثانية من هذا الحديث لا تصح ، كما يأتي في التخريج ، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن قيم الجوزية إلى أنّها موضوعة ، لمخالفته لبعض أدعيته عَلَيْكُ في الصلاة وهو إمام مثل : « اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... » الحديث ، وقوله : « اللهم اغفر لي ما قدَّمت وما أخَرت ... » الحديث ، انظر « صفة الصلاة » .

 <sup>(</sup>٢) كذا قال ، وهو من غرائبه ، فالحديث في السنن الأربعة إلّا النسائي ! وقد عزاه إليهم الحافظ
 المزي في « تحفة الأشراف » ( ٢ / ١٣١ – ١٣٢ ) .

١٠٩٥/٨٣٣ - عن أبي الزُّبير أنَّه سمع جابراً يقول:

« إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة » . قال : ما رأيته إلّا يُوجبُه (١) قوله : ﴿ وإذا حُيِّيتُم بتحيَّة فحيوا بأحسنَ منها أو رُدّوها ﴾ [ النساء : ٨٦ ] .

صحيح الإسناد .

(۱) يعني يوجب رد السلام ، ووقع في الأصل تبعاً للمطبوعة الهندية : « توجيه » وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه ولم يعلق عليه بشيء ! وليس له معنى مستقيم ، بخلاف ما أثبته ، وقد استدركته من « تفسير الطبري » ( ٥ / ١٢ ) ، رواه مستدلاً به على وجوب رد التحية ، ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري المتقدم في ( ١٩٤ - باب من لم يرد بالسلام - ٤٧٥ ) : « التسليم تطوع ، والرد فريضة » ، قال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره :

وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة : أنَّ الرد واجب على من شلَّم عليه ، فيأثم إنْ لم يفعل ؛
 لأنَّه خالف أمر الله في قوله ﴿ فحيُّوا بأحسن منها أو رُدُّوها ﴾ .

قلت: ولم يتعرض لحكم الابتداء بالسلام، وقد ذكر القرطبي في تفسيره ( ° / ٢٩٨) إجماع العلماء أيضاً على أنه سنة مرغب فيها، وفي صحة هذا الإطلاق نظر عندي ؟ لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان فلم يبدأ أحدهما أخاه بالسلام، وإنّما بالكلام - أنّه لا إثم عليهما! وفي ذلك ما لا يخفى من مخالفة الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالسلام وإفشائه، وبأنّه من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب والتي تقدم الكثير الطيب منها في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى.

بل وزاد ذلك تأكيداً أنَّه نظّم من يكون البادىء بالسلام في بعض الأحوال فقال : ﴿ يسلم الراكبُ على الماشي على القاعد ، والقليل على الكثير ، والصغير على الكبير ، .

## ٤٤٨ - باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت ييت فيه الشيطان - ٥٠٨

١٠٩٦/٨٣٤ - عن جابر ، أنَّه سمع النَّبي عَيْكُ يقول :

« إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عزَّ وجل عند دخوله وعند طعامه ؛ قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله ، قال الشيطان : أدركتم المبيت ، وإن لم يذكر الله عند طعامه ، قال الشيطان : أدركتم المبيت والعشاء » .

صحیح - « التعلیق الرغیب » ( ۳ / ۱۱٦ ) : [ م : ۳۹ - ك الأشربة ، ح الله (۱۱۳ ) . [ ۱۰۳ ) . [ ۱۰۳ )

#### ٤٤٩ - باب الاستئذان في حوانيت السوق - ١٠٥

١٠٩٨/٨٣٥ - عن مُجاهد قال:

« كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق » .

صحيح الإسناد .

: عن عطاء قال - ١٠٩٩/٨٣٦

« كان ابن عمر يستأذن في ظُلَّة البزَّاز » .

صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>۱) قلت : الحديث عنده - كالمؤلف - من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، هكذا معنعناً ، لكنهما صرحا بالتحديث في رواية أخرى عنده ( ٦ / ١٠٨ ) ، وهي رواية النسائي في =

## • ٥١٠ - باب إذا كتب الذِّمِّي فسلَّم ، يُرَدُّ عليه - ١٢ ٥

١١٠١/٨٣٧ - عن أبي عثمان النَّهْدي قال:

كتب أبو موسى إلى رُهبان (١) يسلم عليه في كتابه ، فقيل له : أتسلم عليه وهو كافر ؟ قال :

« إِنَّه كتب إليَّ فسلم علي ، فرددت عليه » . صحيح - « الصحيحة » ( ٢ / ٣٢٦ ) .

#### ١٥١ – باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام - ١٦٥

۱۱۰۲/۸۳۸ - عن أبي بَصْرة الغِفاري ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال : « إِنِّي راكب غداً إلى يهود ، فلا تبدأوهم بالسلام ؛ فإذا سلَّموا عليكم فقولوا : وعليكم » . (۲)

صحيح - « الإرواء » ( ٥ / ١١٢ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] !<sup>(٣)</sup>

<sup>= (</sup> الكبرى » ( 2 / 200 / 100 / 100 ) ، وكذا أحمد ( <math>2 / 200 / 100 ) ، وتابعه عنده ( <math>2 / 200 / 100 ) ابن لهيعة عن أبي الزبير أنَّه سأل جابراً ... فذكره نحوه .

<sup>(</sup>١) جمع راهب ، وقد يطلق على الراهب الواحد ، وهو المراد هنا .

 <sup>(</sup>٢) قلت : وعلل ذلك في حديث ابن عمر الآتي بقوله : « فإنما يقول أحدهم : السام عليك » ،
 وهذا يعني : أنَّ الكافر إذا سلم سلاماً واضحاً : السلام عليكم ، أنَّه يرد عليه بالمثل ، وهو الذي أذهب
 إليه ، ونصرته في « الصحيحة » ( ٢ / ٣٢٨ - ٣٢٨ ) وانظر أثر ابن عباس الآتي ( ٨٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا قال ! وفاته أنَّه أخرجه ابن ماجه ( ٣٦٩٩ ) ، وكذا النسائي في ( السنن الكبرى )
 (٣) ٣٨٨ - عمل اليوم والليلة ) تحقيق حمادة .

١١٠٣/٨٣٩ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَيْكُ قال :

( [ إذا لقيتم / ١١١١ ] أهل الكتاب ( وفي رواية : المشركين ، فَ ) لا تبدأوهم بالسلام ،(١) واضطروهم إلى أضيق الطريق » .

صحيح - « الإرواء » ( ۱۲۷۱ ) ، « الصحيحة » ( ۷۰۶ و ۱۶۱۱ ) : [ م : ۳۹ - السلام ، ح ۱۳ ] .

## ٢٥٢ - باب من سلَّم على الذمي إشارةً - ١٤٥

: الم ١١٠٤/٨٤٠ - عن علقمة قال

« إِنَّمَا سلم عبداللَّه [ هو ابن مسعود ] على الدهاقين  $(^{\Upsilon})$  إشارة » . -  $(^{\Upsilon})$  الصحيحة »  $(^{\Upsilon})$   $(^{\Upsilon})$   $(^{\Upsilon})$  .

١١٠٥/٨٤١ - عن أنس قال:

مرَّ يهودي على النَّبي عَلِيْكُ فقال : السام عليكم ، فرد أصحابه السلام ! فقال :

« قال : السام عليكم » ، فأُخِذَ اليهوديُّ فاعترف ، قال :

« ردُّوا عليه ما قال » .

صحيح - « الإرواء » ( ١٢٧٦ ) : م مختصراً : [ لم أعثر عليه ] ! (٣)

(١) أي : مطلقاً ، سواء لقيناهم في الطرق ، أو مررنا عليهم في منازلهم ، وأما زيادة « في الطريق » التي وردت في رواية للمؤلف ( ١١١١ ) فهي شاذة ، ولم يروها مسلم كما حققته في « الصحيحة » ( ٢ / ٣٢٥ – ٣٢٦ ) ، وانظر « ضعيف الأدب المفرد » من هذا الباب نفسه .

(٢) جمع ( دُهقان ) بكسر الدال وضمها : رئيس القرية ، ومن له مال وعقار .

(٣) كذا قال ، وهو من الغرابة بمكان ، فقد أخرجه الحمسة : مسلم ( ٧ / ٤ ) ، وأبو داود =

## ٢٥٣ - باب كيف الردُّ على أهل الذمة ؟ - ٥١٥

اللَّه عَلَيْكَ : عن عبداللَّه بن عمر قال : قال رسول اللَّه عَلَيْكَ : « إِنَّ اليهود إذا سلم عليكم أحدهم ، فإنَّما يقول : السَّامُ عليك ، فقولوا : وعليك » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۲ / ۳۲۸ ) : [ خ : ۷۹ - ك الاستئذان ، ۲۲ - باب كيف يرد على أهل الذمة ؟ . م : ۳۹ - ك السلام ، ح ۸ ] .

١١٠٧/٨٤٣ - عن ابن عباس قال :

« ردُّوا السلام على من كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً ، ذلك بأنَّ اللَّه يقول : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحَيَّةُ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أُو ردُّوهَا ﴾ [ النساء : ٨٦] » . حسن - « الصحيحة » ( ٢ / ٣٢٩ ) .

## ٤٥٤ – باب التسليم على مجلسٍ فيه المسلمُ والمشركُ – ١٦٥

۱۱۰۸/۸٤٤ - عن أُسامة بن زيد :

« أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُ ركب على حمار عليه (١) إكافٌ على قطيفةٍ فَدَكِيَّة ، وأردفَ أسامة بن زيد ورائه يعود سعد بن عبادة ، حتى مر بمجلس فيه عبداللَّه

<sup>(</sup>۱) الأصل « على » والتصويب من « الصحيحين » . وللحديث عندهما تتمة طويلة ، وتقدم بعضه برقم ( ٦٤٩ / ٦٤٩ ) .

ابن أُبَيِّ بن سَلول - وذلك قبل أن يسلم عبدالله -(١) فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان ، فسلم عليهم » .

صحيح: [خ: ٧٩ - ك الاستئذان ، ٢٠ - ب التسليم في مجلس في أخلاط من المسلمين والمشركين . (٢) م : ٣٢ - ك الجهاد والسير ، ح ١١٦ ] .

#### ٥١٧ - باب كيف يُكتب إلى أهل الكتاب ؟ - ١١٥

: ۱۱۰۹/۸٤٥ - عن عبدالله بن عباس

أَنَّ أَبَا سَفَيَانَ بَنَ حَرِبِ أَرْسُلَ إِلَيْهِ هِرَقُلَ مَلْكُ الرَّومِ ، ثم دَعَا بَكْتَابِ رَسُولَ اللَّهُ عَيِّلِكُ الذي [ أَرْسُلُ بَه ] (٣) مع دِحية الكلبي إلى عظيم ( بُصرى ) ، فدفعه إلى هرقل فقرأه ، فإذا فيه :

« بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ، من محمد عبدالله ورسوله إلى هِرَقل عظيم الرُّوم ، سلامٌ على من اتَّبع الهدى ، أما بعد ؛ فإنِّي أدعوك بدِعاية الإسلام ، أسلِم تسلَم ؛ يؤتك الله أجرك مرتين ؛ فإنْ تَولَّيت فإنَّ عليك إثمَ الأريسيين و ﴿ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ إلى قوله : ﴿ اشهَدوا بأنًا مسلمون ﴾ » .

صحيح - « الإرواء » ( ١ / ٣٧ ) ، « الصحيحة » ( ٢ / ٣٢٦ ) : [ خ : ١ - ك بدء الوحي ، ٦ - ب حدثنا أبو اليمان / م : ٣٢- ك الجهاد والسير ، ح ٧٤ ] .

<sup>(</sup>١) الأصل ﴿ عدو ﴾ والتصويب من ﴿ الصحيحين ﴾ ، وقد مضى هناك على الصواب .

<sup>(</sup>۲) الأولى عزوه لكتاب الأدب ( رقم : ٦٢٠٧ ) ؛ فإنَّه بإسناده ومتنه هنا ، ولكنه مطول جداً هناك .

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل ، ومن طبعة الشيخ الجيلاني أيضاً ، واستدركتها من الطبعة الهندية ، =

#### ١٥٦ - باب إذا قال أهل الكتاب: السام عليكم - ١٨٥

١١١٠/٨٤٦ - عن جابر قال :

سلَّم ناسٌ من اليهود على النَّبي عَيِّلِكُ فقالوا: السام عليكم ، قال: «وعليكم » ، فقالت عائشة رضي اللَّه عنها - وغضبت - : ألم تسمع ما قالوا ؟ قال:

« بلى ، قد [ سمعت ؛ فَ ] (١) رددت عليهم ، نجاب عليهم ، ولا يجابون عليها » .

صحيح: [م: ٣٩ - ك السلام، ح ١٢].

## ۱۵۷ – باب يُضْطَرُ أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها – ۱۹ ٥

« قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة بلفظ شاذّ مخالف للفظه المتقدم برقم « الكتاب الآخر تحت هذا الباب » . فأوردته في الكتاب الآخر تحت هذا الباب » .

<sup>=</sup> وفي « صحيح المؤلف » ( ١ / ٣٢ - فتح ) : ( الذي بعث به دحية ) ونحوه في ( مسلم ) ( ٥ / ١٦٤ ) . ( ١٦٤ ) .

 <sup>(</sup>١) سقطت من الأصل و ( الشرح ) ، فاستدركتها من ( مسلم ) ( ٧ / ٥ ) و ( المسند ) ( ٣ / ٣)
 ٣٨٣ ) ، كما صححت منهما لفظة ( علينا ) ؛ فإنّها كانت في الأصل : ( فينا ) .

#### ٤٥٨ - باب كيف يدعو للذِّمِّي ؟ - ٢٠٥

١١١٢/٨٤٧ - عن عُقبة بن عامر الجُهَني:

أنَّه مرَّ برجل هيئته هيأة مسلم ، فسلَّم فردَّ عليه : وعليك ورحمة اللَّه وبركاته ، فقال له الغلام : إنَّه نصراني ! فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال : إنَّ رحمة اللَّه وبركاته على المؤمنين ، لكن أطال اللَّه حياتك ، وأكثر مالك وولدك .(١)

حسن – « الإرواء » ( ١٢٧٤ ) .

۱۱۱۳/۸٤۸ - عن ابن عباس قال:

« لو قال لي فرعون : بارك الله فيك ، قلت : وفيك ، وفرعون قد مات » . صحيح – « الصحيحة » ( ٢ / ٣٢٩ ) .

## ٥٢١ - باب إذا سلَّم على النصراني ولم يعرفه - ٢١٥

۱۱۱۰/۸٤۹ - عن عبدالرحمن [ هو ابن محمد بن زَید بن جُدعان ] قال :

مرَّ ابن عمر بنصراني فسلم عليه ، فردَّ عليه ، فأخبر أنَّه نصراني ، فلما علم رجع فقال :

« رُدَّ عليَّ سلامي ».

حسن - « الإرواء » ( ١٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>١) قلت : في هذا الأثر إشارة من هذا الصحابي الجليل إلى جواز الدعاء بطول العمر ؛ ولو =

#### ٠٢٠ – باب إذا قال: فلان يُقرئك السلام – ٢٢٥

« قلت : أسند تحته حديث عائشة المتقدم برقم ( ٦٣٤ / ٨٢٧ ) » .

#### ٤٦١ - باب جواب الكتاب - ٢٣٥

: ابن عباس قال - ۱۱۱۷/۸۰

« إِنِّي لأرى لجواب الكتاب حقّاً كردّ السلام » .

حسن الإسناد .

#### ٣٦٧ – باب الكتابة إلى النساء وجوابهن – ٢٤٥

١١١٨/٨٥١ - عن عائشة بنت طَلْحة قالت :

قلت لعائشة - وأنا في حِجرها - وكان الناس يأتونها من كل مصر ، فكان الشيوخ ينتابوني (١) لمكاني منها ، وكان الشباب يتأخّوني (٢) فيهدون إلى ، ويكتبون إلى من الأمصار ، فأقول لعائشة : يا خالة ! هذا كتاب فلان

<sup>=</sup> للكافر ، فللمسلم أولى ، ( انظر الحديث ٤١ / ٥٦ ) ، ولكن لا بد أن يلاحظ الداعي أن لا يكون الكافر عدواً للمسلمين ، ويترشح منه جواز تعزية مثله بما في هذا الأثر ، فخذها منا فائدة تذكر .

<sup>(</sup>١) أي : يقصدوني مرة بعد مرّة .

<sup>(</sup>٢) أي : يتحروني ويقصدوني .

قلت : وذلك لفضلها وأدبها ، قال الذهبي في و سير أعلام النبلاء » ( ٤ / ٣٦٩ ) : و كانت أجمل نساء زمانها وأرأسهن ، وحديثها مخرج في الصحاح ، وهي بنت أم كلثوم أخت

عائشة بنتي الصديق » ، رضي الله عنهم .

وهديته ، فتقول لي عائشة :

« أي بنيّة ! فأجيبيه وأثيبيه ؛ فإن لم يكن عندك ثواب ، أعطيتك » . فقالت : فتعطيني .

حسن الإسناد .

#### ۲۹۳ - باب كيف يكتب صدر الكتاب ؟ - ٢٥٥

۱۱۱۹/۸۵۲ - عن عبدالله بن دینار:

أنَّ عبداللَّه بن عمر كتب إلى عبدالملك بن مروان يبايعه ، فكتب إليه : « بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم ، لعبدالملك أمير المؤمنين من عبداللَّه بن عمر ، سلام عليكم ؛ فإنِّي أحمد اللَّه إليك اللَّه الذي لا إله إلّا هو ، وأقرُّ لك بالسمع والطاعة على سنَّة اللَّه وسنَّة رسوله ، فيما استطعت » .

صحيح الإسناد .

#### ٤٦٤ – باب أمّا بعد – ٢٦٥

۱۱۲۰/۸۵۳ - عن زيد بن أُسلَم قال:

أرسلني أبي إلى ابن عمر ، فرأيته يكتب :

« ( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ) ، أما بعد » .

صحيح الإسناد .

١١٢١/٨٥٤ - عن هشام بن تُحروة قال :

رأيت رسائل من رسائل النَّبي عَلَيْكُم كلما انقضت قصة قال:

« أما بعد » .

صحيح لغيره – ( الإرواء ) تحت الحديث ( ٧ ) .

# ٤٦٥ - باب صدر الرسائل: بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم - ٢٧٥

الرسالة:

« ( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ) لعبد الله معاوية أمير المؤمنين ، من زيد بن ثابت ؛ سلام عليك أميرَ المؤمنين ورحمة الله ؛ فإنِّي أحمد الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد » .

حسن الإسناد .

١١٢٣/٨٥٦ - عن أبي مسعود الجُرَيري قال :

سأل رجلٌ الحسَنَ عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال :

« تلك صدور الرسائل » .

صحيح الإسناد عن الحسن ؛ وهو البصري .

### ٤٦٦ – باب بمن يبدأ في الكتاب ؟ – ٢٨٥

١١٢٤/٨٥٧ - عن نافع قال:

كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية ، فأراد أن يكتب إليه فقالوا : ابدأ به !

فلم يزالوا به حتى كتب :

« ( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ) إلى معاوية » . صحيح الإسناد .

۱۱۲۰/۸۵۸ - عن أنس بن سيرين قال:

كتبتُ لابن عمر فقال:

« أكتب ( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ) ، أما بعد إلى فلان » . صحيح الإسناد .

وفي رواية عنه قال :

« كتب رجل بين يدي ابن عمر ( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ) لفلان ، فنهاه ابن عمر وقال :

« قل : بسم الله ، هو له » .(١) صحيح الإسناد .

### ٤٦٧ - باب كيف أصبحت ؟ - ٥٢٩

١١٢٩/٨٥٩ - عن محمود بن لَبيد قال:

لما أصيب أَكْحُل سعد يوم الخندق فثقل ، حوّلوه عند امرأة يقال لها : رُفيدة ، وكانت تداوي الجرحي ، فكان النّبي عَيِّالِيَّهِ إذا مرّ به يقول :

<sup>(</sup>١) لم يظهر لي المراد به ، ولا الفرق بين الروايتين ، ولا سيما ومدارهما على راو واحد : أنس بن سيرين !

« كيف أمسيت ؟ » ، وإذا أصبح « كيف أصبحت ؟ » ، فيخبره . صحيح - « الصحيحة » ( ١١٥٨ ) .

۱۱۳۰/۸۹۰ - عن ابن عباس:

أنَّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله عَيْنَا في وجعه الذي توفي به ، فقال الناس : يا أبا الحسن ، كيف أصبح رسول الله عَنْنَا ؟ قال :

« أصبح بحمد الله بارئاً » .

قال: فأخذ عباس بن عبدالمطلب بيده فقال: أرأيتك ؟ فأنت والله بعد ثلاث عبدالعصا، وإنّي والله لأرى رسول الله عَيْنَ سوف يتوفى في مرضه هذا ؛ إنّي أعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله عَيْنَ فلنسأله فيمن هذا الأمر ؟ فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه (١) فأوصى بنا، فقال على: إنا والله، إنْ سألناه فمنعناها، لا يعطيناها الناس بعده أبداً، وإنّي والله لا أسألها رسولَ الله عَيْنَ أبداً.

صحيح: [ خ : ٦٤ - ك المغازي ، ٨٣ - ب مرض النَّبي عَلَيْكُ ووفاته ] .

<sup>(</sup>١) قلت : في « صحيح المؤلف » في الموضع الذي عزاه المحقق ( ٨ / ١٤٢ - فتح ) : « علمناه » ، ولم يتكلم عليه الحافظ بشيء ، وأظنه محرف « كلمناه » ، وفي رواية أخرى عنده في « الاستئذان » ( ١١ / ٧٥ - فتح ) : « آمرناه » .

# ۲۹۸ – باب من كتب آخر الكتاب : السلام عليكم ورحمة الله وكتب فلان بن فلان لعشر بقين من الشهر – ۵۳۰

۱۱۳۱/**۸٦۱** - عن أبي الزِّناد أنَّه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد ومن كبراء آل زيد :

« بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم ، لعبداللَّه معاوية أميرِ المؤمنين ، من زيد بن ثابت ، سلام عليك أميرَ المؤمنين ورحمةُ اللَّه ؛ فإنّي أحمد إليك اللَّه الذي لا إله إلا هو .

أما بعد ؛ فإنّك تسألني عن ميراث الجد والأخوة ( فذكر الرسالة ) (1) ، ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله ، ونعوذ بالله أن نَضِل أو نجهل أو نكلف ما ليس لنا بعلم ، والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته [ وطيب صلواته / ١٠٠١] » .

وكتب: وُهيب يوم الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتين وأربعين » .

حسن الإسناد ؛ إلّا الزيادة فصحيحة الإسناد - ( الضعيفة ) تحت الحديث ( ٥٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>١) رواها الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٥ / ١٤٧ / ٤٨٦٠ ) بهذا الإسناد الحسن ، ولم يذكر الذي رواه المؤلف بعدها .

### ٤٦٩ - باب كيف أنت ؟ - ٥٣١

١١٣٢/٨٦٢ - عن أنس بن مالك :

أنَّه سمع عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ، وسلم عليه رجل فرد السلام ، ثم سأل عمر الرجل : كيف أنت ؟ فقال : أحمد اللَّه إليك ، فقال عمر : « هذا الذي أردت منك » .

صحيح موقوفاً ، وثبت مرفوعاً - « الصحيحة » ( ٥٩٥٢ ) .

# ٤٧٠ – باب كيف يُجيب إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ – ٥٣٢

١١٣٣/٨٦٣ - عن جابر بن عبدالله :

قيل للنبي عَلِيْكُم : كيف أصبحت ؟ فقال :

« بخير ؟ من قوم لم يشهدوا جنازة ، ولم يعودوا مريضاً » .

حسن لغيره - التعليق على « سنن ابن ماجه » ( ۲ / ۳۹۹ ) : [ جه : ۳۳ - الأدب ، ۱۸ - باب المريض يقال له : كيف أصبحت ؟ ، ح ۲۷۱۰ ] .

١١٣٤/٨٦٤ - عن مُهاجِر ( هو الصائغ ) قال :

كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النَّبي عَلَيْكُ ضخم من الحضرميين ، فكان إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ قال :

« لا نشرك بالله » .

حسن الإسناد موقوف.

١١٣٥/٨٦٥ - عن حذيفة قال:

« يا عمرو بن صُلَيح ! إذا رأيت قيساً توالت بالشام فالحذر الحذر ، فوالله لا تدع قيس عبداً لله مؤمناً إلّا أخافته ، أو قتلته ، والله ليأتين عليهم زمان لا ينعون منه ذنب تَلْعَة » .(١)

صحيح لغيره موقوفاً ، وقد صح مرفوعاً - ( الصحيحة ) ( ٢٧٥٢ ) .

### ٤٧١ – باب خير المجالس أوسعها – ٣٣٥

١١٣٦/٨٦٦ - عن عبدالرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري قال:

أُوذِنَ أبو سعيد الخُدري بجنازة ، قال : فكأنَّه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم ، ثم جاء بعد ، فلما رآه القوم تسرعوا عنه ، وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه فقال : لا ، إنِّي سمعت رسول اللَّه عَيِّالِةً يقول :

« خير المجالس أوسعها » .

ثم تنحّى فجلس في مجلس واسع .

صحيح - « الصحيحة » ( ۸۳۲ ) : [ د : ۲۰ - ك الأدب ، ۱۲ - ب في سعة المجلس ، ح ۲۸۰ . ] .

### ٤٧٢ – باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه – ٥٣٥

١١٣٨/٨٦٧ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُم :

<sup>(</sup>١) هو مَسِيل الماء ومحطه من فوق إلى أسفل ، من الأضداد ، ويضرب للذليل والحقير ، كذا في « الشرح » .

« إذا قام أحدكم من مجلسه ، ثم رجع إليه ؛ فهو أحق به » . صحيح : [م: ٣٩ - ك السلام ، ح ٣١] .

#### ٤٧٣ - باب الجلوس على الطريق - ٣٦٥

١١٣٩/٨٦٨ - عن أنس:

أتانا رسول الله عَلَيْكُم ونحن صبيان ، فسلم علينا ، وأرسلني في حاجة ، وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه ، قال : فأبطأتُ على أم سُلَيم ، فقالت : ما حبسك ؟ فقلت : بعثني النَّبي عَلَيْكُم في حاجة ، قالت : وما هي : قلت : إنَّها سرَّ ، قالت :

« فاحفظ سرّ رسول اللَّه عَلِيْكُم » .

صحيح: [م: ٤٤ - ك فضائل الصحابة، ح ١٤٥ ] .(١)

<sup>(</sup>۱) قلت : أخرجه (۷ / ۲۰ ) من طريق ثابت عن أنس وكذلك رواه أحمد ( $^{4}$  / ۱۷٤ ) من طريق ثابت عن أنس وكذلك رواه أحمد ( $^{4}$  / ۱۷۵ ) والمؤلف أخرجه من طريق حميد عن أنس ، وقد أخرجه من هذا الوجه أحمد أيضاً ( $^{4}$  / ۱۰۹ و  $^{4}$  ) من ثلاثة طرق عن حميد به ، وإسناده ثلاثي إن كان سمعه من أنس ولم يكن بينهما ثابت ، وزاد في آخره :  $^{4}$  فما حدثت به أحداً بعد  $^{4}$  .

وهذه الزيادة قد أخرجها المؤلف في ( صحيحه ) ( ٦٢٨٩ ) من طريق معتمر بن سليمان قال : سمعت أبي قال : سمعت أنس بن مالك [ قال ] :

أُسرًا إليَّ النَّبي مَلِيَّكُ سرّاً ، فما أخبرت به أحداً بعده ، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به . وهو رواية لمسلم .

وللمؤلف رواية أخرى عن ثابت عن أنس فيها فوائد بسياق أتم ، سيأتي بإذنه تعالى برقم ( ٨٨١ / ٨٨١ ) .

### ٤٧٤ - باب التوشع في المجلس - ٣٧٥

۱۱٤٠/۸٦٩ - عن ابن عمر قال : قال النّبي عَلَيْكَ : « لا يقيمَنَّ أحدُكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۲۲۸ ، ۳۳۰ ) : [ خ : ۲۹ - ك الاستئذان ، ۳۱ - ب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه . م : ۳۹ - ك السلام ، ح ۲۷ ] .

### ٧٥٥ - باب يجلس الرجل حيث انتهى - ٥٣٨

• ۱۱٤۱/۸۷ - عن جابر بن سَمُرة قال :

« كنا إذا أتينا النَّبي عَيْكُ ، جلس أحدنا حيث انتهى » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٣٣٠ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ١٤ - ب في التحلق ، ح ٤٨٠ ] .

### ٤٧٦ - باب لا يُفَرّق بين اثنين - ٣٩٥

\* ١١٤٢/**٨٧١** - عن عبدالله بن عمرو ، أنَّ النَّبي عَلَيْكُ قال : « لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين ، إلّا بإذنهما » .

حسن – « المشكاة » ( ٤٧٠٣ / التحقيق الثاني ) : [ د : ٤٠ - ك الإدب ، ٢١ - ب الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما ، ح ٣٨٤٥ . ت : ٤١ - ك الأدب ، ١١ - ب كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما ] .

### ٤٧٧ – باب يتخطّى إلى صاحب المجلس – ٤٠٠

١١٤٤/٨٧٢ - عن الشُّعْبِي قال:

جاء رجل إلى عبدالله بن عمرو ، وعنده القوم جلوس - يتخطى إليه ، فمنعوه ، فقال : أتركوا الرجل ، فجاء حتى جلس إليه ، فقال : أخبرني بشيء سمعته من رسول الله عَيِّلَةٍ ، قال : سمعت رسول الله عَيِّلَةٍ يقول :

« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » .

صحيح - « الروض النضير » ( ٩٩١ ) : [ خ : ٢ - ك الإيمان ، ٤ - ب المسلم من سلم المسلمون من لسانه . م : ١ - ك الإيمان ، ح ٦٤ ] .
قلت : ليس عنده الشطر الثاني .

٤٧٨ - باب أكرم الناس على الرجل جليسه - ٤١٥

۱۱٤٥/۸۷۳ - عن ابن عباس:

« أكرم الناس عليَّ جليسي » .

صحيح الإسناد .

٤٧٩ - باب هل يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رِجْلَه بين يدي جليسه ؟ - ٤٢٥

١١٤٧/٨٧٤ - عن كَثِير بن مُرَّة قال :

دخلت المسجد يوم الجمعة ، فوجدت عوفَ بن مالك الأشجعي جالساً

في حلقة ، مد (١) رجليه بين يديه ، فلما رآني قبض رجليه ، ثم قال لي : « تدري لأي شيء مددت رجلي ؟ ليجيء رجل صالح فيجلس » . حسن الإسناد .

### ٠٤٨ – باب الرجل يكون في القوم فيبزق – ٤٨٠

١١٤٨/٨٧٥ - عن الحارث بن عَمرو السَّهْمي قال:

أتيت النَّبي عَلِيْكُ وهو بمنى - أو بعرفات - وقد أطاف به - الناس ، ويجيء الأعراب ، فإذا رأوا وجهه قالوا : هذا وجة مبارك ، قلت : يا رسول اللَّه ، استغفر لي ، فقال :

« اللهم اغفر لنا » .

فدرت فقلت : استغفر لى ، قال :

« اللهم اغفر لنا » .

فدرت فقلت : استغفر لي ، فقال :

« اللهم اغفر لنا » .

فذهب [ يبزق ، فقال ] <sup>(۲)</sup> بيده [ فأخذ بها ] <sup>(۳)</sup> بزاقه ، ومسح به نعله ، كره أن يصيب أحداً ممن حوله .

حسن - ( صحيح أبي داود ) ( ١٥٢٩ ) : [ د : ١١ - ك المناسك ، ٨ - ب في

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ، ولعل الصواب ( ماداً ) .

 <sup>(</sup>۲) و (۳) هاتان الزيادتان سقطتا من الأصل ، ومن متن الشارح ، فاستدركتهما من « كبير الطبراني » ( ۳ / ۲۹۲ ) .

### ٤٨١ – باب مجالس الصُّعُدات – ٤٤٥

١١٤٩/٨٧٦ - عن أبي هريرة :

أنَّ النَّبي عَلِيْكُ نهى عن المجالس بالصعدات ، فقالوا : يا رسول اللَّه ليشق علينا الجلوس في بيوتنا ؟ قال :

« فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها » .

قالوا : وما حقها يا رسول الله ؟ قال :

« إدلال السائل ، ورد السلام ، وغض الأبصار ، والأمر بالمعروف ، والنَّهي عن المنكر » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٥٦١ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

١١٥٠/٨٧٧ - عن أبي سعيد الخدري ، أنَّ النَّبي عَلَيْكُ قال :

« إياكم والجلوس في الطرقات » قالوا : يا رسول الله ! ما لنا بُدُّ من مجالسنا نتحدث فيها ، فقال رسول اللَّه عَيَالِيْهِ :

« أما إذا أبيتم ، فأعطوا الطريق حقه » .

قالوا : وما حق الطريق يا رسول اللَّه ؟ قال :

« غض البصر ، وكفّ الأذى ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر » . صحيح – « الصحيحة » أيضاً ( ١٥٦١ و ٢٥٠١ ) ، « جلباب المراة المسلمة »

<sup>(</sup>١) قلت : ليس عند ( د ) قوله : ﴿ قلت : يا رسول اللَّه ! استغفر لي ... ﴾ إلخ .

( ص : ۷۷ / الجديدة ) : [ ح : ٤٦ - ك المظالم ، ٢٢ - ب أفنية الدور والجلوس فيها . م : ٣٧ - ك اللباس والزينة ، ح ١١٤ ] .

# ٤٨٢ – من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين – ٥٤٥

١١٥١/٨٧٨ - عن أبي موسى الأشعري قال :

خرج النّبي عَلِيْكُ يوماً إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته ، وخرجتُ في أثره ، فلما دخل الحائط جلستُ على بابه ، وقلت : لأكوننَّ اليوم بوّاب النّبي عَلَيْكُ ؛ ولم يأمرني ، (١) فذهب النّبي عَلِيْكُ فقضى حاجته وجلس على قف البئر ، وكشف عن ساقيه ، ودلاهما في البئر ، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل ، فقلت : كما أنت ، حتى أستأذن لك ، فوقف ، وجئت النّبي

<sup>(</sup>١) قلت : هذا خلاف الرواية المتقدمة في التعليق على الحديث ( ٧٤٢ / ٩٦٥ ) بلفظ : و وأمرني بحفظ باب الحائط » .

وهي أصبح من هذه التي هنا ؛ لأنَّ فيها و شريك بن عبدالله وهو بن أبي نمر » ، وهو وإن كان من رجال الشيخين ، فقد تكلم فيه بعضهم لأخطاء وقعت له في حديث المعراج ، ولذلك قال الحافظ في و التقريب » : و صدوق يخطىء » .

ومع ذلك حاول التوفيق بين روايته هذه النافية ، وتلك الرواية الصحيحة المثبتة في « الفتح » ( ٧ / ٣٦ – ٣٧ ) ، ولست أرى ذلك ، بل إن روايته هذه ينبغي أن تضم إلى أخطائه المشار إليها آنفاً ، ولعل مسلماً تعمد حذفها من روايته ( ٧ / ١١٨ ) ، أو أنّها هكذا وقعت له ، وسواء كان هذا أو ذاك ، فذلك مما يوهنها ، والله أعلم .

عَلَيْكَ فَقَلَت : يَا رَسُولَ اللَّه ، أَبُو بَكُر يَسْتَأَذُنَ عَلَيْكُ ، قَالَ : « اتَّذَنَ له ، وبشره بالجنة » .

فدخل ، فجاء <sup>(۱)</sup> عن يمين النَّبي عَيْقَالُهُ ، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البُر .

فجاء عمر ، فقلت : كما أنت ، حتى أستأذن لك ، فقال النَّبي عَيْنَا : « ائذن له ، وبشره بالجنة » ، فجاء (٢) عمر عن يسار النَّبي عَيْنَا فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر ، فامتلاً القُفْ فلم يكن فيه مجلس .

ثم جاء عثمان ، فقلت : كما أنت ، حتى أستأذن لك ، فقال النَّبي عَيْضَةً : « ائذن له وبشره بالجنَّة معها بلاء يصيبه » .

فدخل فلم يجد معهم مجلساً ، فتحول حتى جاء مقابلهم ، على شَفَةِ البئر ، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر .

فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي ، وأدعو الله أن يأتي به ، فلم يأت حتى قاموا .

قال ابن المسيب: فأولت ذلك قبورهم ؛ اجتمعت هاهُنا ، وانفرد عثمان . صحيح: [خ: ٦٢ - ك فضائل أصحاب النّبي عَلَيْكُم ، ٥ - ب قول النّبي عَلَيْكُم لو

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و فجاء ، في الموضعين ، وكذلك وقع في و صحيح المؤلف ، ( ٧٠٩٧ / الفتن ) ، وفي رواية مسلم ( ٧ / ١١٨ ) : و فجلس ، وهو رواية للمؤلف في الموضع الذي أشار إليه المحقق من و الفضائل ، ( ٣٦٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

كنت متخذاً خليلاً . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٢٩ ] .(١)

١١٥٢/٨٧٩ - عن أبي هريرة :

خرج النَّبي عَلِيْكُ في طائفة [ من النهار ] لا يكلمني ولا أكلمه ، حتى أتى سوق بنى قينقاع ، فجلس بفناء بيت فاطمة ؛ فقال :

« أَثُم لُكَع ؟ أَثُم لُكَع ؟ » (٢) فحبسته شيئاً ، فظننت أنها تُلبسه سخاباً أو تغسله ، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال :

« اللهم أحببه ، (٣) وأحبب من يحبه » .

صحیح - « الضعیفة » تحت الحدیث ( ٣٤٨٦ ) : [ خ : ٣٤ - ك البيوع ، ٤٩ - ب ما ذكر في الأسواق . م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٥٧ ] .

<sup>(</sup>١) قلت : في إسنادهما شريك بن عبدالله بن أبي نمر ، وقد عرفت حاله من التعليق السابق ، وقد توبع على هذا الحديث في الجملة ، وتفرد ببعض التفاصيل فيه ، وخولف في قوله : « ولم يأمرني » كما تقدم فهو شاذ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) زاد مسلم (٧ / ١٣٠): ﴿ يعني حسيناً ﴾ ومعناها في رواية أخرى في ﴿ صحيح المؤلف ﴾ ( ٥٨٨٤ ) وهي في رواية أخرى في ﴿ أدبه ﴾ هذا من طريق أخرى عن أبي هريرة بسند حسن ، ولفظ أتم ، ويأتي برقم ( ٩٠٢ / ١١٨٣ ) . في ﴿ النهاية ﴾ : ﴿ اللكع عند العرب : العبد ، ثم استعمل في الحمق والذم ... وقد يطلق على الصغير ﴾ ، وهو المراد هنا وانظر ﴿ الفتح ﴾ (٤ / ٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا وقع هنا ، وفي ( الصحيحين ، بلفظ :

<sup>﴿</sup> أُحبُّه ، وأحبُّ ... ﴾ بالإدغام ، ويأتى هناك بفكه أيضاً .

<sup>(</sup> تنبيه ) وقع إسناد الحديث في الأصل هكذا : حدثنا علي بن محمد قال : حدثنا سفيان عن عبيدالله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة .

فاعلم أنَّ سفيان هنا هو ابن عيينة .

# ٤٨٣ – باب إذا قام له رجلٌ من مجلسه لم يقعد فيه – ٤٦٥

• ۱۱۰۳/۸۸ - عن ابن عمر قال:

« نهى النَّبي عَلَيْكُ أَن يقيم الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه » .

وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه ، لم يجلس فيه .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۲۲۸ ) : [ خ : ۲۹ - ك الاستفذان ، ۳۲ - ب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس . م : ۳۹ - ك السلام ، ح ۲۹ ] .

### ٤٨٤ - باب الأمانة - ٤٧٥

١١٥٤/٨٨١ - عن أنس:

« خدمت رسول الله عَيْقَ يوماً ، حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت : يَقيل النَّبي عَيِّقَ ، فخرجتُ (١) من عنده ، فإذا غِلمة يلعبون ، فقمت أنظر إلى لعبهم ، فجاء النَّبي عَيِّقَ فانتهى إليهم ، فسلم عليهم ، ثم دعاني ،

<sup>=</sup> وأما على بن محمد: فقد ذكره المزي في الرواة عن ابن عيينة ، وهو الطنافسي ، ولكنه لم يذكره لا هو ولا الحافظ في شيوخ المؤلف ، ولم يرمزوا له بذلك كما هي عادتهم ، فتردد النظر بين أن يكون ذلك سهواً منهما ، أو أن يكون ما في الأصل خطأ ، حتى رأيت الشارح قال :

و في النسخ الخطية ( علي ) من غير كنية ( كذا ) ، وفي المطبوعة ( علي بن محمد ) ، والأظهر
 أنّه على بن عبدالله بن المديني ، كما في ( الصحيح ) : على بن عبدالله ) .

قلت : وما استظهره هو الصواب لما ذكرته عن الحافظين أولاً ، ولما ذكره هو عن ( الصحيح ) آخراً ، لكن قوله : ( المطبوعة ) إن كان يعني غير الهندية ، فيمكن ، وإلّا فهو فيها ( علي ) غير منسوب كما في الخطية .

<sup>(</sup>١) الأصل : ( فخرج مَن عندَه ) وهو خطأ صححته من ( المسند ) .

فبعثني إلى حاجة ، فكان في فَيْءِ (١) حتى أتيته ،(٢) وأبطأت على أمي (٢) فقالت : ما حبسك ؟ قلت : بعثني النّبي عَلِيّتُهُ إلى حاجة ، قالت : ما هي ؟ قلت : إنّه سرّ للنّبي عَلِيّتُهُ ، فقالت : احفظ على رسول الله عَلِيّتُهُ سرّه ، فما حدثت بتلك الحاجة أحداً من الخلق ، فلو كنت محدثاً حدثتك بها » .(٣) صحيح الإسناد .(٤)

### ٥٤٨ - باب إذا التفتَ التفتَ جميعاً - ٤٨٥

۱۱۵٥/۸۸۲ - عن سعيد بن المُسَيِّب : أنَّه سمع أبا هريرة يصف رسول اللَّه عَيِّلِيَّة :

« كان رَبْعَةً ، (٥) وهو إلى الطول أقرب ، شديد البياض ، أسود شعر

<sup>(</sup>١) وفي رواية لأحمد صحيح: ﴿ وقعد في ظل جدار ، أو فيّ جدار ﴾ ، زاد في أخرى : ﴿ فلما رجعت قال : لا تخبر أحداً ﴾ .

وفي إسنادها مؤمل وهو ابن إسماعيل ، وفيه ضعف .

 <sup>(</sup>٢) وفي أخرى لأحمد (٣ / ٢٢٨): ( فرجعت إلى أهلي بعد الساعة التي كنت أرجع إليهم »
 وسندها جيد ، ومعناها في رواية صحيحة لأحمد ، يأتي الإشارة إليها قريباً .

<sup>(</sup>٣) زاد أحمد : ﴿ يَا ثَابِتَ ! ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أحال محقق الأصل على الحديث المتقدم ( ٨٦٨ / ١١٣٩ ) ، وقد عزاه هناك لمسلم ، ولكن السياق هنا يختلف عنه هناك ، ففي هذا : القيلولة ، والفي ؛ وهو من رواية سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس ، ومن هذا الوجه أخرجه أحمد أيضاً ( ٣ / ١٩٥ ) ، وهو صحيح على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٥) بفتح الراء وسكون الباء ، أي : كان متوسطاً بين الطول والقصر .

اللحية ، حسن الثغر ، (١) أهدب (٢) أشفار العينين ، بعيد ما بين المنكبين ، مُفاض الحدين ، (٣) يطأ بقدمه جميعاً ، ليس لها أخمص ، يقبل جميعاً ويدبر جميعاً ، لم أر مثله قبل ولا بعد » .

حسن لغيره - ( مختصر الشمائل ) ( رقم ١ - ٤ ) ، ( الضعيفة ) تحت الحديث ( ١٦٦ ) ، ( الصحيحة ) ( ٢٠٩٥ ) .

# ٤٨٦ – باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون – ٥٥١

١١٥٩/٨٨٣ - عن ابن عباس ، عن النَّبي عَلِيْكُ قال :

« من صوَّر صورة (١٠) كُلُّف أن ينفخ فيها وعذب ، ولن ينفخ فيها .

ومن تحَلُّم (٥) كُلُّف أن يعقد بين شَعيرتين وعذب ، ولن يعقد بينهما .

ومن استمع إلى حديث قوم [ وهم ] يفرون منه ، صب في أذنيه (7).

صحیح - « غایة المرام » ( ۱۲۰ و ۱۲۰ ) : [ خ : ۹۱ - ك التعبیر ، ۶۰ - ب (۱) الثغر : مقدم الأسنان .

(٢) هو الذي طالت أهداب عينيه وكثرت أشفارها .

(٣) قال الشارح ( ٢ / ٧٠ ) : ﴿ وَمَنْ صَفَةَ النَّبِي عَلَيْكُ وَآلَهُ وَسَلَّمَ ﴿ مَفَاضَ البَطْنَ ﴾ أي : مستوي البطن مع الصدر . ﴿ تَاجِ العروس ﴾ ﴾ .

قلت : هذا المعنى غير مناسب هنا ، والظاهر أنَّه بمعنى سهل الخدين الوارد في و الشمائل ، للترمذي من رواية الحسن بن علي في حديثه الطويل في صفة النَّبي عَلَيْكُ فانظر إن شئت و مختصر الشمائل ، (ح 7) (ص 19) ( سطر ٣) .

(٤) و (٥) و (٦) زاد أحمد ( ١ / ٣٥٩ ) في المواضع الثلاثة ، ﴿ يُومُ القيامة ﴾ وهي عند =

من كذب في حلمه ] .

### ٤٨٧ – باب الجلوس على السرير – ٥٥٢

١١٦١/٨٨٤ - عن أبي العالية قال:

« جلست مع ابن عباس على سرير ) .

صحيح الإسناد .

وفي رواية عن أبي جَمْرة قال :

« أقم عندي حتى أجعلَ لك سهماً من مالي » .

( حديث حسن صحيح ) .

وقد حذف هذه الجملة من كلام الترمذي ذاك الجاني على نفسه والمتجنى على فيما سماه :

ه صحيح سنن الترمذي باختصار السند: تأليف محمد ناصرالدين الألباني . .

وهذا كذب وزور ، قلت : فلست أنا الذي قام باختصار السند أو غيره ، وإنَّما هو من عمله هو ، أو بعض من لا يسعه إلّا أن يأتمر بأمره ! و كم له من مثل هذا الاختصار المخل ، وعلى العكس من ذلك كم له من أشياء كان ينبغي اختصارها ومع ذلك ؛ فإنّه لم يفعل ، مثل قوله في آخر كتاب اللباس :

د ٤١ - باب

٤٢ - باب

٤٣ - باب ۽ ا

فليتأمل القراء ما فائدة هذه الأبواب التي لا تدل على شيء سوى تسويد ثلاثة أسطر عبثاً ؟! وتضخيم حجم الكتاب شدى ! فإلى الله المشتكى .

الترمذي أيضاً في آخر الخصلة الثالثة ، وقد روى معها الخصلة الأولى في ( اللباس ) وروى الوسطى في
 الرؤيا ) بلفظ : ( من تحلم كاذباً كلف يوم القيامة ) إلخ . وقال في ( الموضعين ) :

كنت أقعدُ مع ابن عباس ، فكان يقعدني على سريره ، فقال لي : فأقمت عنده شهرين .

صحيح - ( المشكاة ) ( رقم ١٦ / التحقيق الثاني ) : خ .(١)

١١٦٢/٨٨٥ - عن خالد بن دينار أبو خَلدة قال :

سمعت أنس بن مالك - وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير - يقول :

« كان النَّبي عَلِيْكُ إذا كان الحر أبرد بالصلاة ، وإذا كان البرد بكّر بالصلاة » .

حسن الإسناد ، والمرفوع منه صحيح – « المشكاة » ( ٦٢٠ ) .

١١٦٣/٨٨٦ - عن أنس بن مالك قال :

دخلت على النَّبي عَلِيْكِ وهو على سريرِ مَرمولِ بِشَريطِ ، تحت رأسه وسادةً من أُدُم حشوها ليفٌ ، ما بين جلده وبين السرير ثوب ، فدخل عليه عمر فبكى ، فقال له النَّبي عَلِيْكِ :

« ما يُبكيك يا عمر ؟ » .

قال : أما والله ما أبكي يا رسول الله ألّا أكون أعلم أنّك أكرم على الله من كسرى وقيصر ، فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا ، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى ، فقال النّبي عَلِيكِ :

« أما ترضى يا عُمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ » .

<sup>(</sup>١) بيض له المحقق محمد فؤاد عبدالباقي !

قلت : بلى يا رسول الله ، قال : « فإنَّه كذلك » .

حسن صحيح – ( تخريج الترغيب ) ( ٤ / ١١٤ ) : ق – عمر : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] !(١)

١١٦٤/٨٨٧ - عن أبي رِفَاعة العَدَوي قال:

انتهيت إلى النَّبي عَلَيْكُ وهو يخطب ، فقلت : يا رسول اللَّه ! رجل غريب جاء يسأل عن دينه ، لا يدري ما دينه ، فأقبل إلى وترك خُطبته .

فأُتي بكرسي خِلتُ قوائمهُ حديداً ، (قال حميد: أراه خشباً أسود حسبه حديداً) فقعد عليه ، فجعل يعلمني مما علمه الله ، ثم أتى خُطبته فأتم آخرها . (٢) صحيح: [م: ٧ - الجمعة ، ح . ٦] . (٣)

### ١١٦٥/٨٨٨ - عن عمران بن مُسلِم قال:

(۱) كذا قال : وهو من غرائبه ؛ فإنّه في « سنن ابن ماجه » برقم ( ۲۱۵۳ ) من طبعته التي رقمها هو بيده وقام هو عليها ، ووضع لها فهرساً على الحروف ، وأورده في موضعين منه ( ص ١٤٩٦ و رقمها هو بيده وقام هو عليها ، ووضع لها فهرساً على الحروف ، وأورده في موضعين منه ( ص ١٤٩٦ و رواه مسلم أيضاً ( ٤ / ١٨٨ – ١٩٠ ) في قصة اعتزاله عليات نساءه وتخييرهن ، من رواية ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما مطولاً ، ثم رواه هو والمؤلف في « صحيحه » ( ٤٩١٣ ) من طريق أخرى عن ابن عباس .

(۲) الأصل « ثم أتم خطبته آخرها » والمثبت في « صحيح مسلم » ( ۳ / ۱۰ ) و « المسند » ( ۰ / ۸۰ ) و « كنى الدولايي » ( ۱ / ۲۹ ) ، وقد رواه من طريق شيخ المؤلف .

(٣) هو عنده وعند غيره كالمؤلف من طريق حميد بن هلال عن أبي رفاعة ، وقد قال ابن المديني في « علل الحديث » ( ص ١٠٦ ) :

« ابن هلال لم يلق عندي أبا رفاعة » .

ونقله الحافظ عنه في ﴿ التهذيب ﴾ ومنه صححت بعض الألفاظ وقعت في مطبوعة ﴿ العلل ﴾ . =

# « رأيت أنساً جالساً على سرير ، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى » . حسن الإسناد .(١)

= قلت : حميد هذا قال قتادة : ما كانوا يفضلون أحداً عليه من أهل العلم ، وقال الحافظ في « مقدمة الفتح » : ( ص ٤٠٠ ) :

« ... من كبار التابعين ... وقد احتج به الجماعة » .

قلت : فإخراج مسلم لهذا الحديث يعني أنّه متصل ، وإلّا لما أخرجه كما هو ظاهر ، وصححه ابن خزيمة أيضاً ( ١٤٥٧ ) ، وأورده العلائي في ( أحكام المراسيل ) وأتبعه بقول ابن المديني المذكور ، ثم لم يبتّ فيه بشيء ، والحافظ مع أنّه ذكره عنه في ( التهذيب ) كما تقدم ؛ فإنّه لم يعرج عليه ، بل ولا أشار إليه ، فقال في ترجمة ( حميد ) من ( التقريب ) :

د ثقة عالم ، توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان » .

واللَّه أعلم ، فالموضوع بحاجة إلى مزيد من التحقيق .

(١) قلت : إسناده في الباب عقب أثر آخر هو من حصة الكتاب الآخر هكذا :

( وعن أبيه عن عمران بن مسلم ... ) .

وأشكل على محقق الأصل محمد فؤاد عبدالباقي - عفا الله عنه - فعلق على قوله : ( أبيه ) فقال :

#### 

وأقول: كلا لا تحريف ، وإنَّما هي الحداثة! فإنَّ ضمير ( أبيه ) يعود إلى وكيع المذكور في إسناد الأثر الذي قبله المشار إليه ، فقال المؤلف: ( حدثنا تميم قال: حدثنا وكيع عن موسى بن دهقان قال: رأيت ... ) ( فذكر الأثر ، ثم قال: ) وعن أبيه عن عمران ... ) .

قلت: فالضمير راجع إلى وكيع كما هو ظاهر ، وهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الحافظ الثقة ، مؤلف كتاب و الزهد ، المطبوع بتحقيق الأخ الفاضل عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي ، وهو يروي عن أبيه الجراح ، وهذا يروي بدوره عن عمران بن مسلم ، وهو القصير شيخه في هذا الأثر ، وقد روى وكيع عن أبيه أكثر من عشرة أحاديث مرفوعة وموقوفة في و زهده ، تطلب منه بفهرسه .

# ۱۱٦٦/۸۸۹ – باب إذا رأى قوماً يتناجَون فلا يدخل معهم – ٥٥٣ – ٤٨٨ .

مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث ، فقمت إليهما ، فلطم في صدري فقال :(١)

« إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ، ولا تجلس معهما ، حتى تستأذنهما » .

فقلت : أصلحك الله يا أبا عبدالرَّحمن ، إِنَّمَا رجوتُ أن أسمع منكماً خيراً .

صحيح الإسناد .

: ۱۱۹۷/۸۹ - عن ابن عباس قال

« من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون ، صبّ في أذنه الآنك ، ومن تحلم بحلم كلف أن يعقد شعيزة » .

صحيح الإسناد موقوفاً ، وقد صعّ مرفوعاً في الحديث المتقدم ( ٨٨٣ / ١١٥٩ ) .

### ٤٨٩ – باب لا يتناجى اثنان دون الثالث – ٥٥٤

١١٦٨/٨٩١ - عن عبداللَّه ( هو ابن عمر ) ، أنَّ رسول اللَّه عَيْكُم قال :

<sup>(</sup>١) كذا وقع في هذه الرواية موقوفاً مع القصة ، وقد رواه أحمد ( ٢ / ١١٤ و ١٣٨ ) من طريق عبدالله عن سعيد المقبري به ؛ إلّا أنّه قال : أما علمت أنّ رسول الله ﷺ قال : فذكره .

ورجاله ثقات غير عبدالله وهو ابن عمر العمري ، وهو ضعيف ، لكن يشهد له الطريق الآني بعده ، ولعله لذلك سكت عنه الحافظ في ( الفتح ) ( ١١ / ٨٤ ) .

﴿ إِذَا كَانُوا ثُلاثَةً ، فلا يتناجى اثنان دون الثالث ﴾ .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۱٤٠٢ ) : [خ : ۲۹ - ك الاستفذان ، ٤٥ - ب لا يتناجى اثنان دون الثالث . م : ٣٩ - ك السلام ، ح ٣٦ ] .

### ٠٩٠ – باب إذا كانوا أربعةً – ٥٥٥

۱۱۲۹/۸۹۲ - عن عبدالله ( هو ابن مسعود ) قال : قال النّبي عَلَيْكُ :
﴿ إِذَا كُنتُم ثَلَاثَةً فَلَا يَتِنَاجِي اثْنَانَ دُونَ الثَالَثُ [ حتى يختلطوا بالناس / ١١٧١ ] ؛ فإنّه يحزنه ذلك ﴾ .

صحیح - و الصحیحة ، أيضاً : [خ: ٧٩ - ك الاستفذان ، ٧٧ - ب إذا كانوا أكثر من ثلاثة . م: ٣٩ - ك السلام ، ح ٣٨ ] .

١١٧٠/٨٩٣ - عن ابن عمر ، عن النَّبي عَلَيْكُ مثله .

قلنا :(١) فإن كانوا أربعة ؟ قال :

و لا يضره ، ( وفي رواية : فلا بأس / ١١٧٢ ) ، .

### ٩٩١ - باب لا يجلس على حرف الشمس - ٥٥٧

١١٧٤/٨٩٤ - عن قيس عن أبيه ( هو أبو حازم البَجَلي ) :

واعلم أنَّ حديث ابن عمر هذا جاء في الأصل بعد حديث عبدالله بن مسعود الذي قبله ، وقد ساقه المؤلف من طريق حفص : حدثنا الأعمش : حدثني شقيق عن عبدالله قال : قال النَّبي عَلَيْكُ ... (فذكره) ، ثم عطف عليه فقال : « وحدثني أبو صالح عن ابن عمر مثله ، قلنا ... » إلخ فقوله : =

 <sup>(</sup>١) يعني لابن عمر كما في ﴿ أَي داود ﴾ (أدب - ٢٤) ، وابن حبان ( ١ / ٣٩٠ / ٣٨٠ ) ،
 والمؤلف أيضاً في الرواية الثانية .

« أنَّه جاء ورسول اللَّه عَلَيْكُ يخطب ، فقام في الشمس ، فأمره ، فتحول إلى الظل » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٨٣٣ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] !(١)

### ٤٩٢ - باب الاحتباء في الثوب - ٥٥٨

١١٧٥/٨٩٥ - عن أبي سعيد الخُدري قال:

« نهى رسول الله عَلَيْكُ عن لِبسَتَينُ ، وبَيعَتين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ( الملامسة : أن يمس الرجل ثوبه ، والمنابذة : ينبذ الآخر إليه ثوبه ) ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر .

واللبستان : اشتمال الصماء ( والصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى (7) عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء (7) واللبسة الأخرى احتباؤه

<sup>=</sup> و وحدثني ، إنما هو من قول الأعمش ؛ يعني أنّه سمع الحديث من شقيق عن ابن مسعود ، وسمعه من أبي صالح عن ابن عمر ، وهذا ظاهر جداً عند من يعرف هذه الصناعة ، ولولا أنّ الشارح شكك في ذلك ، وذكر احتمال أن يكون في النسخة سقط من الناسخ ، وأنّ الحديث مرسل منقطع – لما تعرضت لبيانه – ومن الغرائب أنّه غفل عن إسناد الرواية الثانية ؛ فإنّها في الأصل من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر ! فقد وقع للشارح هنا نحو ما وقع للمحقق في أثر أنس المتقدم ( ٨٨٨ / ١٩٦٥ ) !

 <sup>(</sup>١) كذا قال ، وهو مما خفي عليه ؛ فإنّه في و سنن أبي داود » في و كتاب الأدب » رقم
 ( ٤٨٢٢ ) ، وكذلك فات ذلك على الشارح ( ٢ / ٥٨٤ ) فعزاه لجمع آخر !

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل ، وفي ﴿ البخاري ﴾ ( ٨٢٠ ) : ﴿ أَحَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ( ليس عليه شيء ) : أي : فتبدو عورته ، وهذا التفسير الذي جاء في صلب الحديث هو =

بثوبه وهو جالس ، ليس على فرجه منه شيء » .

صحیح - أحادیث البیوع: [خ: ٧٧ - اللباس، ٢٠- ب اشتمال الصماء. م: ٢٠- ك البيوع، ح ٣ ] .

# ٣٩٧ – باب من أُلقى له وسادةً – ٥٥٩

١١٧٦/٨٩٦ - عن أبي قِلَابة قال : أخبرني أبو المَلِيح قال : دخلت مع أبيك زيد على عبدالله بن عمرو ، فحدثنا :

أنَّ النَّبِي عَلِيْكُ ذكر له صومي ، فدخل عليّ فألقيتُ له وسادة من أدم حشوها ليف ، فجلس على الأرض ، وصارت الوسادة بيني وبينه ، فقال لي :

« أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ؟ » قلت : يا رسول الله ، قال : « خمساً » ، قلت : يا رسول الله ، قال : « سبعاً » ، قلت : يا رسول الله ، قال : « إحدى عشرة » ، قلت : يا رسول الله ، قال : « إحدى عشرة » ، قلت : يا رسول الله ، قال : « إحدى عشرة » ، قلت : يا رسول الله ، قال :

« لا صوم فوق صوم داود ، شطر الدهر ، صيام يوم وإفطار يوم » . صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٢ / ٨٨ ) : [ خ : ٣٠ - ك الصيام ، ٩٥ - ب صيام داود عليه السلام . م : ١٣ - ك الصيام ، ح ١١ ] .

<sup>=</sup> الذي رجحه الحافظ ابن حجر ( ١٠ / ١٧٧ ) لوروده في صلب الحديث ؛ لأنَّه وإن كان موقوفاً فهو حجة على الصحيح ؛ لأنَّه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الأثر ، والراوي أدرى بمرويه من غيره .

### ٤٩٤ - باب القُرْفُصاء - ٥٦٠

١١٧٨/٨٩٧ - عن قَيْلَة قالت :

« رأيت النَّبي عَلَيْكُ قاعداً القرفصاء ، فلما رأيت النَّبي المتخشع في الجلسة أُرعِدتُ من الفرق » .

حسن - ( مختصر الشمائل ) ( ٥٣ / التحقيق الثاني ) ، ( المشكاة ) ( ٤٧١٤ / التحقيق الثاني ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .(١)

١١٧٧/٨٩٨ - عبدالله بن بُسر:

« أَنَّ النَّبي عَلَيْكُ مرَّ على أبيه ، فألقى له قطيفة فجلس عليها » . صحيح الإسناد : (٢) [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

<sup>(</sup>۱) كذا قال! وهو عند أبي داود أيضاً ( ٤٨٤٧ / الأدب ) وعزاه الشارح ( ٢ / ٥٨٨ ) إليه في ﴿ إقطاع الأرضين ﴾ أيضاً ، وهو خطاً ؛ لأنه ليس فيه حديث الباب ، وإنّما فيه قصة قدوم قيلة على النّبي عليلة ، وامتناعه عليلة من الإقطاع لحريث بن حسان وافد بكر بن وائل من قوله عليلة : ﴿ صدقت المسكينة ، المسلم أخو المسلم ... ﴾ الحديث ، وهو مما حسنه ابن عبدالبر وابن حجر ، وهو مخرج في المسكينة ، المسلم أخو المسلم ... ﴾ الحديث ، وهو مما حسنه ابن عبدالبر وابن حجر ، وهو مخرج في المسكينة ، المسلم أخو المسلم ... ﴾ وسنده سند حديث الباب ، وكذلك أخطأ الشارح في عزوه إياه للترمذي أيضاً ؛ لأنّه إنّما روى طرفاً من قصتها ( ٢٨١٠ ) دون حديث الباب !!

<sup>(</sup>۲) قلت : وهو على شرط مسلم ، وله إسناد آخر في ﴿ مسند أحمد ﴾ ( ٤ / ١٨٨ ) عن عبدالله ابن بسر به ، وفيه قصة أكله علي من طعام بسر والد عبدالله ، ودعائه لهم ، وهي عند مسلم ( ٦ / ١٢٢ ) من الطريق الأولى دون جملة القطيفة . وأخرجها ابن حبان من الطريقين ( ٢٧٣ - ٥٢٧٥ ) وصيغة الدعاء :

اللهم اغفر لهم ، وارحمهم ، وبارك لهم فيما رزقتهم » .
 وهو مخرج في « آداب الزفاف » ( ص : ١٦٦ - الطبعة الجديدة ) .

### ٤٩٥ - باب التربُّع - ٢٦٥

١١٧٩/٨٩٩ - عن حَنْظَلة بن حِذْيَم قال :

« أُتيت النَّبي عَلِيْكُ فرأيته جالساً متربعاً » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٩٥٤ ) : [ ليس في شيء من الكتب السنة ] .

• • ١١٨١/٩ - عن عِمْران بن مُسْلِم قال:

« رأيت أنس بن مالك يجلس هكذا - متربعاً - ويضع إحدى قدميه على الأخرى » .

صحيح الإسناد .(١)

#### **٤٩٦** - باب الاحتباء - ٢٦٥

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ - عن سُليم بن جابر الهُجَيْمي قال :

أتيت النَّبي عَيْنَا لِهُ وهو محتبِ في بُردة ، وإنَّ هُدَّابها (٢) لعلى قَدَميه .

فقلت : يا رسول الله ، أوصني ، قال :

« عليك باتقاء الله ، ولا تحقرنً من المعروف شيئاً ولو أنْ تُفرعَ للمستسقي من دلوك في إنائه ، أو تكلم أخاك ووجهك منبسط ، وإياك وإسبال الإزار فإنّها

<sup>(</sup>١) عزاه الشارح ( ٢ / ٥٨٩ ) للطحاوي في « معاني الآثار » وهو عنده ( ٢ / ٣٦١ ) دون ذكر « التربع » وعنده في التربع آثار أخرى .

 <sup>(</sup>٢) كذا الأصل: ( هدابها ) بالألف بعد الدال المهملة ، وفي ( سنن أبي داود ) وغيره من مصادر الحديث ( هدبها ) دون الألف ، وكلاهما جائز ، ففي ( النهاية ) و ( التاج ) وغيرها :
 ( هدب الثوب ، وهدبته ، وهدابه : طرف الثوب نما يلي طُرته ) .

من المخيلة ، ولا يحبها الله ، وإن امرؤ عَيَّرك بشيء يعلمه منك فلا تُعَيِّره بشيء تعلمه منه ، دعه يكون وباله عليه ، وأجره لك ، ولا تسبنَّ شيئاً » .

قال : فما سَبَبْتُ بعدُ دابةً ولا إنساناً .

صحيح لغيره - ( الصحيحة ) ( ۸۲۷ ) : [ د : ۳۱ - ك اللباس ، ۲۰ - ب في الهدب ، ح ٤٠٧٤ . د : ۳۱ - ك اللباس ، ۲۶ - ب ما جاء في إسبال الإزار ، ح الهدب ، ح ٤٠٧٤ . د : ۳۱ - ك اللباس ، ۲۶ - ب ما جاء في إسبال الإزار ، ح الهدب ، ح ٤٠٨٤ ] .

#### ۱۱۸۳/۹۰۲ - عن أبي هريرة قال:

ما رأيت حسناً قط إلّا فاضت عيناي دموعاً ، وذلك أنَّ النَّبي عَلَيْكُ خرج يوماً ، فوجدني في المسجد ، فأخذ بيدي ، فانطلقت معه ، فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع ، فطاف فيه ونظر ، ثم انصرف وأنا معه ؛ حتى جئنا المسجد ، فجلس فاحتبى ، ثم قال :

« أينَ لَكاع ؟ ادع لي لَكاع » .(١)

فجاء حسن يشتد فوقع في حجره ، ثم أدخل يده في لحيته ، ثم جعل النَّبي عَلَيْتُهِ يفتح فاه فيدخل فاه في فيه ثم قال :

« اللهم إنِّي أحبُّه ، فأحببه ، وَأَحِبُّ من يحبه » .

حسن – ( الضعيفة ) تحت ( ٣٤٨٦ ) : [ خ : ٣٤ - ك البيوع ، ٤٩ - ب ما

<sup>(</sup>١) كذا وقع هنا ( لكاع ) ، وفي الحديث المتقدم ( ٨٧٩ / ١١٥٢ ) : ﴿ لُكُم ﴾ وهو أصح ، قال ابن الأثير في ﴿ النهاية ﴾ :

اللَّكَع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يقال للرجل: لُكع، وللمرأة لكاع،
 وأكثر ما يقع في النداء، وهو اللئيم، وقد يطلق على الصغير،. وهو المراد هنا.

### ٤٩٧ – باب مَن بَرَكَ على ركبتيه – ٥٦٣

۱۱۸٤/۹۰۳ - عن أنس بن مالك:

أنَّ النَّبي عَلِيْكُ صلَّى بهم الظهر ، فلما سلم قام على المنبر ، فذكر الساعة ، وذكر أنَّ فيها أموراً عظاماً ، ثم قال :

« من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه ، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ، ما دمت في مقامي هذا » .

قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله عَيْنَا ، وأكثر رسول الله عَيْنَا ،

« سلوا » .

فبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ، فسكت رسول الله عَلَيْكُ حين قال ذلك عمر ، ثم قال رسول الله عَلَيْكَ : ( أولى ، (٢) أما والذي نفس محمد بيده ، لقد عُرضَت عليَّ الجنَّة والنار في

<sup>(</sup>١) قلت : هذا التخريج هو عين التخريج المتقدم تحت الحديث ( ٨٧٩ / ١١٥٢ ) ، وهو هناك صواب ، وهنا خطأ ؛ لأنّه ليس عندهما بهذا التمام الذي هنا ، ولا هو بإسنادهما ، ولذلك استدركه الحاكم عليهما ، فليس عندهما جملة الدموع ، ولا ذكر الاحتباء المترجم له بالباب ، ولا الحجر ، واللحية والفم ، وأخرجه المؤلف في و اللباس » ( ٨٨٤ ) نحو ما تقدم هناك وزاد في آخره .

و وقال أبو هريرة : فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله عليه ما قال ، .

<sup>(</sup>٢) هي كلمة للتهديد ، ومعناها قرب منكم ما تكرهونه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَوْلَى لَكَ =

غُرض هذا الحائط - وأنا أصلِّي - فلم أر كاليوم في الخير والشر » . حسن صحيح : [خ: ٩٦ - ك الاعتصام ، ٣ - ب ما يكره من كثرة السؤال . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ح ١٣٦ ] .

### ٩٩٨ - باب الاستلقاء - ٢٩٨

١١٨٥/٩ - عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني قال :
 ( رأيته ( يعني ) : النّبي عُرِيلًا مستلقياً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى » .

صحيح - [ خ : ٨ - ك الصلاة ، ٨٥ - ب الاستلقاء في المسجد وَمد الرجل . م : ٣٧ - ك اللباس ، ح ٧٥ ] .

### ٤٩٩ – باب الضَّجْعة على وجهه – ٥٦٥

« قُم ؛ هذه ضجعة يبغضها الله » .

فرفعت رأسي ، فإذا النَّبي عَيْكُ قائمٌ على رأسي .

صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٤٧١٩ ) : [ د : ٤ - ك الأدب ، ٩٥ - ب في الرجل ينبطح على بطنه ، ح ، ٤٠٥ . جه : ٣٣ - ك الأدب ، ٢٧ - ب النهي عن الاضطجاع على الوجه ، ح ٣٧٢٣ ] .

<sup>=</sup> فَأَوْلَى ﴾ [ القيامة : ٣٥ ] ، ﴿ شرح مسلم للنووي ﴾ .

### . . ٥ – باب لا يأخذ ولا يُعطي إلّا باليمني – ٦٦ ٥

١١٨٩/٩٠٦ - عن سالم ، عن أبيه [ عبدالله بن عمر ] قال : قال النّبي عبر ] . قال النّبي عبد الله بن عمر ]

« لا يأكل أحد بشماله ، ولا يشربن بشماله ؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » .

قال: كان نافعٌ يزيد فيها: « ولا يأخذ بها ولا يعطي بها » . صحيح - « الصحيحة » ( ١٢٣٦ ) : [ م : ٣٦ - ك الأشربة ، ح ١٠٥ ، ١٠٦ ] .

# ۱۰۵ – باب الشيطان يجيءُ بالعود والشيء يطرحُه على الفراش – ٥٦٨

١١٩١/٩٠٧ - عن أبي أمامة قال:

« إنَّ الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العود والحجر والشيء ليغضبه على أهله ، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله ، قال : لأنَّه من عمل الشيطان » .

حسن الإسناد .<sup>(١)</sup> وقد صعَّ مرفوعاً عن أبي هريرة نحوه برقم ( ٩٢٣ / ١٢١٧ ) .

# ۲ ۰ ۵ – باب من بات على سطح ليس له سُترةً – ٥٦٩ ١١٩٢/٩٠٨ – عن علي ، عن النَّبي عَبِيْكِ قال :

(۱) هذا الحديث قال الشارح (۲/ ۲۰۰):

« من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب (١) فقد برئت منه الذمة » . قال أبو عبدالله : في إسناده نظر .

صحيح - « الصحيحة » ( ٨٢٨ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ٩٦ - ب في النوم على سطح غير محجر ، ح ٥٠٤١ ] .

۱۱۹٤/۹۰۹ - عن رجل من أصحاب النّبي عَلَيْكُ عن النّبي عَلَيْكُ قال : « من بات على انجار (۲) فوقع منه فمات برئت منه الذمة ، ومن ركب البحر حين يرتج ( يعني يغتلم ) فهلك برئت منه الذمة » .

حسن - « تخريج الترغيب » ( ٤ / ٥٩ ) ، « الصحيحة » ( ٨٢٨ ) .

### ۰۷۰ – باب هل یُدلی رجلیه إذا جلس ؟ – ۷۰۰

• ١١٩٥/٩١ - عن أبي موسى الأشعري :

( أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُ كَانَ فِي حَائَطُ عَلَى قُفِّ الْبَئر ، مَدَلِياً رَجَلِيه فِي الْبَئر » .
حسن صحيح : [خ : قطعة من حديث طويل في ح : ٢٢ - ك فضائل أصحاب النَّبي عَلِيْكُ ، ٥ - باب قول النَّبي عَلِيْكُ لو كنت متخذاً خليلاً ، م : ٤٤ - ك فضائل الصحابة ، ح ٢٩ ] . (٣)

و أخرجه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( مصباح الزجاجة للسيوطي ) » .
 قلت : راجعت « المكارم » الطبعة الجديدة تحقيق الدكتورة السودانية ، فلم أعثر عليه وانظر
 ( ٠١٠ - باب .. ) .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ، والصواب : ( حِجار ) بالراء كما في ( أبي داود ) وغيره . وهو كل مانع من السقوط .

 <sup>(</sup>۲) انجار: لغة من إتجار، والجمع أجاجير وأناجير، والإتجار بالكسر والتشديد السطح الذي ليس
 حواليه ما يرد الساقط.

<sup>(</sup>٣) قلت : تقدم هذا التخريج بعينه تحت الحديث الطويل ( ٨٧٨ / ١١٥١ ) ، وإنَّمَا احتفظت =

### ٤٠٥ - باب ما يقول إذا أصبح - ٧٣٥

١١٩٩/٩١١ - عن أبي هريرة قال :

كان النَّبي عَلِيلَةً إذا أصبحَ قال:

« اللهم بك أصبحنا ، وبك أمسينا ، وبك نحيا ، وبك نموت ، وإليك النشور » . وإذا أمسى قال :

« اللهم بك أمسينا ، وبك أصبحنا ، وبك نحيا ، وبك نموت ، وإليك المصير » .

صحیح - ( تخریج الکلم ( رقم ۲۰ ) ، ( الصحیحة ) ( ۲۹۲ ) : [ د : ۰ ۶ - ك الأدب ، ۱۰۱ - ب ما يقول إذا أصبح ، ح ٥٠٦٨ ، ت : ٤٥ - ك الدعوات ، ١٣ - ب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ] .

۱۲۰۰/۹۱۲ - عن ابن عمر قال:

لم يكن رسول الله عَيِّالِيَّهِ يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: « اللهم إنِّى أسألك العافية في الدنيا والآخرة .

اللهم إنِّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ، وأهلي ومالي .

اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتي .

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ، وعن يميني وعن شمالي ، ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي » .

صحیح - « تخریج الکلم » ( رقم ۲۷ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ح ١٠١ ، ب - ما يقول إذا أصبح ، ح ٤٠٠٥ . جه : ٣٤ - ك الدعاء ، ١٤ - ب ما يدعو الرجل إذا أصبح ، ح ٣٤٧١ ] .

به هنا لأنَّه من طريق أخرى عن أبي موسى رضي الله عنه .

### ٥٠٥ - باب ما يقول إذا أمسى - ٢٧٥

۱۲۰۲/۹۱۳ - عن أبي هريرة قال : قال أبو بكر :

يا رسول اللَّه ! علمني شيئاً أقوله إذا أصبحت وأمسيت ، قال :

« قل : اللهم عالم الغيب والشهادة ، فاطر السموات والأرض ، رب كل شيء ومليكه ، (۱) أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وَشِرْكِه ؛ قله إذا أصبحت وإذا أمسيت ، وإذا أخذت مضجعك » . صحيح – « الكلم الطيب » ( ۲۲ ) ، « الصحيحة » ( ۲۷۵۳ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ١٠١ - ب ما يقول إذا أصبح ، ح ٥٠٦٧ . ت : ٥٠ - ك الدعوات ، ١٠ . ب منه ٢ .

### ١٢٠٤/٩١٤ - عن أبي راشد الحُبْراني:

أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له: حدثنا بما سمعتَ من رسول الله عَلَيْكُم ، فنظرت فيها فإذا فألقى إلى صحيفة فقال : هذا ما كتب (٢) لى النّبي عَلَيْكُم ، فنظرت فيها فإذا

<sup>(</sup>۱) الأصل و كل شيء بكفيك ، وكذا في الهندية وغيرها ، وهو تحريف شاذ مخالف لجميع المصادر التي روت الحديث ، وهي : و مسند الطيالسي ، ومن رواه عنه ، و و مصنف ابن أبي شيبة ، و و مسند أحمد ، و و حلق أفعل العباد ، للمؤلف ، و و سنن أبي داود ، ، و و سنن الترمذي ، ، و كبرى النسائي ، ، و و اليوم والليلة ، له ولابن السني ، و وسنن الدارمي ، ، و و مسند أبي يعلى ، ، و و صحيح ابن حبان ، ، و و مستدرك الحاكم ، ، و و دعاء الطبراني ، ، وقد خرجت الحديث من طرقهم في و الصحيحة ، ليس عند أحد منهم إلا ما أثبته ، والعجب أنَّ يخفى ذلك على الشارح الجيلاني ! في و الصحيحة ، ليس عند أحد منهم إلا ما أثبته ، والعجب أنَّ يخفى ذلك على الشارح الجيلاني ! (٢) أي : أمر بالكتابة ؛ فإنَّه عَلَيْ كان لا يكتب ، كما هو ثابت في و صحيح المؤلف ، ولعل المقصود أنَّ المأمور بكتابة الصحيفة إنَّما هو ابن عَمرو رضي الله عنهما ؛ فإنَّه كان يكتب كما في الصحيح ، أيضاً ، والله أعلم .

نيها :

إِنَّ أَبَا بِكُرِ الصِديقِ رضى اللَّه عنه سأل النَّبِي عَلِيْكُ قال :

يًا رسول الله ! علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت ، فقال :

« يا أبا بكر ! قل : اللهم فاطر السمواتِ والأرضِ ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ ، ربَّ كلِّ شيء ومليكه ، أعوذُ بك من شرّ نفسي ، ومن شرّ الشيطان وشِركهِ ، وأن أقترفَ على نفسي سوءاً ، أو أجرَّه إلى مسلم » .

صحیح - « الكلم الطیب » تعلیق رقم ( ٩ ) : [ ت : ٥٥ - ك الدعوات ، ٩٤ - ب حدثنا الحسن بن عزمه ] . (١)

### ٠٠٥ – باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه - ٥٧٥

١٢٠٥/٩١٥ - عن مُحذيفة قال:

كان النَّبي عَلَيْكُم إذا أراد أن ينام قال:

« باسمك الله أموت وأحيا » .

وإذا استيقظ من منامه قال:

<sup>(</sup>١) قلت : هذا هو العبواب في عزو الحديث ، وأما قول الشارح ( ٢ / ٦١٣ ) : و أخرجه الثلاثة ، وصححه الحاكم وابن حبان » فمن أوهامه ؛ فإنّما أخرجه هؤلاء من حديث أبي هريرة الذي قبله ، كما وهم قبله الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية حيث ذكرا في حديث الترمذي الجملة الأخيرة من هذا الحديث : و وأن أقترف .. » وسكت عن ذلك الشيخ الأنصاري إجلالاً للشيخين ! كما هي عادته في تعليقه على و الوابل الصيب » ، وهي لا تصح من حديث أبي هريرة ! بل إنّه أوهم القراء أنّها ثابتة عند المؤلف في و أفعال العباد » دون أن ينبه أنّها خطأ من أحد النساخ ، أو شذوذ من بعض الرواة كما يقتضيه التحقيق العلمي ، وتجد تفصيل هذا الإجمال في و الصحيحة » ( ٢٧٥٣ ) .

« الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » .

صحیح – « الصحیحة » ( ۲۷۵٤ ) ، « مختصر الشمائل » ( ۲۱۷ ) : [ خ : 97 – ك التوحید ، 97 – ب السؤال بأسماء الله تعالی والاستعاذة بها ] . (۱)

١٢٠٦/٩١٦ - عن أنس قال:

كان النَّبي عَلِيلُهُ إذا أوى إلى فراشه قال:

« الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ، كم ممن لا كافي له ولا مؤوي ! » .

صحیح – ( مختصر الشمائل ) ( ۲۱۹ ) : [ م : 8 - ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، ح 7 - 7 ) . [ 7 - 7 ) .

۱۲۰۷/**۹۱۷** - عن جابر قال :

« كان رسول اللَّه عَلِيْكُ لا ينام حتى يقرأ (آلم تنزيل [ السجدة ) / ١٢٠٩ ] ، و ( تبارك الذي بيده الملك ) » .

صحیح لغیرہ - « الصحیحة » ( ٥٨٥ ) : [ ت : ٤٢ - ك ثواب القرآن ، ٩ - ب ما جاء في فضل سورة الملك ] .

قال أبو الزبير :

« فهما تفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة ، ومن قرأهما كتب له بهما سبعون حسنة ، ورفع بهما له سبعون درجة ، وحطّ بهما عنه سبعون

<sup>(</sup>١) الأولى أن يعزى إلى ﴿ دعوات الصحيح ﴾ ( ٦٣١٢ ) ؛ فإنَّه فيه بإسناده هنا ومتنه ، وأما في ﴿ التوحيد ﴾ ( ٧٣٩٤ ) فإنَّه بلفظ : ﴿ ... وإذا أصبح قال : الحمد للَّه ... ﴾ إلخ .

<sup>(</sup>٢) قلت : وصححه الترمذي ( ٣٣٩٣ ) ، وابن حبان ( ٧ / ٤٢٧ – ٤٢٨ ) .

خطيئة » .

صحيح من قول أبي الزبير ، فهو مقطوع موقوف .

١٢٠٨/٩١٨ - قال عبدالله ( هو ابن مسعود ) :

« النوم عند الذكر من الشيطان ، إن شئتم فجرّبوا ، إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عزّ وجلّ » .

صحيح موقوف.

١٢١٢/٩١٩ - عن أبي هريرة قال:

كان رسول اللَّه عَلِيلًا يقول إذا أوى إلى فراشه :

« اللهم ربَّ السمواتِ والأرض ، وربَّ كل شيء ، فالق الحبّ والنَّوى ، منزلَ التوراة والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ، أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنّى الدين ، وأغننى من الفقر » .

صحیح - ( تخریج الکلم ) ( ٤٠ ) : [ م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، ح ٦١ ] .(١)

<sup>(</sup>١) قلت : وفي رواية له أنّه أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول هذا الدعاء ، وليس فيه جملة الفراش ، وكذلك رواه ابن حبان ( ٩٦٢ - الإحسان ) ، فهذا شيءً وحديث الكتاب شيء آخر ، فلا يختلطن الأمر على أحد كما وقع للمعلق على ( الإحسان ) ( ٣ / ٢٤٦ - طبع المؤسسة ) فقد عزا رواية ابن حبان هذه - التي فيها الأمر - للكتاب !

#### ٥٠٧ – باب فضل الدعاء عند النوم - ٢٧٥

• ۱۲۱۳/۹۲ - عن البراء بن عازب قال:

كان رسول الله عَلَيْكَ إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال : « اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت بوجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنيك الذي أرسلت ، ( قال رسول الله عَلَيْكَ : ) من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة » .

صحیح - ( الصحیحة ) ( ۲۸۸۹ ) : خ [ خ : ٤ - ك الوضوء ، ٧٥ - ب فضل من بات على وضوء . م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، ح ٥٦ ، ٧٥ ، ٥٨ ] . (١)

## ۵۰۸ – باب یضع یده تحت خدّه – ۷۷۰

١٢١٥/٩٢١ - عن البراء قال:

كان النَّبي عَيِّالِكُ إذا أرادَ أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: « اللهم قني عذابك ، يوم تبعث عبادك » .(٢)

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٢٧٥٤ ) : [ ت : ٥٥ - ك الدعوات ، ١٨ - ب منه

<sup>(</sup>١) قلت : فيه نظر ؛ فإنَّ مسلماً لم يرو الحديث من فعله هَيَّكُ ، وإنَّما رواه من قوله وأمره . ثم إنَّ البخاري إنَّما رواه في و الدعوات » ، وقد أنكر روايته هذه بعض من ينسب تعليقاته إلى و جماعة من العلماء » ! في طبعته الجديدة لكتاب و رياض الصالحين » كما شوه فيها تعليقاتي السابقة عليه ، كما أنَّه وضع لها مقدمة ملؤها الغمز واللمز والكذب ، واللَّه المستعان .

<sup>(</sup>٢) قلت : وأما زيادة و ثلاث مرات ، فهي منكرة أو شاذة ، وإن صححه الحافظ وقلده بعض =

حدثنا ابن أبي عمر . جه : ٣٤ - ك الدعاء ، ١٥ - ب ما يدعو إذا أوى إلى فراشه ، ح ٣٨٧٧ ] .

#### ٥٧٨ - باب - ٥٧٨

النَّبي مَلِيَّةٍ قال : عن عبدالله بن عمرو ، عن النَّبي مَلِيَّةٍ قال : ( خَلَّتان لا يُحصيهما (١) رجلٌ مسلم إلَّا دخل الجنَّة وهما يسير ، ومن يعمل بهما قليل ) .

قيلي : وما هما يا رسول الله ؟ قال :

« يكبر أحد كم في دبر كل صلاة عشراً ، ويحمد عشراً ، ويسبح عشراً ، فذلك خمسون ومائة على اللسان ، وألف وخمسمائة في الميزان » .

فرأيت النَّبي عَلِيْكُ يَعُدُّهُنَّ بيده .(٢)

<sup>=</sup> المعاصرين ، كما بينته في المصدر المذكور أعلاه .

<sup>(</sup>١) أي : يحفظهما ويعمل بهما ، والمقصود الاستمرار على ذلك ، بعد كل فريضة .

<sup>(</sup>۲) یعنی الیمنی کما فی روایة لأبی داود (۲۰۰۲) ، ومن زعم من المعاصرین الأحداث فی هذا العلم أنّها زیادة مدرجة من شیخ أبی داود: محمد بن قدامة – فمن جهله – أتی ، ثم هی زیادة مفسرة لروایة و بیده ، مناسبة لجلالة ذکر الله وتسبیحه ، کما یدل علی ذلك قول عائشة رضی الله عنها: و كانت ید رسول الله علی الیمنی لطهوره وطعامه ، وكانت یده الیسری لخلائه وما كان من أذی » . رواه أبو داود بسند صحیح (صحیح أبی داود ۲۲) ، ولا یشك ذو لب أنّ الیمنی أحق بالتسبیح من الطعام ، وأنّه لا یجوز أن یلحق بِ و ما كان من أذی »! وهذا بین لا یخفی إن شاء الله ، وبالجملة فمن سبح بالیسری فقد عصی ، ومن سبح بالیدین معاً كما یفعل كثیرون فقد ﴿ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سبعاً عسی الله أن یتوب علیهم ﴾ ، ومن خصه بالیمنی فقد اهتدی ، وأصاب سنة المصطفی می .

« وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره ،(١) فتلك مائة على اللسان ، وألف في الميزان ، فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة ؟ » . قيل : يا رسول الله ! كيف لا يحصيهما ؟ قال :

« يأتي أحدَكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا ، فلا يذكره » . (٢)

صحيح - ( تخريج الكلم » ( ١١٢ ) ، ( تخريج المشكاة » ( ٢٤٠٦ ) ، ( صحيح أبي داود » ( ١٣٤٦ ) : [ د : ٠٠٠ - ك الأدب ، ب - التسبيح عند النوم - ٥٠٠٠ . ت : ٥٠٠ - ك الدعوات ، ٢٠٠ - ب منه ، حدثنا أحمد بن منيع ] .

## • ١٥ – باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه – ٩٧٥

١٢١٧/٩٢٣ - عن أبي هريرة قال : قال النَّبي عَيْكُ :

« إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وَليُسم الله ؛ فإنّه لايعلم ما خلفه بعده على فراشه ، فإذا أرادَ أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن ، وليقل : سبحانك ربي ، بك ( وفي رواية : باسمك / على شقه الأيمن ، وليقل : سبحانك ربي ، بك ( وفي رواية : باسمك / ١٢١٠ ) وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فاغفر لها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » .

صحيح - ( الكلم الطيب ) ( رقم ٣٤ ) : [ خ : ٨٠ - كتاب الدعوات ، ١٣ -

<sup>(</sup>١) أي : من كل ثلاث وثلاثين إلّا التكبير فأربع وثلاثون كما في رواية لأبي داود وغيره فتلك مائة على اللسان .

<sup>(</sup>٢) أي : فيشغله بذلك عن الذكر بعد الصلاة ، وأما إذا أوى إلى فراشه فيأتيه وينومه كما في رواية ابن حبان .

باب حدثنا أحمد بن يونس . م : ٤٨ - كتاب الذكر والدعاء ، ح ٦٤ ] .(١)

#### ١١٥ - باب ما يقول إذا استيقظ بالليل - ٨٠٠

۱۲۱۸/۹۲۶ - عن رَبِيعة بن كُعب قال :

كنت أبيت عند باب النَّبي عَلَيْكُ فأعطيه وَضوءه ، قال : فأسمعه الهويّ من الليل يقول :

« سمع الله لمن حمده » .

وأسمعه الهوي من الليل يقول:

« الحمد لله ربّ العالمين » .

صحیح - ( صحیح أبي داود » ( ۱۱۹۳ ) : [ ت : ٤٥ - ك الدعوات ، ٢٧ - ب منه ، حدثنا إسحاق بن منصور ] .(٢)

<sup>(</sup>١) قلت: واللفظ لمسلم حرفاً بحرف إلّا أنّه قال: « سبحانك اللهم ربي » ، وهو في « صحيح ابن حبان » ( ٩ ، ٥ ٥ ) بلفظ الكتاب ، وليس عند المؤلف في « الصحيح » الأمر بالاضطجاع على الشق الأيمن ، وهو عند ابن حبان في رواية ( ، ٥٥١ ) ، وزاد المؤلف في رواية له في « الصحيح » ( ٧٣٩٣ ) : « فلينفضه بِصَنِفَة ثوبه ثلاث مرات » .

وهي عند الترمذي ( ٣٣٩٨ ) بزيادة أخرى في آخره ، عزاها شيخ الإسلام للمتفق عليه ، وهو . من أوهامه التي نبهت عليها في التعليق على ﴿ الكلم الطيب ﴾ ، ورواه أحمد ( ٢ / ٢٩٥ ، ٢٣٢ ، ٤٣٢ - ٤٣٣ ) . وحد .

<sup>(</sup>٢) قلت : وعزاه الجيلاني لمسلم أيضاً وهو وهم ، فالذي عنده ( ٢ / ٢ ) حديث آخر عن ربيعة بن كعب في سؤاله النّبي عَلِيَّكُ أن يرافقه في الجنة ، وهو الذي عند أبي داود ، ورواه أحمد ( ٤ / ٥ ) من طريق آخر مطولاً ، وفيه طرف من حديث الباب ، وسنده حسن .

## ١١٥ – باب من نام وبيده غَمَر – ٨١٥

« من نام وبيده غَمَر (١) قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلّا نفسه » . صحيح لغيره – « الصحيحة » ( ٢٩٥٦ ) .

۱۲۲۰/۹۲۲ – عن أبي هريرة ، عن النّبي عَلَيْكُ قال : « من بات وبيده غَمر ، فأصابه شيء ، فلا يلومنَّ إلّا نفسه » . صحيح – « الروض النضير » ( ۸۲۳ ) ، « المشكاة » ( ۲۱۹ ) ، « الصحيحة » ( ۲۹۰۲ ) .

#### ١٦٥ – باب إطفاء المصباح – ٥٨٢

الله عَلَيْكَ : من جابر بن عبدالله ، أنَّ رسول الله عَلَيْكَ : « أُغلقوا الأبواب ، وأوكوا السقاء ، وأكفئوا الإناء ، وخمَّروا الإناء ، (٢) وأطفئوا المصباح ؛ فإنَّ الشيطان لا يفتح غَلَقاً ، ولا يحُل وِكاءً ، ولا يكشف إناءً ، وإن الفُويْسِقَة تضرم على النَّاس بيتهم » .

صحيح - « الإرواء » ( ٣٩ ) : [ خ : ٢٩ - ك بدء الحلق ، ١٦ - ب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم . م : ٣٦ - ك الأشربة ، ح ٩٦ ، ٩٧ ] .

۱۲۲/۹۲۸ - عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>١) ﴿ غَمر ﴾ : بفتح الغين والميم أي : دسم .

<sup>(</sup>٢) ﴿ خمروا الإناء ﴾ أي : غطوه .

جاءَت فأرة فأخذت تجر الفتيلة ، فذهبت الجارية تزجرها ، فقال النَّبي الله :

« دعيها » .

فجاءَت بها فألقتها على الخمرة التي كان قاعداً عليها ، فاحترق منها مثل موضع درهم ، فقال رسول الله عليه :

« إذا نمتم فأطفئوا سرجكم ، فإن الشيطان يدل مثل هذه فتحرقكم » . صحيح - « الصحيحة » ( ١٤٢٦ ) : [ د : ٤٠ - ك الأدب ، ١٦١ - ب في إطفاء النار بالليل ، ح ٢٤٧ ] .

## ١٤٥ – باب لا تُـترك النار في البيت حين ينامون – ٥٨٣

١٢٢٤/٩٢٩ - عن ابن عمر ، عن النَّبي عَيِّكُ وقال :

« لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون ؛ [ فإنَّها عدو / ١٢٢٦ ] » . صحيح : [ خ : ٢٩٩ ك الاستئذان ، ٤٩ - ب لا تترك النار في البيت عند النوم . م : ٣٦ - ك الأشربة ، ح ١٠٠ ] . (١)

۱۲۲۰/**۹۳۰** - عن ابن عمر ، قال : قال عمر :<sup>(۲)</sup>

« إِنَّ النَّارِ عدوٌّ فاحذروها » .

فكان ابن عمر يتبع نيران أهله ويطفئها قبل أن يبيت .

صحيح الإسناد موقوفاً .(٣)

<sup>(</sup>١) قلت : وليس عندهما الزيادة ، وتفرد بها المؤلف هنا ، وإسنادها صحيح على شرطهما .

<sup>(</sup>٢) و (٣) كذا وقع في الكتاب موقوفاً على عمر ، وقد رواه أحمد في ﴿ المُسِند ﴾ ( ٢ / ٩٠ ) =

#### ١٢٢٧/٩٣١ - عن أبي موسى قال :

احترق بالمدينة بيت على أهله من الليل ، فحُدِّثَ بذلك النَّبي عَلَيْكُ فقال :

« إنَّ [ هذه  $]^{(1)}$  النَّار عدو لكم ! فإذا نمتم فأطفئوها عنكم " .

صحيح - « الصحيحة » ( ٤٣٠١ / التحقيق الثاني ) : [ خ : ٢٩ - ك الاستئذان ، ٤٩ - ب لا تترك النار في البيت عند النوم . م : ٣٦ - ك الأشربة ، ح ١٠١ ] .

#### ١٥٥ - باب التيمُّن بالمطر - ١٨٥

۱۲۲۸/۹۳۲ - عن ابن عباس:

أنَّه كان إذا مطرت السماء يقول: « يا جارية أخرجي سَرجي ، أخرجي ثيابي ، ويقول: ﴿ ونزَّلنا مِنَ السَّماءِ ماءً مباركاً ﴾ [ق: ٩] . صحيح الإسناد موقوفاً .

= بإسناد المؤلف ومتنه عن ابن عمر مرفوعاً ليس فيه ذكر عمر ، وهو عندهما من طريق سعيد بن أي أيوب : حدثني يزيد بن عبدالله بن الهاد عن نافع عنه ، وقد تابعه ابن لهيعة : ثنا يزيد بن عبدالله بن الهاد به مختصراً جداً بلفظ : ﴿ لا تبيتن النَّار في بيوتكم ؛ فإنّها عدو › . أخرجه أحمد ( ٢ / ٢١ ) ، وابن لهيعة فيه ضعف معروف .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( الصحيحين ) وقد آثرت إثباتها في المتن دون الحاشية ؛ لأن الحديث في ( صحيح المؤلف ) بإسناده ومتنه هنا ، فظننت أنّها سقطت من بعض النساخ .

## ١٦٥ - باب تعليق السَّوْط في البيت - ٥٨٥

۱۲۲۹/۹۳۳ - عن ابن عباس:

« أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُم أمر بتعليق السوط في البيت » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٤٤٧ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

## ١٧٥ – باب غَلْق الباب بالليل – ٨٦٥

\* ۱۲۳۰/۹۳٤ - عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله عَلَيْكُم :

« إِيَّاكِم والسمر (١) بعد هدوء الليل ؛ فإنَّ أحدكم لا يدري ما يبث الله من
خلقه ، غلقوا الأبواب ، وأوكوا السقاء ، وأكفئوا الإناء ، وأطفئوا المصابيح » .
حسن - « الصحيحة » ( ١٧٥٢ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

## ١٨٥ - باب ضمّ الصبيان عند العشاء - ١٨٥

١٢٣١/٩٣٥ - عن جابر ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة - أو فورة - العشاء ، ساعة تهب الشياطين » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ٤٠ ) : [ م : ٣٦ - ك الأشربة ، ح ٩٨ ] .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل و ( الشرح ) ، وكذا في ( المستدرك ) ، ولعله وهم من بعض رواته ؛ فإنَّ فيه محمد بن عجلان ، وفيه كلام ، والصواب ( السير ) كما يدل عليه السياق ، وصريح الرواية الآتية بعد باين بلفظ : ( أقلوا الخروج بعد هدوء الليل ... ) .

### ١٩٥ - باب التحريش بين البهائم - ٨٨٥

١٢٣٢/٩٣٦ - عن ابن عمر:

« أنَّه كره أن يحرش بين البهائم » .

حسن لغيره موقوفاً ، وروي مرفوعاً - « غاية المرام » ( ٣٨٣ ) : [ د ، ت - جهاد ابن عباس مرفوعاً ] .

## ٠٢٠ – باب نُباح الكلب ونهيق الحمار – ٥٨٩

النّبي عَلَيْكُ قال : « أقلّوا الخروج بعد هدوء ؛ فإنّ للّه دوابّ يبثهن ، فمن سمع نُباح كلب ، و أقلّوا الخروج بعد هدوء ؛ فإنّ للّه دوابّ يبثهن ، فمن سمع نُباح كلب ، أو نهاق حمار [ من الليل / ١٢٣٤ ] فليستعذ باللّه من الشيطان الرجيم ؛ فإنّهم يرون ما لا ترون » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ١٥١٨ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ١٠٦ - ب ما جاء في الدبك والبهائم ، ح ١٠٣ و ٥١٠٤ ] .

## ٥٩١ - باب إذا سمع الدِّيكة - ٥٩٠

١٢٣٦/٩٣٨ - عن أبي هريرة ، عن رسول اللَّه عَلِيْكُ أنَّه قال :

« إذا سمعتم صياح الديكة من الليل ؛ فإنّها رأت ملكاً ، فسلوا الله من فضله ، وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل ؛ فإنّها رأت شيطاناً ، فتعوذوا بالله من الشيطان » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٣١٨٣ ) : [ خ : ٥٩ - ك بدء الخلق ، ١٥ - ب خير

مال المسلم غنم . م : ٤٨ - ك الذكر والدعاء ، ح ٨٢ ] .(١)

#### ٥٩٢ – باب القائلة – ٩٢٥

١٢٣٨/٩٣٩ - عن السائب ( هو ابن يزيد ) عن عمر قال :

و ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش ، فإذا فاء الفيء قال :
 قوموا ،(۲) فما بقى فهو للشيطان ، ثم لا يمر على أحد إلّا أقامه » .

قال : ثم بينا هو كذلك إذ قيل : هذا مولى الحِمَاس يقول الشعر ، فدعاه فقال : كيف قلت ؟ فقال :

وَدُّع سُلَيمي إِنْ تَجْهَزْت غازياً كفي الشيبُ والإسلامُ للمرء ناهياً

فقال : حسبك ، صدقت صدقت .

حسن الإسناد .

١٢٣٩/٩٣٩ - وفي رواية عن السائب قال:

كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار - أو قريباً منه - فيقول : « قوموا فقيلوا ، فما بقي فللشيطان » .

حسن الإسناد .

<sup>(</sup>١) قلت : ليس عندهما قوله : و من الليل » ، وهي زيادة ثابتة من رواية جمع من الثقات في حديث أبي هريرة هذا ، وفي حديث جابر المتقدم ، كما حققته في و الصحيحة » تحقيقاً ربما لا تراه في مكان آخر ، ومن الغرائب أنَّ الحافظ لم يشر في و الفتح » إلى هذه الزيادة الهامة مطلقاً ، وتبعه الشارح الجيلاني .

 <sup>(</sup>٢) أي: قوموا فقيلوا كما في الأثر الآتي بعده ، وفيها تقوية لحديث: و قيلوا فإنَّ الشياطين لا
 تقيل ، وهو مخرج في و الصحيحة ، ( ١٦٤٧ ) .

٠ ١٢٤٠/٩٤٠ - عن أنس قال:

« كانوا يُجَمُّعونَ ثم يقيلون » .

**صحيح - (** صحيح أبي داود ) ( ۹۹۷ ) : خ .<sup>(۱)</sup>

1 ۲٤١/٩٤١ - عن أنس:

ما كان لأهل المدينة شراب - حيث حرمت الخمر - أعجب إليهم من التمر والبسر ؛ فإنّي لأسقي أصحاب رسول الله عَيْقَةً - وهم عند أبي طلحة - مرّ رجل فقال :

« إِنَّ الخمر قد حرمت » ، فما قالوا : مبى ؟ أو حتى ننظر ، قالوا : يا أنس ، أهرقها ، ثم قالوا (٢) عند أم سُلَيم حتى أبردوا واغتسلوا ، ثم طيبتهم أم سليم ، ثم راحوا إلى النَّبي عَيِّلَةٍ ، فإذا الخبر كما قال الرجل .

قال أنس: فماطعموها بعد.

صحیح الإسناد: [خ: ٤٦ - ك المظالم ، ٢١ - ب صب الخمر في الطريق . م: ٣٦ - ك الأشربة ، ح ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ] . (٣)

<sup>(</sup>١) بيض المحقق لهذا الحديث فلم يخرجه ؛ لأنّه يظن ككثير من أمثاله أنّه أثر موقوف غبر مرفوع ؛ لأنّه لم يذكر فيه النّبي عَلَيْكُ ، ولم تجر عادته بتخريج الآثار ، وهو ظن خطأ لمخالفته المتقرر في علم المصطلح أنّه في حكم المرفوع ، ويؤكد ذلك هنا رواية ابن ماجه وابن حبان بإسنادهما الجيد عن أنس قال : « كنا نصلي مع رسول اللّه عَلَيْكُ الجمعة ، ثم نرجع إلى القائلة فنقيل » .

ومن الغريب أنَّ الشيخ الجيلاني لم يعزه لابن ماجه ! وعزاه لابن خزيمة بلفظ مختصر « كنا نبكر بالجمعة ثم نقيل » وهو عند البخاري في موضعين ( ٩٤٠ و ٩٤٠ ) !

 <sup>(</sup>٢) من القيلولة: الاستراحة نصف النهار ، وإن لم يكن معها نوم كما في « النهاية » ، وانظر
 « شرح القاموس » .

<sup>(</sup>٣) قلت : هو عندهما بنحوه ؛ دون قوله : ﴿ ثُم قالوا .. ﴾ إلخ وفيه موضع الترجمة =

## ۵۲۳ – باب نوم آخر النهار – ۹۳ ه

١٢٤٢/٩٤٢ - عن خَوَّات بن جُبَير قال:

« نوم أول النهار خُرْق ، (١) وأوسطه خُلْق ، (٢) وآخره حُمْق » . صحيح الإسناد .

#### ٢٤ - باب المأذبة - ٩٤ ه

۱۲٤٣/٩٤٣ - عن مَيْمون بن مِهْران قال :

سألت نافعاً : هل كان ابن عمر يدعو للمأدبة ؟ قال :

لكنّه انكسر له بعير مرّة فنحرناه ، ثم قال : احشر عليّ المدينة ! (٣) قال نافع : فقلت : يا أبا عبدالرحمن ! على أي شيء ؟ ليس عندنا خبز ، فقال : « اللهم لك الحمد ، هذا عُراق ، (٤) وهذا مَرَق ، أو قال : مَرَق وبَضْع ، (٥)

<sup>= (</sup> القائلة » ، فهي ليست عندهما . وفي رواية للمؤلف ( ٤٦١٧ ) ، ومسلم ( ٦ / ٨٧ ) أيضاً : ( قال : فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل » .

<sup>(</sup>١) ﴿ نُحرق ﴾ : أي : جهل .

<sup>(</sup>٢) ضبطه في النسحة الهندية المطبوعة في المطبع الخليلي - بضمّتين - وهو صوابٌ أيضاً ، وكأن المراد أنَّ النوم في أوسط النهار خلق ممدوح ، ففيه إشارة إلى قوله عَلَيْكُ : ﴿ قيلوا فإنَّ الشياطين لا تقيل ﴾ ، وهو مخرج في ﴿ الصحيحة ﴾ كما تقدم ، ولعله يقوي ما ذكرته قوله : ﴿ وآخره محمّق ﴾ فإنَّ حقيقة الحمق - كما في ﴿ النهاية ﴾ - (وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه) فهذا يقابله مدح من نام في أوسط النهار ، وأما حديث : ﴿ من نام بعد العصر فاختلس عقله ، فلا يلومن إلّا نفسه ﴾ فضعيف .

<sup>(</sup>٤) مع ( العَرْق ) بالسكون : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم .

<sup>(</sup>٥) بالفتح جمع ( البَضْعَة ) بفتح الموحدة وقد تكسر : القطعة من اللحم .

فمن شاء أكل ، ومن شاء ودع » . صحيح الإسناد .

#### ٥٢٥ – باب الحِتان – ٥٩٥

١٢٤٤/٩٤٤ - عن أبي هريرة ، أنَّ رسول اللَّه عَيْنَ عَالَ قال :

« اختتن إبراهيم عَيِّلِيَّةٍ بعد ثمانين سنة ، واختتن بالقَدُوم » .

( قال أبو عبدالله : يعنى موضعاً ) .

صحیح - ( الإرواء ) ( ۷۸ ) ، ( الضعیفة ) ( ۲۱۱۲ ) : [ خ : ۲۰ - ك الأنبیاء ، ۸ - باب قول الله تعالى : ﴿ واتَّخذَ اللَّهُ إبراهیمَ خَلیلاً ﴾ . م : ٤٣ - ك الفضائل ، ح ۱۰۱ ] .

## ٥٩٨ – باب اللهو في الختان – ٩٨٥

• ۱۲٤٧/**٩٤٥** - عن أم علقمة:

« أنَّ بنات أخي عائشة [ تُحتِنَّ ] ، فقيل لعائشة : ألا ندعو لهن من يلهيهن ؟ قالت : بلى ، فأرسلت إلى عدى (١) فأتاهن فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طرباً - وكان ذا شعر كثير - فقالت : أفَّ ، شيطان ! أخرجوه ، أخرجوه .

حسن - ( الصحيحة ) ( ٧٢٢ ) .

<sup>(</sup>١) قلت : كذا الأصل ، ولعل الصواب ( مغنّي ) ! ثم رأيت في و سنن البيهقي » ( ١٠ / ٢٢٤ ) : و فلان المغني » .

#### ۲۰۱ – باب الخِتان للكبير – ۲۰۱

١٢٥٠/٩٤٦ - عن أبي هريرة قال :

« اختتن إبراهيم ﷺ ، وهو ابن عشرين ومائة ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة .

قال سعيد بن المسيب:

« إبراهيم أول من اختتن ، وأول من أضاف وأول من قص الشارب ، وأول من قص الظفر ، وأول من شاب ، فقال : يا رب ! ما هذا ؟ قال : وقار ، قال : يا رب ! زدنى وقاراً » .

صحیح الإسناد موقوفاً ومقطوعاً ، وصح اختتانه بعد ثمانین کما تقدم قبل باب - « الضعیفة » ( ۲۱۱۲ ) . (۱)

١٢٥١/٩٤٧ - عن الحسن [ هو البصري ] قال :

« أما تعجبون لهذا ؟ ( يعني مالك بن المنذر ) عمد إلى شيوخ من أهل كسكر ) أسلموا ، ففتشهم فأمر بهم فختنوا ، وهذا الشتاء ، فبلغني أنَّ بعضهم

 (١) لقد بيض المحقق لهذا الأثر كعادته ، فلا بأس ، وأما الشيخ الجيلاني فقد وهم فيه وهماً فاحشاً فقال في تخريجه إياه ( ٢ / ٦٤٨ ) :

﴿ أخرجه المصنف في أحاديث الأنبياء والاستثذان ومسلم وابن حبان والحاكم ، !

وهذا خلط عجيب ؛ فإن الحديث موقوف ، ولا أصل له في « الصحيحين » ؛ وإنَّما عندهما جملة الاختتان مرفوعاً باللفظ المذكور أعلاه ، وقد عزاه الجيلاني هناك ( ٢ / ١٤٤ ) إليهما أيضاً ، فكيف يلتقى هذا الصواب مع هذا الخطأ الفاحش ؟!

ثم إن ابن حبان والحاكم ليس عندهما أيضاً المقطوع من قول ابن المسيب ؛ وإنَّما عندهما قول أبي هريرة فقط ، الأول رفعه ، وهو منكر ، والآخر أوقفه ، وهو الصواب .

مات ولقد أسلم مع رسول اللَّه عَلِيْكُ الرومي والحبشي فما فتشوا . (١) صحيح الإسناد موقوفاً ومرسلاً .

١٢٥٢/٩٤٨ - عن ابن شهاب قال:

« كان الرجل إذا أسلم أمر بالإختتان وإن كان كبيراً » . صحيح الإسناد موقوفاً أو مقطوعاً .

### ۲۰۳ – باب تحنيك الصبيّ – ۲۰۳

١٢٥٤/٩٤٩ - عن أنس قال:

ذهبتُ بعبداللَّه بن أبي طلحة إلى النَّبي عَلَيْكُ يوم ولد ، والنَّبي عَلَيْكُ في عباءة يهنأ بعيراً له ،(٢) فقال :

« معك تمرات ؟ » .

فقلت : نعم ، فناولته تمرات فلاكهُنَّ ، ثم فغر فا الصبي وأوجرهن إياه ، فتلمَّظ الصبي فقال النَّبي عَلِيَّكُم :

« حب الأنصار التمر » وسماه عبدالله .

صحیح - « أحكام الجنائز » ( ٢٤ - ٢٦ ) : [ خ : ٧١ - ك العقیقة ، ١ - ب تسمیة المولود غداة یولد . م : ٣٨ - ك الآداب ، ح ٢٢ ] .

<sup>(</sup>۱) قلت : نعم لم يفتشوا ، ولكن ذلك لا يمنع من أن يأمروا بالحتان ، بل وإلقاء شعر الكفر كله مما يجب على المسلم إلقاؤه ، وسائر خصال الفطرة ، ففي حديث أبي داود وغيره أنَّ النَّبي عَلَيْكُ قال لرجل أسلم : ﴿ أَلْقِ عَنْكُ شعر الكفر واختتن ﴾ انظر ﴿ صحيح أبي داود ﴾ ( ٣٨٣ ) ، ويؤيده الأثر الآتي بعده .

(٢) أي : يطليه بالقطران .

#### ٢٠٤ – باب الدعاء في الولادة – ٢٠٤

• ١٢٥٥/٩٥ - عن معاوية بن قُرّة قال :

« لما ولد لي إياس دعوت نفراً من أصحاب النّبي عَلَيْكُ ؛ فأطعمتهم ، فدعوا ، فقلت : إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم ، وإنّي إن أدعو بدعاء فأمّنوا ، قال : فدعوت له بدعاء كثير في دينه ، وعقله وكذا ، قال : فإني لأتعرف فيه دعاء يومثذ » .

صحيح الإسناد مقطوعاً.

# ٣٠٥ - باب مَن حَمِدَ الله عند الولادة إذا كان سوياً ، ولم يُبال ذكراً أو أنثى - ٦٠٥

١٢٥٦/٩٥١ - عن كثير بن عُبيد قال :

كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود ( يعني من أهلها ) لا تسأل : غلاماً ولا جارية ، تقول : نحلق سوياً ؟ فإذا قيل : نعم ، قالت : « الحمد لله ربِّ العالمين » .

حسن الإسناد موقوفاً .

۱۳۹ – باب الوقت فيه (۱) – ۲۰۷ ۱۲۰۸/۹۵۲ – عن نافع :

<sup>(</sup>١) يمني في حلق العانة ، وكان قبله في الأصل ﴿ باب حلق العانة – ٢٠٦ ﴾ ، فحذفته مع =

« أَنَّ ابن عمر كان يُقَلِّم أظافيره في كل خمس عشرةَ ليلة ، ويَستَحِدُ (١) في كل شهر » .

صحيح الإسناد موقوفاً .

#### ٣٣٥ – باب القمار – ٦٠٨

١٢٦٠/٩٥٣ - عن ابن عمر قال:

« الميسر: القمار ».

صحيح الإسناد موقوفاً .

## ٣٣٥ - باب من قال لصاحبه: تعال أُقامرُك - ٦١٠

١٢٦٢/٩٥٤ - عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه عَيَّكَ :

« من حلف منكم فقال في حَلفِه : باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلَّا اللَّه ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق » .

صحیح – « الإرواء » ( ۲۰۶۳ ) : [ خ : ۸۳ – ك الأيمان والنذور ، ٥ – ب لا يحلف باللات والغزى . م : ۲۷ – ك الأيمان ، ح ٥ ] .

<sup>=</sup> حديثه ؛ لأن فيه لفظاً منكراً ، ليوضع في الكتاب الآخر ، وسيأتي لفظه الصحيح هنا برقم ( ٩٧٥ / ١٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>١) من ( الاستحداد ) ، وهو حلق العانة بالحديد .

#### ٣٤ - باب الحُدَاء للنساء - ٦١٢

« قلت : أسند تحته حديث أنس المتقدم ( ١٩٩ / ٢٦٤ ) » ·

#### ٥٣٥ – باب الغناء – ٦١٣

١٢٦٥/٩٥٥ - عن ابن عباس:

في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشتَرِي لَهْوَ الْحَدَيث ﴾ [ لقمان : ٦ ] قال :

« الغناء وأشباهه » .

صحيح الإسناد موقوف .

١٢٦٦/٩٥٦ - عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله عَلَيْكِ :

« أفشوا السلام تسلموا ، والأَشَرَة (١) شَر » .

( قال أبو معاوية : الأشرة : العبث ) .

حسن – « الإرواء » ( ٧٧٧ ) ، « الصحيحة » ( ١٤٩٣ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

## ١١٥ – باب إثم من لعب بالنرد – ٦١٥

١٢٦٩/٩٥٧ - عن أبي موسى الأشعري ، أنَّ رسول اللَّه عَلَيْكُ قال :

<sup>(</sup>١) ﴿ الأشرة ﴾ : بطر النعمة وكفرها .

« من لعب بالنرد (١) فقد عصى الله ورسوله » .

حسن – ﴿ الْإِرُواء ﴾ ( ٢٦٧٠ ) : [ د : ٤ – ك الأدب ، ٥٦ – ب النهي عن اللعب بالنرد ، ح ٤٩٣٨ . جه : ٣٣ – ك الأدب ، ٤٣ – اللعب بالنرد ، ح ٣٧٦٢ ] .

١٢٧٠/٩٥٨ - عن عبدالله بن مسعود قال:

« إياكم وهاتين الكعبتين <sup>(٢)</sup> الموشومَتين ؛ اللتين تُزجران زجراً ؛ فإنَّهما من الميسر » .

صحيح - ( حجاب المرأة » ( ١٠١ ) .

١٢٧١/٩٥٩ - عن بُريدة ( ابن الحُصَيب ) ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال : « من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه » .

حسن – ( الإرواء ) ( ٢٦٧٠ ) : [ م : ٤١ – كتاب الشعر ، ح ١٠ ] .

## ۵۳۷ – باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل – ۲۱۶

۱۲۷۳/۹۳۰ - عن نافع:

« أنَّ عبداللَّه بن عمر كان إذا وجد أحد من أهله يلعب بالنرد ، ضربه

<sup>(</sup>١) لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين ، تعتمد على الحظ، وتنتقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص [ الزهر ] ، وتعرف عند العامة بِ [ الطاولة ] ، ﴿ المعجم الوسيط ﴾ ، وهو ﴿ النردشير ﴾ الآتي في الحديث الذي بعد حديث ، وهو اسم عجمي معرب ، و ( شير ) بمعنى حلو كما في ﴿ النهاية ﴾ ، وفي ﴿ القاموس ﴾ : ﴿ وضعه أزدشير بن بابك ، ولهذا يقال : ( النردشير ) » .

<sup>(</sup>٢) يعني فصي النرد ( الموسومتين ) : المعلمتين يعني بنقط .

وكسرها » .

صحيح الإسناد موقوف .

١٢٧٤/٩٦١ - عن عائشة رضي الله عنها:

أنَّه بلغها أنَّ أهل بيت في دارها كانوا سكاناً فيها عندهم نرد ، فأرسلت إليهم :

« لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري » ، وأنكرت ذلك عليهم . حسن الإسناد موقوف .

۱۲۷٥/۹۳۲ - عن كُلثوم بن جَبْر قال:

خطبنا ابن الزبير فقال:

« يا أهل مكة ، بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشير – وكان أعسر – (١) قال الله : ﴿ إِنَّمَا الحَمر والميسر ﴾ [ المائدة : ٩٠] ، وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلّا عاقبته في شَعره وبَشَره ، وأعطيت سَلَبَه لمن أتاني به » .

حسن الإسناد موقوف .

١٢٧٧/٩٦٣ - عن عبدالله بن عَمرو بن العاص قال:

« اللاعب بالفصين قماراً ؛ كآكل لحم الخنزير ، واللاعب بهما غير قمار ،

كالغامس يده في دم خنزير » .

صحيح الإسناد موقوف.

<sup>(</sup>١) هو الذي يعمل بيده اليسرى .

## ٣٨٥ – باب لا يُلدغ المؤمن من جُحر مرتين – ٦١٧

١٢٧٨/٩٦٤ - عن أبي هريرة : أنَّ رسول اللَّه عَيْكُ قال :

« لا يلدغ المؤمن من مجحر مرتين » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١١٧٥ ) : [ خ : ٧٨ - ك الأدب ، ٨٣ - ب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . م : ٥٣ - ك الزهد والرقائق ، ح ٦٣ ] .

#### ٥٣٩ – باب من رمى بالليل – ٦١٨

١٢٧٩/٩٦٥ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال :

« من رمانا بالليل فليس منا » .

(قال أبو عبدالله: في إسناده نظر) .(١)

صحيح لغيره - ( الصحيحة ) ( ٢٣٣٩ ) : [ ليس في شيء من الكتب الستة ] .

١٢٨٠/٩٦٦ – عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْكُ :

« من حمل علينا السلاح فليس منا » .

صحیح - « تخریج إیمان أبي عبید » ( ٥٥ / ٢١ ) : [ م : ١ - ك الإیمان ، ح

١٢٨١/٩٦٧ - عن أبي موسى قال : قال رسول اللَّه عَيَّاكَ :

« من حمل علينا السلاح فليس منا » .

صحيح - التخريج أيضاً : [ خ : ٩٢ - ك الفتن ، ٧ - ب قول النَّبي عَلَيْكُ : ﴿ مَن

(١) قد بينت وجهه في ( الصحيحة ) ، لكني ذكرت له فيه طريقاً أخرى صحيحة عن ابن عباس . حمل علينا السلاح فليس منا » . م : ١ - ك الإيمان ، ح ١٦٣ ] .

## ١٤٥ - باب إذا أرادَ اللَّه قَبْضَ عبد بأرض جعل له بها حاجة - ٦١٩

۱۲۸۲/۹۲۸ - عن أبي المَلِيح ، عن رَجل من قومه (۱) ( وكانت له صحبةً ) قال : قال النَّبي عَلِيْكُ :

« إذا أرادَ اللَّه قبضَ عبدِ بأرض جعل له بها حاجة » .

صحيح - ( الصحيحة ) ( ١٢٢١ ) ، ( تخريج المشكاة ) ( ١١٠ ) . (٢)

### ١٤٥ – باب من امتخط في ثوبه – ٦٢٠

١٢٨٣/٩٦٩ - عن أبي هريرة :

أنَّه تمخّط في ثوبه ثم قال :

« بخ بخ ، أبو هريرة يتمخّط في الكَتّان ، رأيتني أَصرع بين حجرة عائشة والمنبر ، يقول النَّاسُ : مجنون ، وما بي إلّا الجوع » .

صحیح - و مختصر الصحیح » ( ۹۶ - ك الاعتصام / ۱۹ - باب ) ، و مختصر الشمائل / ۱۹ (۳).

<sup>(</sup>١) سماه الترمذي وابن حبان - وصححاه - وغيرهما بِـ ﴿ أَبِي عَرَّةَ الْهُذَلِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وعزاه صاحب ( المشكاة ) للترمذي ، ومع ذلك بيض له المحقق ، فأوهم أنَّه لم يروه أحد الستة !

<sup>(</sup>٣) بيض له المحقق أيضاً .

#### **٦٢١ – باب الوسوسة – ٦٢١**

۱۲۸٤/۹۷۰ - عن أبي هريرة:

قالوا: يا رسول الله! إنا نجد في أنفسنا شيئاً ما نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس ، قال : « أو قد وجدتم ذلك » ؟ قالوا : نعم ، قال : « ذاك صريح الإيمان » .

صحيح - « ظلال الجنَّة » ( ٢٥٤ - ٢٥٧ ) : [م: ١ - ك الإيمان ح ٢٠٩ ] .

۱۲۸٦/۹۷۱ - عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللَّه عَيِّلَةِ : « لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن ، حتى يقولوا : هذا (١) اللَّه خالق كل شيء ، فمن خلق اللَّه ؟! » .

صحیح - « الظلال » ( ٦٤٧ ) : [ خ : ٩٦ - ك الاعتصام ، ٣ - ب ما يكره من كثرة السؤال . م : ١ - ك الإيمان ، ح ٢١٧ ] .

#### ٥٤٣ – باب الظنّ – ٦٢٢

( الله عَلَيْكُ قال : الطن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ، ولا تدابروا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، وكونوا – عباد الله – إخوانا » . صحيح – و غاية المرام » ( ٤١٧ ) : [ خ : ٢٨ – ك الأدب ، ٨٥ – ب ﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ﴾ . م : ٤٥ – ك البر والصلة والآداب ، ح ٢٨ ] .

(١) الأصل : ﴿ حتى يقول : الله ﴾ وفي ﴿ الشرح ﴾ : ﴿ حتى يقولوا : الله ﴾ ، والتصويب من ﴿ الاعتصام ﴾ ( ٧٢٩٦ ) . ۱۲۸۸/۹۷۳ - عن أنس قال:

بينما النَّبي عَلِيْكُ مع امرأةِ من نسائه ، إذْ مرَّ به رجل ، فدعاه النَّبي عَلَيْكُ فقال :

« یا فلان ، هذه زوجتی فلانة »!

قال : من كنت أظن به فلم أكن أظن بك ، قال :

« إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » .

صحيح: [ د : ٣٩ - ك السنة ، ١٧ - ب في الذراري ، ح ٤٧١٩ ] .(١)

١٢٨٩/٩٧٤ - عن عبدالله (٢) قال:

« ما يزال المسروق منه يتظنَّى (٣) حتى يصير أعظم من السارق » . صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) قلت : فاته مسلم في أول ( السلام ) ( ٧ / ٨ ) ، ورواه أيضاً أحمد ( ٣ / ١٥٦ و ٢٨٥ ) والطحاوي في ( مشكل الآثار ) ( ١ / ٢٩ ) والبيهقي في ( الشعب ) ( ٥ / ٣٢١ / ٣٧٩ ) وأبو يعلى ( ٣٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) قلت : هو ابن مسعود رضي الله عنه ، وأما قول الشارح تعليقاً عليه : ﴿ عبدالله بن عثمان ، لم يذكر له الحافظ إلّا هذا الأثر ﴾ فهو خطأ مطبعي كما لا يخفى ، موضعه الصحيح تعليقاً على عبدالله ابن عثمان المذكور في سند الأثر الآتي بعده في الكتاب الآخر في هذا الباب ، فتنبه .

 <sup>(</sup>٣) يتظنى : أي : يتظنن ، قال في ( القاموس : ( و ( التظني ) إعمال الظن ، وأصله التظنن »
 وفي ( المعجم الوسيط ) :

و تظنن ، ظن ، ويقال فيها : ( تظنى ) بإبدال النون الثالثة ألفاً ، كما قالوا في تقصص :
 تقصى » .

#### ع ع ٥ – باب نتف الإبط – ٦٢٤

١٢٩٢/٩٧٥ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلِيْكُ قال :

« الفطرة خمس : الحتان ، والاستحداد ، (۱) ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار » .

صحیح - ( الإرواء ) ( ۲۳ ) : [ خ : ۷۷ - اللباس ، ٦٣ - باب قص الشارب . م : ۲ - الطهارة ح ٤٩ و ٥٠ ] . (۲)

ومن طريق آخر عن أبي هريرة :

« خمس من الفطرة : تقليم الأظفار ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، والختان » .

صحيح الإسناد موقوفاً ، والأصح المرفوع الذي قبله .

#### ٥٤٥ – باب لعب الصبيان بالجوز – ٦٢٧

١٢٩٧/٩٧٦ - عن إبراهيم [ هو ابن يزيد النَّخَعي ] قال :

« كان أصحابنا يُرَخِّصون لنا في اللُّعَب كلها غير الكلاب » .

( قال أبو عبدالله : يعنى للصبيان ) .

#### صحيح الإسناد مقطوع .

<sup>(</sup>١) ( الإستحداد ) : هو ( حلق العانة ) .

<sup>(</sup>٢) كان هذا التخريج في الأصل تحت الحديث الذي في ﴿ باب - ٢٠٦ ﴾ فنقلته إلى هنا لأنّه المناسب له ، وأما ذاك ففيه لفظ منكر لم يخرجه الشيخان ، كما هو مبين في الكتاب الآخر برقم ( ٢٠٣ / ٢٠٣ ) .

## ٣٤٨ - باب ذبح الحَمام - ٢٢٨

١٣٠٠/٩٧٧ - عن أبي هريرة قال :

رأى رسول اللَّه عَلَيْكُ رجلاً يتبع حمامة قال :

( شیطان بتبع شیطانة ) .

حسن صحيح - و تخريج المشكاة » ( ٤٥٠٦ ) : [ د : ٠٠ - ك الأدب ، ٧٥ - ب اللعب بالحمام ، ح ب اللعب بالحمام ، ح ٣٧٦٥ ] .

## الله عاجةً فهو الله عاجةً فهو أحقُّ أن يذهب إليه – ٦٢٩

۱۳۰۲/۹۷۸ - عن زید بن ثابت:

أنَّ عمر بن الخطاب جاءه يستأذن عليه يوماً ، فأذن له ورأسه في يد جارية له تُرجِّلُه ، فنزع رأسه ، فقال له عمر :

دعها تُرَجِّلك ، فقال :

يا أمير المؤمنين ، لو أرسلت إلى جئتك ، فقال عمر :

﴿ إِنَّمَا الحاجة لي ﴾ .

حسن الإسناد .

۱۵۶۸ – باب إذا حدّث الرجل القوم
 ۱۵۶۸ على واحد – ۱۳۱

١٣٠٤/٩٧٩ - عن حبيب بن أبي ثابت قال:

۵ کانوا یحبون إذا حدث الرجل أن لا یقبل على الرجل الواحد ، ولکن لیعمهم » .

حسن الإسناد مقطوعاً.

## ٥٤٩ - باب فُضول النظر - ٦٣٢

• ١٣٠٥/٩٨ - عن ابن أبي الهُذَيل قال:

عاد عبدالله [ هو ابن مسعود ] رجلاً ، ومعه رجل من أصحابه ، فلما دخل الدار جعل صاحبه ينظر ، فقال له عبدالله :

« لو تفقَّأَتْ عيناك كان خيراً لك » .

حسن الإسناد موقوفاً .

۱۳۰٦/۹۸۱ - عن نافع:

أنَّ نفراً من أهل العراق دخلوا على ابن عمر ، فرأوا على خادم لهم طوقاً من ذهب ، فنظر بعضهم إلى بعض! فقال:

« ما أفطَنَكم للشر؟ » .

صحيح الإسناد .

## ٠٥٠ - باب فُضول الكلام - ٦٣٣

۱۳۰۸/۹۸۲ - عن أبي هريرة ، عن النَّبي عَلَيْكُ قال : « شرار أمتى الثرثارون ، والمتشدِّقون ، المتَفَيهِقون ، وخيار أمتى أحاسنهم

#### أخلاقاً » .

صحیح – ( الصحیحة ) ( ۷۰۱ ، ۷۹۱ ) : [ ت : ۲۰ – ك البر والصلة ، ۷۱ – ب ما جاء في معالى الأخلاق – جابر ] .

#### ١٥٥ - باب ذي الوجهين - ٦٣٤

« قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ( ٣١٦ / ٤٠٩ ) » . (١)

### ٢٥٥ - باب إثم ذي الوجهين - ٦٣٥

١٣١٠/٩٨٣ عن عمار بن ياسر قال: سمعت النَّبي عَلَيْكُ يقول:

« من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار » .

فمر رجل كان ضخماً ، قال : « هذا منهم » .

حسن - « الصحيحة » ( ۸۹۲ ) : [ د : ۶۰ - ك الأدب ، ٣٤ - ب في ذي الوجهين ، ح ٤٨٧٣ ] .

## ٥٥٣ - باب شرّ الناس من يُتَّقى شره - ٦٣٦

١٣١١/٩٨٤ - عن عائشة:

« استأذن رجل على النَّبي عَلِيْكُم فقال :

« ائذنوا له ، بئس أخو العشيرة » .

فلما دخل ؛ ألان له الكلام ( وفي طريق ثانية : انبسط إليه / ٣٣٨ ) ، فقلت : يا رسول الله ! قلت الذي قلت ، ثم ألنت الكلام ؟ قال :

« أيْ عائشة ! إنَّ شرَّ النَّاس من تركه الناس ( أو ودعه الناس ) اتَّقاء فحشه » ، ( وفي طريق ثالثة : « إنَّ اللَّه لا يحب الفاحش المتفحش » ) ، (١) صحيح – « الصحيحة » ( ١٠٤٩ ) : [ خ : ٢٨ - ك الأدب ، ٣٨ - ب لم يكن النَّبي عَلَيْكُ فاحشاً . م : ٤٥ - ك البر والصلة ، ح ٢٣ ] .

#### ٥٥٤ - باب الحياء - ٦٣٧

« الحياء لا يأتي إلّا بخير » .

فقال بُشير بن كعب:

« مكتوب في الحكمة : إن من الحياء وقاراً ، إن من الحياء سكينة » . فقال له عمران :

أحدثك عن رسول اللَّه وتحدثني عن صحيفتك ؟!

<sup>(</sup>۱) هذه الطريق ليست عند الشيخين ، وإسنادها حسن ، و ما في الثانية في و صحيح المؤلف » في المكان الذي أشار إليه المحقق رواية له من الطريق الأولى ( رقم : ٣١٣٢ ) ، ويختلف سياقها بعض الشيء عما هنا ، وكان الأولى به أن يعزوه إلى و باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب » من الكتاب نفسه رقم ( ٢٠٥٤ ) ؛ لأنه فيه باسناده ومتنه هنا ، وقريب منه ذو الرقم ( ٢١٣١ ) .

۱۳۱۳/۹۸۲ - عن ابن عمر قال :<sup>(۱)</sup>

« إِنَّ الحياء والإيمان قُرِنا جميعاً ، فإذا رُفعَ أحدهما رفع الآخر » . صحيح – « تخريج المشكاة » ( ٥٠٩٤ ) ، « الروض » ( ٢ / ٤٢٣ ) .

#### ٥٥٥ - باب الجفاء - ٦٣٨

١٣١٤/٩٨٧ - عن أبي بكرة ، عن النَّبي عَلِيلُهُ قال :

« الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنَّة ، والبذاء من الجفاء ، والجفاء في النار » .

صحیح - « الصحیحة » ( ٤٩٥ ) : [ ت : ٢٥ - ك البر والصلة ، ٦٥ - ب ما جاء في الحیاء . جه : ٣٧ - ك الزهد ، ١٧ - ب الحیاء ، ح ٤١٨٤ ] .

#### ۱۳۱٥/۹۸۸ - عن على قال :

« كان النَّبي عَلِيْكُ ضخم الرأس ، عظيم العينين ، إذا مشى تكفأ ؛ كأنما يمشي في صعد ، وإذا التفت التفت جميعاً » .

حسن - « الصحيحة » ( ٢٠٥٢ ) ، « مختصر الشمائل » ( ٤ ) .

## ٥٥٦ - باب إذا لم تَسْتَحْي فاصنع ما شئت - ٦٣٩

« قلت : أسند فيه حديث أبي مسعود عُقبة ؛ المتقدم برقم ( ٤٦٥ / ٥٩٧ ) » .

<sup>(</sup>١) هكذا وقع للمصنف موقوفاً ، لكن وقع عند جمع مرفوعاً ، وكلاهما صحيح ، وبيان ذلك في المصدرين المذكورين أعلاه .

#### ٥٥٧ - باب الغضب - ٦٤٠

١٣١٧/٩٨٩ - عن أبي هريرة ، أنَّ رسول اللَّه عَيْكُ قال :

« ليس الشديد بالصُّرعة ، إِثَّمَا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » . صحيح : [ خ : ۲۸ - ك الأدب ، ۲۷ - ب الحذر من الغضب . م : ٤٥ - ك البر والصلة ، ح ٢٠٠ ] . (١)

• ١٣١٨/٩٩ - عن ابن عمر قال:

« ما من جرعة أعظم عند الله أجراً من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله » .

موقوف ، رجاله ثقات ، وقد صح مرفوعاً – « تخريج المشكاة » ( ٥١١٦ / التحقيق الثاني ) . (٢)

(۱) أخرجاه من طريق سعيد بن المسيب التي في الكتاب ، وكذلك أخرجه أحمد ( ۲ / ٢٣٦ و ١٥٠ ) والطحاوي في ( المشكل ) ( ۲ / ۲۰۲ ) ، ورواه مسلم والطحاوي أيضاً وأحمد ( ۲ / ۲٦٨ ) وعبدالرزاق ( ۱۱ / ۱۸۸ / ۲۰۲۸ ) من طريق حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة به .

وتابعهما أبو حازم عنه مختصراً بلفظ:

« ليس الشديد من غلب الناس ، إنَّما الشديد من غلب نفسه » .

أخرجه الطحاوي وابن حبان ( ٢ / ٤٩ / ٢١٥ ) وسنده صحيح على شرط الشيخين .

وله شاهد من حدیث ابن مسعود أتم منه ، رواه مسلم وابن حبان ( ۲۶۲۰ ) وأحمد ( ۱ / ۳۸۲ ) والطحاوي أيضاً .

(٢) أخرجه ابن ماجه (٤١٨٩) من طريق الحسن عن ابن عُمر مرفوعاً، وهي نفس طريق المؤلف الموقوفة، ورجاله ثقات، لكن الحسن - وهو البصريُّ - مُدلِّس، وقد عنعنه، لكن رواه أحمد من طريق آخر عن ابن عمر وسنده صحيح .

#### ٥٥٨ - باب ما يقول إذا غضب - ٦٤١

« قلت : أسند تحتَه حديث سُلَيمان بن صُرَد المتقدِّم برقم : ( ٣٣٧ / ٣٣٧ ) » .

#### ٥٥٩ - باب يَسكت إذا غضب - ٦٤٢

۱۳۲۰/۹۹۱ - عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلَيْكَ :
« عَلِّمُوا ويسَّرُوا ، عَلِّمُوا ويسِّرُوا ، ( ثلاث مرات ) ، وإذا غضبت فاسكت ( مرتين ) » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ١٣٧٥ ) .

## . ٥٦ - باب أحبب حبيبك هوناً ما - ٦٤٣

١٣٢١/٩٩٢ - عن عُبَيد الكِنْدي قال :

سمعت علياً يقول لابن الكوَّاء: هل تدري ما قال الأول ؟ « أحبب حبيبك هوناً ما ، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما ، وأبغض بغيضك هوناً ما ، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما ».

حسن لغيره موقوفاً ، وقد صح مرفوعاً - « غاية المرام » ( ٢٧٢ ) .

## ٦٤٤ - باب لا يكن بُغضك تَلَفاً - ٦٤٤

١٣٢٢/٩٩٣ - عن أسلم عن عمر بن الخطاب قال:

« لا يكن حبك كلفاً ، ولا بغضك تلفاً » .

فقلت : كيف ذاك ؟ قال :

« إذا أحببت كَلِفْتَ كَلَفَ الصَّبي ،(١) وإذا أبغَضت أحبَبتَ لصاحبك التَّلَف » .

صحيح الإسناد .

[ تم بحمد الله ]

<sup>(</sup>١) من ( الكُّلُف ) وهو الولوع بالشيء مع شغل قلب .

## الفهارس العلمية

- ١ فهرس الأبواب والمواضيع (ص٥٠٥)
- ٢ فهرس الأحاديث المرفوعة (ص ٥٧٣)
- ٣ فهرس الآثار الموقوفة (ص ٦٢٥)
- ٤ فهرس غريب الحديث (ص ٦٤٥)

## ١ - فهرس الأبواب والمواضيع

- مقدمة المؤلف ، والإشارة إلى مشروعه الهام « تقريب السنة بين يدي الأُمّة » ، الذي منها هذا « الصحيح » ، وكتب أخرى طبعت من قبل ، وتسمية بعضها ، مع الإشارة إلى إساءة القائم على طبعها .
- بدأ اهتمام المؤلف بهذا « الصحيح » ، وأنَّ أصله دروس ألقيت منه على
   بعض النسوة في دمشق ثم أعاد النظر فيه ونقحه بعد هجرته إلى
   ( عمان ) .
- ٧ بيان أن كتاب « الأدب المفرد للبخاري » الذي منه هذا « الصحيح »
   هو غير كتاب « الأدب » الذي هو في كتابه « المسند الصحيح » ،
   وذكر الفرق بينهما ، وغزارة مادة « المفرد » .
- كلمة طيبة للشيخ المعلمي اليماني في التعريف بقدر « الأدب المفرد » ،
   فيها بيان سبب الضعف والانحطاط الذي أصاب المسلمين ، وأنَّ الدواء الوحيد هو التصفية والتربية على السنة الصحيحة فيما يتعلق بكل شؤون الحياة .
- عديث بيع العينة ، وأنّه لا يمكن فهم الإسلام إلّا بواسطة رسول الله
   عينة وسنته الصحيحة .
- شكر المؤلف لربه على توفيقه إياه منذ ستين سنة للدعوة إلى السنة تأليفاً وتحقيقاً وتدويناً ، ومن ذلك هذا « الصحيح » وقبله « مختصر صحيح البخاري » ، وكلمة حول شرح الشيخ فضل الله الجيلاني لكتاب « الأدب المفرد » وخدمته إياه وثناء الشيخ المعلمي اليماني عليه ، وإشارة سريعة إلى ما وقع له فيه من الأوهام في تخريج أحاديثه شاركه في الكثير منها محقق الكتاب محمد فؤاد عبدالباقي .

- ١١ نماذج من تلك الأوهام فيها العزو للبخاري وليس عنده ، وعزو لغيره
   وهو عنده ١١ وعزو لجمع ليس عند أحدهم ١١١ .
- ۱۲ نماذج أخر عن ستة من الأوهام في اللغة والتحقيق مثل جعل الصحابي تابعياً ؛ لأنه لم يتنبه لسقوطه من السند ، وتحرف عليه لفظ ( الهام ) إلى الهوام ! ثم فسره بمعنى اللفظ الأول ، كما تصحف عليه وعلى ابن عبدالباقي لفظ ( أُني ) وهو ابن كعب إلى ( أَبِي ) .
- ١٣ حديث «حق المسلم ... ست ... » تحرف عليه إلى لفظ « خمس » والمعدود « ست » ! وهو في ذلك مقلد لابن عبدالباقي ! وتحرف عليهما : « أم صية » إلى : « أم حبيبة » ! ولفظ « مليكه » في الدعاء إلى « يكفيك » ! وغير ذلك كثير .
- الكلام حمد المؤلف للشيخ الجيلاني أنَّه مع علمه وفضله لم يخض في الكلام على الأحاديث والأسانيد تصحيحاً وتضعيفاً ، خلافاً لكثير من الطلبة اليوم ، وضرب مثلين لاثنين منهم ، أحدهما مؤلف ما سماه « صحيح الأدب المفرد » لمجهول ! .
- ١٥ بيان أنَّه اختار من « الأدب » نحو خمسمائة حديث اختياراً عشوائياً دون أي تخريج أو تعليق ، وأنَّه وقع فيه نحو عشرين حديثاً ضعيفاً ، كما وقع فيها كل الأخطاء العلمية والمطبعية التي وقعت لابن عبدالباقي والشيخ الجيلاني وغيرهما ، موضحة في ثمان فقرات .
- ١٧ ذكر بعض جهالات وقعت له في حديث لم يحسن اختصاره ، فذكر الموقوف منه دون المرفوع ! ولما أشار إلى هذا أشار إليه بصيغة التمريض وهو حديث صحيح ! كما أنّه أوهم القراء أن ما لم يذكره في كتابه من الحديث ضعيف ، وهو غير صادق ! .
- ١٨ الإشارة إلى بعض الأحاديث الصحيحة التي لم يذكرها وأوهم

- ضعفها ، وأنَّه أورد مكان أحدها اللفظ الضعيف منه ، ثم كرره !! وكلمة قصيرة حول فهرسه تؤكد جهله وكذبه .
- ۱۹ المثال الآخر: طبعة جديدة لِـ « الأدب المفرد » لشخص مجهول أيضاً وقعت له أخطاء عجيبة ، وفي الجزء الأول فقط! .
- ۲۰ ذكر خمسة أمثلة على ذلك منها تسميته لأبي الخير التابعي باسم حافظ ولد سنة ( ١٦٠ )! وزعمه أنَّ إسرائيل سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه! وتضعيفه لرواية زيد بن أسلم عن عطاء بالعنعنة! وتحقيق القول في التدليس الذي رمى به زيد هذا .
- ٢٢ تحقيق أنَّ طيسلة بن مياس هو نفسه طيسلة بن علي ، في ترجيح الحافظ ، وأنَّه ثقة خلافاً للحافظ .
  - ٢٨ منهجي في هذا الكتاب وتفصيل القول في ذلك .
- ٢٩ كلمة حول تحقيق ابن عبدالباقي وما وقع له من الأوهام ، وترجمة قصيرة له ، وبيان أن الغاية من التخريج إنما هو معرفة مرتبة الحديث ، وأنَّ مثل من يخرج ولا يبين المرتبة ، كمثل من يتوضأ ولا يصلي! .
- ٣٠ التزام المؤلف في هذا الكتاب التنصيص على التفريق بين الصحيح لذاته ، والصحيح لغيره ، وكذا الحسن ، وسبب ذلك .
- ٣١ حديث « إياكم وكثرة الحديث عني ... » وأنَّه وما في معناه كان السبب الحامل على التفرغ لخدمة أحاديثه عَيِّلِكُم ، وتمييز صحيحها من ضعيفها ، وأنَّ اللَّه تعالى نفع بذلك نفعاً ظاهراً .
  - ٣٣ ١ باب قوله تعالى : ﴿ وَوَصَّينَا الْإِنسَانَ ... ﴾ .
  - وتحته حدیث ابن مسعود ، وحدیث ابن عمر أو ابن عمرو .
    - ٣٤ ٢ باب بر الأم .
    - وتحته حديث بهز بن حكيم ، وحديث ابن عباس .

٣ - باب بر الأب . ٣ ٤ تحته حديث أبي هريرة .

٤ - باب لين الكلام لوالديه. 40

تحته حديث ابن عمر في أنَّ الكبائر تسع وذكرها ، وضبط ( مياس ) .

تفسير عروة لقوله تعالى : ﴿ وَاخْفُضْ لَهُمَا .. ﴾ الآية .

٥ - باب حزاء الوالدين. 37

تحته أربعة أحاديث اثنان منهما مرفوعة .

٦ - باب عقوق الوالدين . 3

تحته حديث أبي بكرة في أكبر الكبائر .

٧ - باب لعن الله من لعن والديه . 3

تحته حديث على وقوله : « ما خصنا رسول الله عَيْلِيُّهُ بشيء » ، وتفسير لفظة « مُحدِثاً » فيه .

> ٨ – باب يبر والديه ما لم يكن معصية . 3

تحته حديثان أحدهما عن أبي الدرداء: أوصاني بتسع ... ، والآخر عن عبدالله بن عمرو: « ففيهما فجاهد » .

> ٩ – باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة . 49

تحته حدیث أبي هریرة : « رغم أنف ... » .

١٠ - باب لا يستغفر لأبيه المشرك . ٤.

تحته حديث ابن عباس في تفسير ﴿ إِمَّا يبلغنَّ عندك الكبر ... ﴾ .

١١ - باب بر الوالد المشرك . ٤.

تحته ثلاثة أحاديث أولها قول سعد : نزلت في أربع آيات ... وتفسير « لحيي جمل » و « سيراء » .

> ١٢ - باب لا يسب والديه. ٤٢

تحته حديث ابن عمرو: من الكبائر.

٤٢ - ١٣ - باب عقوبة الوالدين .

تحته حديث أبي بكرة : ما من ذنب ...

٢٣ - ١٤ - باب دعوة الوالدين

تحته حديثان : « ثلاث دعوات مستجابات » ، وحديث « تكلم في المهد عيسى ... » وفيه قصة جريج مع أمه ، والمرأة الزانية .

٤٤ ١٥ - باب عرض الإسلام على الأم النصرانية .

فيه حديث أبي هريرة ، وإسلام أمه ، ودعائه عَلِيْكُ لهما .

ه ٤٥ - ١٦ - باب بر الوالدين بعد موتهما .

تحته أربعة أحاديث موقوفة ومرفوعة ، منها انقطاع العمل إلّا من ثلاث ، والتصدق عن الأم المتوفاة .

٤٦ - ١٧ - باب بر من كان يصله أبوه .

وحديث : إنَّ أبر البر ...

١٨ - ١٩ اب لا يسمى الرجل أباه .

تحته أثر لأبى هريرة .

۲۷ ۱۹ – باب هل یکنی أباه ؟

تحته أثر لابن عمر

٧٤ ٢٠ - باب وجوب صلة الرحم .

تحته حديث أبي هريرة في نزول : ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ ، ومناداته عَلَيْكُ : يا بني كعب (١) ...

(١) وفيه قوله : ( ... سأبلها ببلالها ) وهي في حديث آخر عند البخاري ، ومع ذلك ضعفها أحدهم غير مبال بحديث أبي هريرة هذا الصحيح ، وله مثله كثير مع الأسف الشديد ، وتعقيب على عزو المحقق إياه للبخاري .

٤٨ ٢١ – باب صلة الرحم.

29

- تحته حديثان عن أبي أيوب ، وعن أبي هريرة .
  - ٢٢ باب فضل صلة الرحم .
- تحته أربعة أحاديث عن أربعة من الصحابة (١).
  - ٥٠ ٢٣ باب صلة الرحم تزيد في العمر .
- تحته حديثان صريحان في ذلك ، وفي التعليق بحث هام في أنَّ الزيادة حقيقية ، وجواز الدعاء بطول العمر .
  - ٥١ ١٤ باب من وصل رحمه أحبه الله .
     فيه أثر عن ابن عمر .
    - ٥٢ باب بر الأقرب فالأقرب .
      - فيه حديث المقداد بن معديكرب .
        - ٢٦ باب إثم قاطع الرحم .
  - تحته حديث جبير بن مطعم ، وأبي هريرة .
  - ٥٣ ٧٧ باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا .
    - تحته حديث أبي بكرة .
    - ٢٨ باب ليس الواصل بالمكافيء .
      - تحته حديث عبدالله بن عمرو .
  - ٢٩ باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم .
- تحته حديث البراء ، وفيه بيان الفرق بين « عتق النسمة » و « فك الرقبة » .
  - ٥٤ وفي لفظة « الرغوب » والتعليق عليها بما يبين الصواب فيها .

<sup>(</sup>١) فيه تفسير ( المُلِّ ) و ( الشجنة ) وغيرهما من غريب الحديث .

٣٠ – باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم .

فيه حديث حكيم بن حزام: أسلمت على ...

٣١ - باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية .

فيه حديث ابن عمر في قصة أبيه عمر مع الحلة السيراء.

٣٢ - باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم .

فيه حديثان موقوفان على عمرو ابن عباس وصحّا مرفوعاً .

٣٣ – باب مولى القوم من أنفسهم .

فيه حديث رفاعة بن رافع ، وفيه جمعه ﷺ لقريش وخطبته فيهم ، ووصفه إياهم بالأمانة ، وقوله : « حليفنا منا ... » إلخ .

٥٧ - ٣٤ – باب من عال جاريتين أو واحدة .

فيه ثلاثة أحاديث عن عقبة بن عامر ، وابن عباس ، وجابر ، وتحت الثاني منها الرد على المحقق ابن عبدالباقي .

٥٨ ٣٥ – باب من عال ثلاث أخوات .

تحته حديث أبي سعيد الخدري .

٣٦ – باب فضل من عال ابنته المردودة .

تحته حدیث المقداد بن معدیکرب .

٥٩ ٣٧ – باب الولد مبخلة مجبنة.

تحته أثر عن أبي بكر ، وحديث ابن عمر ، وفيه رده على العراقي الذي سأله عن دم البعوضة !

٣٨ - باب حمل الصبي على العاتق.

فيه حديث البراء في الحسن رضي الله عنه .

٦٠ ٣٩ - باب الولد قرة العين .

تحته أثر عن المقدام بن الأسود فيه حكم وعبر مثل رده على من تمنى أن

يكون رآى النَّبَي عَلِيْكُ ! ووصفه للفترة التي بعث فيها عَلِيْكُ ، وأنَّه فرق بين الحق والباطل ، وبين الوالد وولده ...

٦١ ٤٠ - باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده .

فيه حديث أنس الصريح بذلك .

1 ٤ - باب الوالدات رحيمات .

فيه حديث أنس في المرأة التي شقت التمرة ، فأعطت كل صبي نصفاً ، وأنَّ اللَّه رحمها بذلك ، وعقبه الاستدراك على المحقق في التخريج .

٦٢ ٤٢ – باب قلة الصيان.

فيه حديثان عن عائشة وأبي هريرة .

٤٣ - باب أدب الوالد وبره لولده.

فيه حديث النعمان بن بشير ونحلة أبيه إياه ...

٦٣ ٤٤ – باب من لا يرحم لا يرحم .

فيه ثلاثة أحاديث عن أبي سعيد وجرير ، والثالث عن عمر موقوف .

٢٤ - ٤٥ - باب الرحمة مائة جزء .

فيه حديث أبي هريرة الصريح بذلك .

٤٦ - باب الوصاة بالجار.

فيه حديثان صريحان عن عائشة وأبي شريح الحزاعي .

٦٥ ٤٧ – باب حق الجار.

تحته حديث المقداد بن الأسود : لا يزني ..

٤٨ – باب يبدأ بالجار .

فيه حديثان عن ابن عمر وابن عمرو في توصية جبريل بالجار .

٦٦ ٤٩ – باب يهدي إلى أقربهم بابا .

فيه حديث عائشة الصريح بذلك .

• ٥ - باب الأدنى فالأدنى من الجيران .

تحته أثر الحسن البصري في أنَّ الجار إلى أربعين داراً.

١٥ - باب من أغلق الباب على الجار.

فيه حديث ابن عمر الصريح في ذلك .

۲٥ – باب لا يشبع دون جاره .

فيه حديث ابن عباس الصريح بذلك .

٣٥ - باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران .

فيه حديث أبي ذر الصريح في ذلك ، وفيه وصايا أخرى .

١٥٠ - باب خير الجيران

77

۸r

فيه حديث عبدالله بن عمرو الصريح في ذلك .

ه و - باب الجار الصالح .

فيه حديث نافع بن الحارث الصريح .

٦٩ ٥٦ - باب الجار السوء .

فيه حديثان عن أبي هريرة وأبي موسى .

٥٧ - باب لا يؤذي جاره .

فيه حديثان لأبي هريرة .

. ٧ - ٨٥ – باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسن شاة .

فيه حديثان عن عمر بن معاذ الأشهلي وأبي هريرة ، وفي التعليق تفسير ( الفِرسِن ) وغيره .

٧١ ه ه - باب شكاية الجار .

فيه حديثان عن أبي هريرة وأبي جحيفة ، وفيهما أمره عَيْنَكُ الجار المظلوم أن يضع متاعه على الطريق ولعن الناس للظالم ، وإقراره إياهم .

۲۰ ۹۰ – باب من آذی جاره حتی یخرج ۰

فيه أثر عن ثوبان .

٦١ - باب جار اليهودي .

فيه أثر عبدالله بن عمرو في البدء بالجار اليهودي محتجاً بوصية النَّبي عَلِيلَةً بالجار .

٦٢ - باب الكرم.

فيه حديث أبي هريرة ، وفي التعليق تفسير « معادن العرب » .

٧٣ - ٦٣ - باب الإحسان إلى البر والفاجر .

تحته أثر ابن الحنفية في تفسير : ﴿ هَل جزاء الإحسان إلَّا الإحسان ﴾ .

٧٤ - ٦٤ - باب فضل من يعول يتيماً .

فيه حديث أبي هريرة : الساعي على المسكين ...

٦٥ - باب فضل من يعول يتيماً له .

فيه حديث عائشة بقصة المرأة التي قسمت التمرة بين ابنيها ، وقوله عليه عليه على الله عن أنس عن أنس بنحوه .

٧٥ - ٦٦ -باب فضل من يعول يتيماً بين أبويه .

تحته حدیثان عن مرة الفهري وسهل بن سعد ، وأثر عن عبدالله بن مسعود .

٦٧ - باب كن لليتيم كالأب الرحيم .

تحته أثر إسرائيلي عن داود عليه السلام ، وآخر عن ابن سيرين في أنَّه يجوز ضرب اليتيم تأديبًا .

٧٦ - ١٨ - باب أدب اليتيم .

تحته أثر عن عائشة في ضرب اليتيم أيضاً.

٦٩ - باب فضِل من مات له الولد .

فيه ثمانية أحاديث أربعة منها عن أبي هريرة ، والباقي عن جابر وأم شليم وأبي ذر وأنس .

٧٩ - ٧٠ – باب من مات له سقط.

تحته ثلاثة أحاديث عن عبداللَّه بن مسعود ، أحدها هو موضع الترجمة .

٨٠ ٧١ - باب حسن الملكة .

تحته ثلاثة أحاديث عن ابن مسعود وعلي مرفوعاً ، وعن أبي الدرداء موقوفاً .

٨١ ٧٧ - باب بيع الخادم من الأعراب.

فيه أثر عن عائشة في قصة لأمّة لها سحرتها فباعتها .

٨٢ ٧٣ - باب العفو عن الخادم.

تحته حدیثان عن أبی أمامة ، وعن أنس .

۸۳ کا - باب الخادم یذنب .

تحته حديث لقيط بن صبرة في ضرب الأمة .

٨٤ ٧٥ – باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن .

تحته أثر أبي العالية .

٧٦ - باب من عد على خادمه مخافة الظن .

تحته أثر سلمان رضى الله عنه .

٧٧ - باب أدب الخادم

تحته أثر عن ابن عمر ، وحديث عن أبي مسعود .

٨٥ – ٧٨ – باب لا تقل قبح الله وجهه .

فيه حديثان عن أبي هريرة ، وفي التعليق بيان أنَّ الضمير في قوله : « على صورته » يعود على آدم ، وذكر الحديث الصحيح الصريح بذلك .

٨٦ ٧٩ – باب ليجتنب الوجه في الضرب .

تحته حديثان أحدهما عن أبي هريرة ، والآخر عن جابر .

٨٠ - ٨٠ – باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب .

فيه حديثان : أحدهما عن سويد بن مقرّن ، وله عنه طرق وألفاظ ، والآخر عن ابن عمر .

٨٨ ٨١ – باب قصاص العبد .

فيه أثر عن عمار وسلمان ، وحديثان عن أبي هريرة .

٨٩ ٨٦ - باب اكسوهم مما تلبسون .

فيه حديثان عن أبي اليسر ، وفيه قصة ، وعن جابر .

۹۰ ماب سباب العبيد .

تحته حديث أبي ذر ، وفيه قصة وأثر أبي هريرة .

- ٩١ ٨٤ باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق .
  - فيه حديث أبي هريرة .
- ۸۰ باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة .

فيه ثلاثة أحاديث ، أحدها عن المقدام ، والآخران عن أبي هريرة .

٩٢ - ٨٦ - باب إذا كره أن يأكل مع عبده .

فيه حديث جابر ، وفي التعليق بيان أنَّه سقط من الأصل والشرح شيء أفسد المعنى .

- ٩٣ ٨٧ باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل ؟ فيه حديث عن أبي هريرة ، وأثر عن عمر .
  - ۹۶ ۸۸ باب إذا نصح العبد لسيده .

فيه حديثان عن ابن عمر ، وعن أبي موسى ، وله روايتان .

٩٥ ٨٩ - باب العبد راع.

فيه حديث ابن عمر : كلكم راع ... إلخ ، وفي التعليق نقد لتخريج ابن عبدالباقي .

٩٦ - ٩٩ – باب من أحب أن يكنون عبداً .

فيه حديث أبي هريرة ، وفي آخره موضع الترجمة من قوله هو .

۹۱ – باب لا يقول : عبدي .

فيه حديث أبي هريرة ، وعقبه النظر في تخريج ابن عبدالباقي .

٩٢ - باب هل يقول: سيا.ي ؟

فيه حديثان عن أبي هريرة ، وعبدالله بن الشخير ، وفي التعليق شرح : « لا يستجرينكم الشيطان » .

٩٧ - ٣٣ – باب الرجل راع في أهله .

تحته حدیث أبي سلیمان مالك بن الحویرث ، وفیه « صلوا كما رأیتمونی أصلی » .

٩٨ ع ٩ – باب من صنع إليه معروفاً فليكافئه .

فيه حديث جابر بن عبدالله ، وابن عمر .

٩٩ - ٩٥ - باب من لم يجد الكافأة فليدع له .

تحته حديث أنس .

٩٦ - باب من لم يشكر الناس.

فيه حديثان عن أبي هريرة .

٩٧ – باب معونة الرجل أخاه .

فيه حديث أبي ذر .

١٠٠ اب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة .
 فيه حديثان عن قبيصة بن برمة الأسدي وسلمان الفارسي .

١٠١ - ٩٩ - باب إن كل معروف صدقة .

فیه ثلاثة أحادیث : عن جابر بن عبداللّه ، وأبي موسى ، وأبي ذر . ۱۰۳ مرا الله المناطة الأذي .

فيه ثلاثة أحاديث : عن أبي برزة الأسلمي ، وأبي هريرة ، وأبي ذر . ١٠٤ **١٠١ – باب قول المعروف** .

تحته ثلاثة أحاديث: عن عبدالله بن يزيد الخطمي ، وأنس ، وحذيفة . ٢ • ١ - باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله . فيه أثر عن سلمان الفارسي ، في قصة بينه وبين حذيفة رضي الله عنهما ، وحديث : أيما عبد من أمتى لعنته ...

١٠٥ - ١٠٣ - باب الخروج إلى الضيعة .

فيه أثر عن أبي سعيد ، وحديث علي في قصة ابن مسعود وصعوده على الشجرة ، وثناء النَّبي عَلِيلَةٍ عليه .

١٠٤ – باب المسلم مرآة أخيه .

فيه ثلاثة أحاديث ، اثنان عن أبي هريرة ، والثالث عن المستورد .

١٠٧ - ١٠٥ – باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح .

تحته حديث يزيد بن سعيد جد عبدالله بن السائب .

١٠٨ - ١٠٦ - باب الدال على الخير.

فيه حديث أبي مسعود الأنصاري .

١٠٧ – باب العفو والصفح عن الناس .

تحته حديث أنس في تركه عَيْظِيم قتل اليهودية التي سمّته ، وأثر ابن الزبير في تفسير ﴿ نُحذ العَفْوَ ... ﴾ الآية ، وحديث ابن عباس : علّموا ويسّروا ...

١٠٩ - ١٠٨ – باب الانبساط إلى الناس.

تحته أثر ابن عمرو في وصف النبي في التوراة ، وحديث معاوية في

اتباع الأمير الريبة في الناس .

١١٠ ١٠٩ - باب التبسم.

فيه حديث جرير ، وآخر عنه في فضله ، وخطأ المحقق والشارح في عزوه للشيخين ، وحديث عائشة وفيه أيضاً ، تغيره عليه إذا رأى الغيم .

١١٢ - ١١٠ - باب الضحك .

فيه حديثان عن أبي هريرة .

١١٣ - ١١١ - باب إذا أقبل أقبل جميعاً .

فيه حديث أبي هريرة .

١١٢ - باب المستشار مؤتمن.

فيه حديث أبي هريرة ، وفيه قوله ﷺ في البِطانتين .

١١٤ ١١٣ – باب المشورة .

فيه أثر عن ابن عباس في قراءة : ﴿ وَشَاوِرهُم في بعض الأَمْر ﴾ ، وأثر الحسن البصري .

١١٤ – باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد .

تحته عن أبي هريرة ، تمامه موضع الترجمة في ﴿ الضعيف ﴾ .

١١٥ - ١١٥ - باب التحاب بين الناس.

فيه حديث أبي هريرة ، وفي التعليق بيان خطأ للشارح في عزوه لمسلم ، ورد على المحقق .

١١٥ ١١٦ – باب الألفة .

تحته أثر ابن عباس .

١١٦ / ١١٧ – باب المزاح .

تحته حديثان عن أنس ، وثالث عن أبي هريرة ، وأثر عن بكر بن عبدالله .

### ١١٧ - ١١٨ - باب المزاح مع الصبي .

تحته حديث أنس: « يا أبا عمير ».

#### ١١٩ – باب حسن الخلق .

فيه حديث أبي الدرداء ، وحديثان عن ابن عمرو ، ورابع عن أبي هريرة ، وتعليق على كلمة « صالح الأخلاق » ، وخامس عن عائشة ، وأثر عن ابن مسعود ، والتعليق على خطأ الشارح فيه .

### ١١٩ - ١٢٠ - باب سخاوة النفس.

تحته حديث أبي هريرة ، وآخران عن أنس ، وأثر عن ابن الزبير في جود عائشة وأسماء ، والفرق بين جودهما .

# ١٢١ - ١٢١ - باب الشع .

فيه حديث أبي هريرة ، وأثر ابن مسعود .

#### ١٢٢ - ١٢٢ - باب حسن الخلق إذا فقهوا .

فيه عشرة أحاديث ، ثلاثة عن أبي هريرة ، وأثر عن ثابت بن عبيد ، وحديثان عن ابن عباس ، وأثر عن ابن عمرو ، وحديث عن أسامة بن شريك ، وفيه الأمر بالتداوي ، وحديث عن أبي مسعود الأنصاري ، وعاشر عن نواس بن سمعان الأنصارى .

### ١٢٥ - ١٢٣ - باب البخل.

فيه حديثان عن جابر ، والمغيرة .

### ١٢٦ - ١٢٤ - باب المال الصالح للمرء الصالح.

فيه حديث عن عمرو بن العاص ، وفي التعليق ضبط لفظ « وأزغب » ، وبيان خطأ الشارح والمعلق على « شرح البغوي » و « صحيح ابن حبان » في ضبطه .

١٢٧ حديث آخر فيه عن عبدالله بن محصن الأنصاري .

١٢٥ - باب طيب النفس.

فيه عن عم عبدالله بن خُبيب ، وأنس ، وجابر .

۱۲۸ - ۱۲۹ - باب ما يجب من عون الملهوف. قدم عديثان تقدما .

, was ought as

١٢٩ - ١٢٧ - باب من دعا الله أن يحسن خُلُقه .

تحته حديث عائشة : « كان خلقه القرآن » .

١٢٨ - باب ليس المؤمن بالطعان .

فيه حديث ابن عمر ، وعائشة ، وابن مسعود ، وأبي هريرة ، وأثر ابن مسعود .

١٣١ - ١٢٩ - باب اللِّعان .

فيه عن أبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وأثر حذيفة .

۱۳۲ - ۱۳۹ - باب من لعن عبده فأعتقه .

فيه عن عائشة وفيه عتق أبيها بعض رقيقه .

١٣١ - باب لعن الكافر.

فيه عن أبي هريرة ، وقوله عَلِيْكُهُ : « لم أبعث لعاناً ... » .

١٣٢ - باب النمام .

فيه عن حذيفة وأسماء بنت يزيد .

١٣٣ - ١٣٣ - باب من سمع بفاحشة فأفشاها .

فيه ثلاثة آثار عن على ، وشبيل بن عوف ، وعطاء .

١٣٤ - ١٣٤ - باب العياب .

تحته ثلاثة آثار عن علي ، واثنان عن ابن عباس ، وفي التعليق تفسير غريب الحديث .

١٣٥ - ١٣٥ - باب ما جاء في التمادح.

فيه عن أبي بكرة ، وأبي موسى ، وأثر عن عمر .

١٣٦ ١٣٦ – باب من أثنى على صاحبه ، إن كان آمناً به .

فيه حديث أبي هريرة : « نعم الرجل أبو بكر .. » .

١٣٧ - باب يحثى في وجوه المداحين .

فيه ثلاثة أحاديث عن المقداد ، وابن عمر ، ومحجن ، وفي حديثه : « خير دينكم أيسره .. » .

١٤٧ - ١٣٨ - باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه .

فيه أثر عن ابن سيرين .

١٣٩ - باب الزيارة .

فيه عن أبي هريرة ، وأثر عن سلمان ، وفي هذا أنَّ سلمان رضي اللَّه عنه زار من المدائن إلى الشام ماشياً!

١٣٩ ١٤٠ – باب من زار قوماً فطعم عندهم .

فيه حديث عن أنس ، وأثر عن أبي العالية ، في التجمل للزيارة ، وعن أسماء وابن عمر في التجمل للوفود ، وفي هذا تحريم حلة الحرير .

١٤١ - ١٤١ – باب فضل الزيارة .

فيه عن أبي هريرة .

١٤٢ – باب الرجل يحب قوماً ولما يلحق بهم .

فيه عن أبي ذر وعن أنس ، وفي التعليق التنبيه على خطأ فاحش من المحقق والشارح في تخريجه .

١٤٢ - ١٤٣ - باب فضل الكبير.

فيه عن أبي هريرة ، وابن عمر ، وأبي أمامة بلفظ : « من لم يرحم صغيرنا ... » .

١٤٣ - ١٤٤ - باب إجلال الكبير.

فيه عن الأشعري أبي موسى .

١٤٥ - باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال .

فيه عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة معاً ، وهو أصل ( القسامة ) .

١٤٤ - ١٤٦ - باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم ؟ فيه عن ابن عمر في مَثَل المسلم .

١٤٥ - ١٤٧ - باب تسويد الأكابر.

فيه أثر قيس بن عاصم ، ووصيته عندو موته ، وفي التعليق تعقيب على المحقق .

١٤٨ – باب يعطي الثمرة أصغر من حضرَ من الولدان .

فيه حديث أبي هريرة ، واستدراك على المحقق .

١٤٢ - ١٤٩ - باب معانقة الصبي .

فيه حديث يعلى بن مرة ، في قصته عَيْنَكُ مع الحسين والمعانقة ، وقوله : « حسين منى ... » .

• ١٥ - باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة .

فيه أثر عن عبدالله بن جعفر ، وعن الحسن البصري أن لا ينظر إلّا إلى صبية .

١٤٧ - ١٥١ - باب مسح رأس الصبي .

فيه عن يوسف بن عبدالله بن سلام ، وعن عائشة في لعب البنات .

١٥٢ – باب قول الرجل للصغير : يا بني !

فيه أثر عن ابن عمر ، وحديثان عن جرير وعمر .

١٤٩ - ١٥٣ - باب ارحم من في الأرض.

تحته حديثان عن قرة ، وأبي هريرة .

١٥٤ – باب رحمة العيال .

فيه حديثان عن أنس ، وأبي هريرة .

١٥٠ - ١٥٠ - باب رحمة البهائم.

فيه أربعة أحاديث عن أبي هريرة ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وأبي أمامة رضى الله تعالى عنهم .

١٥١ - ١٥٦ - باب أخذ البيض من الحُمرَّة .

فيه عن ابن مسعود .

١٥٢ - ١٥٧ - باب الطير في القفص.

فيه عن أنس: يا أبا عمير.

١٥٨ – باب يُنمى خيراً بين الناس .

فيه عن أم كلثوم ابنة عقبة .

١٥٣ - ١٥٩ - باب لا يصلح الكذب .

فيه حديث ابن مسعود .

١٦٠ - باب الذي يصبر على أذى الناس.

فيه حديث ابن عمر .

١٥٤ - ١٦١ - باب الصبر على الأذى .

فیه حدیثان فی صبر موسی ، عن أبی موسی وابن مسعود .

١٥٥ - ١٦٣ - باب إصلاح ذات البين .

فيه حديث عن أبي الدرداء ، وأثر عن ابن عباس في تفسير :

﴿ ... وأصلحوا ذات بينكم ﴾ .

١٦٣ - باب الطعن في الأنساب.

فيه عن أبي هريرة .

- ١٥٦ ١٦٤ باب هجرة الرجل .
- فيه قصة هجر عائشة لعبدالله بن الزبير ، وتوسط بعض أقاربها للإصلاح ، وفي التعليق تنبيه على خطأ وقع في متن الأصل ونسخة الشارح .
  - ١٥٧ ١٦٥ باب هجرة المسلم.
- فيه ستة أحاديث ، اثنان عن أنس ، والأربعة عن أبي أيوب الأنصاري ، وأبي هريرة ، وهشام بن عامر الأنصاري ، وعائشة .
- ١٥٨ تعليق : خطأ وقع في الأصل تبعه الشارح ، وتصحيحه من « المسند » وغيره .
  - - فيه عن أبي خِراش السُّلَمي .
      - ١٦٠ ا ١٦٧ باب المهتجرين .
    - فيه حديث أبي أيوب الأنصاري .
      - ١٦٨ باب الشحناء .
  - فيه ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة ، وأثر عن أبي الدرداء .
    - ١٦١ ١٦٩ باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره.
- فيه عن ابن عمر ، وما قاله لراعي الغنم ، وفي التعليق التنبيه على لفظة فيه تحرفت على المحقق والشارح .
  - ١٦٢ ١٧٠ باب من كره أمثال السوء.
    - فيه عن ابن عباس.
  - ١٧١ باب ما ذكر في المكر والخديعة .
    - فيه عن أبي هريرة .
    - ١٦٣ ١٧٢ باب السباب.

فيه أثران عن أم الدرداء ، وابن مسعود .

١٦٤ - ١٧٣ - باب سقى الماء.

فيه عن ابن عباس.

١٧٤ – باب المستبان ما قالا فعلى البادي .

فيه عن أبي هريرة وأنس.

١٧٥ – باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان . 170

فيه عن عياض بن حمار .

١٧٤ - باب سباب المسلم فسوق . 177

فیه عن سعد وأنس وابن مسعود وأبی ذر وسلیمان بن صرد .

١٧٧ – باب من لم يواجه الناس بكلامه . 17人

فيه عن عائشة.

١٧٨ – باب من قال لآخر : يا منافق ! في تأويل تأوله .

فيه عن علي ، وقوله عَلِيْكُم : ﴿ لَعَلَّ اللَّهُ اطَّلَع ... ﴾ .

١٧٩ - من قال لأخيه : يا كافر ! .

فيه حديثان عن ابن عمر ، وفي التعليق بيان تقصير المحقق والشارح في التخريج .

١٨٠ - باب شماتة الأعداء.

فيه عن أبي هريرة .

١٨١ - باب السرف في المال.

فيه عن أبي هريرة ، وأثر عن ابن عباس .

١٨٢ - باب المبذرين. 171

فيه أثران عن ابن مسعود وابن عباس في تفسير ﴿ المبذرين ﴾ .

- فيه أثر عن عمر .
- ١٧٢ ١٨٤ باب النفقة في البناء .
  - فيه أثر خباب .
- 110 باب عمل الرجل مع عماله.
  - فيه أثر عبدالله بن عمرو .
  - ١٧٣ ١٨٦ باب التطاول في البنيان .
- فيه عن أبي هريرة ، وأثران : عن الحسن البصري ، وداود بن قيس .
  - ۱۷۶ ۱۸۷ باب من بنی .
- فيه حديثان عن خباب وابن عمر ، وفي التعليق بيان خطأ في تخريجها من المحقق والشارح .
  - ١٧٥ ١٨٨ باب المسكن الواسع.
    - فيه عن نافع بن الحارث .
    - ١٨٩ باب نقش البنيان .
  - فيه حديثان عن أبي هريرة ، وثالث عن المغيرة .
    - ۱۷۷ **۱۹۰ باب الرفق** .
- فيه عن عائشة ثلاثة أحاديث ، وعن جرير ، وأبي الدرداء ، وأنس ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة .
  - ١٧٩ ١٩١ باب الرفق في المعيشة .
  - تحته أثر عائشة .
  - ١٨٠ ١٩٠ باب ما يعطى العبد على الرفق.
    - فيه عن عبداللَّه بن مغفل .
      - ١٩٣ باب التسكين.
        - فيه عن أنس بن مالك .

- ١٩٤ باب الحزن .
  - ( تقدم حدیثه ) .
- ١٩٥ باب اصطناع المال.

تحته أثر الحارث بن لقيط ، وحديث أنس بن مالك .

١٨١ ١٩٦ – باب دعوة المظلوم.

فيه عن أبي هريرة .

١٩٧ – باب الظلم ظلمات.

فيه عن جابر وابن عمر وأبي سعيد ، وأثر ابن مسعود ، وحديث أبي ذر القدسي في تحريم الظلم ، وفي التعليق ذكر بعض فوائده .

۱۸۵ ما ۱۸۸ – باب كفارة المريض.

فيه حديث عن أبي سعيد ، وأثر عن سلمان ، وحديثان عن أبي هريرة .

١٨٦ ١٩٩ – باب العيادة جوف الليل .

تحته ثلاثة أحاديث عن عائشة .

بيان ما في عزو المحقق والشارح للحديث الثالث من الخطأ .

١٨٨ ٢٠٠ - باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح.

فيه حديثان عن ابن عمرو ، وأنس ، وتحته ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة بنحوه ، وأثر عن أبي نحيلة ، وحديث عن ابن عباس في المرأة السوداء التي كانت تصرع ، وآخر عن عائشة ، وجابر .

۱۸۹ بيان معنى قول السواداء : « ولا أجعل الجنة خطرا » الذي لم يتعرض له الشارح !

- ١٩٠ بيان ما في تخريح المحقق لحديث عائشة من الإيهام والتقصير .
- ۱۹۱ ۲۰۱ باب هل يكون قول المريض إنّي وجع شكاية . فيه أثر عن أسماء وأم عبدالله بن الزبير ، وحديث عن أبي سعيد في

أشد الناس بلاء .

١٩٢ - ٢٠٢ - باب عيادة المغمى عليه .

فيه عن جابر بن عبدالله .

١٩٣ - ٢٠٣ - باب عيادة الصبيان .

فيه حديث أسامة بن زيد في قصة صبي ابنة رسول اللَّه عَلَيْكُ وقوله لها: « إنَّ للَّه ما أخذ ... » .

۲۰۶ - باك .

فيه أثر عن أم الدرداء في مواساتها بالطعام لمن مرضت زوجته .

١٩٤ - ٢٠٥ - باب عيادة الأعراب.

فيه عن ابن عباس.

١٩٥ - ٢٠٦ - باب عيادة المرضى .

فيه ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة ثانيهما قدسي ، وعن جابر ، وعن أبي سعيد .

١٩٧ - ٢٠٧ - باب دعاء العائد للمريض بالشفاء .

فيه حديث سعد برواية ثلاثة من بنيه .

بيان خطأ للمعلق على « صحيح مسلم » تبعه الشارح ، وآخر له .

۱۹۸ ۲۸ – باب فضل عیادة المریض.

فيه عن ثوبان .

٢٠٩ - باب الحديث للمريض والعائد .

فيه حديث جابر بن عبدالله .

۱۹۹ ۲۱۰ باب من صلى عند المريض.

فيه أثر ابن عمر .

٢١١ - باب عيادة المشرك.

فيه عن أنس.

٢٠٠ ٢١٢ - باب ما يقول المريض .

فيه عن عائشة وقولها لأبيها وبلال كيف تجدك ؟ ودعاء النَّبي عَلِيْكُ للمدينة .

٢٠١ - ٢١٣ - باب ما يجيب المريض .

فيه أثر ابن عمر ، وقوله للحجاج : أصابني من أمر بحمل السلاح . ٢١٤ – باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت . فيه أثر ابن مسعود .

٢٠٢ - ٢١٥ - باب العيادة من الرمد .

فيه عن زيد بن أرقم ، وأنس ، وأبي أمامة .

٢١٦ - باب أين يقصد العائد ؟

فيه عن ابن عباس ، وأثر عن الحسن البصري .

٢٠٣ - ٢١٧ – باب ما يعمل الرجل في بيته .

فيه عن عائشة ثلاثة أحاديث .

٢٠٤ - ٢١٨ - باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه .

فيه عن المقداد بن معديكرب ، ورجل ، وأنس ، وأثر عن معاذ .

٢٠٥ إعلال المحقق حديث الرجل بالجهالة وهو صحابي! وأنَّ ذلك عادة له!

٢٠٦ - ٢٢٠ - باب الكبر.

فيه عن ابن عمرو ، وابن عمر ، وأبي هريرة ثلاثة أحاديث ، وأبي سعيد وأبي هريرة معاً ، والنعمان بن بشير ، وأثر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ( وفي الأصل : عن أبي سلمة عن عبدالرحمن ! ) ، وحديث عن عبدالله بن عمرو .

۲۱۰ ۲۲۱ – باب من انتصر من ظلمه .

فيه عن عائشة حديثان.

٢١١ - ٢٢٢ – باب المواساة في السُّنة والمجاعة .

فيه حديث عن أبي هريرة ، وأثر عن عمر في عام الرمادة ، وحديث عن سلمة بن الأكوع في لحوم الأضاحي .

٢١٢ ٢٢٣ – باب التجارب.

فيه أثر عن معاوية .

٢٢٤ - باب حلف الجاهلية .

فيه حديث عن عبدالرحمن بن عوف ، في التعليق بيان سقوط رفعه في كل طبعات الكتاب حتى طبعة الجيلاني ، وخطأ تصحريحه بأن النّبي عَلِيلِةً لم يشهد حلف المطيّبين !!

٢١٣ - ٢٢٥ - باب الإخاء .

فيه عن أنس.

٢٢٦ - باب لا حلف في الإسلام .

فيه عن عبدالله بن عمرو .

٢١٤ - ٢٢٧ - باب من استمطر في أوّل المطر.

فيه عن أنس: إنَّه حديث عهد بربّه ، وبيان دلالته على أن علوَّه تعالى على خلقه صفة من صفاته .

٢٢٨ – باب إنَّ الغنم بركة .

تحته أثر أبي هريرة ، والإشارة إلى أنَّ بعضه مرفوع .

٢١٥ - ٢٢٩ - باب الإبل عز الأهلها .

فيه عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وأثر عن عمر ، وحديث ثالث عن عبدة بن حزن .

٢١٧ - ٢٣٠ - باب الأعرابية .

فيه أثر أبي هريرة .

٢٣١ - باب مساكن القرى.

فيه عن ثوبان .

٢٣٢ - باب البدو إلى التلاع .

فيه حديث عائشة .

٢١٨ - ٢٢٣ - باب التُؤدة في الأمور. قعته أثر الحسن البصري.

٢١٩ - ٢٤٣ - باب التؤدة في الأمور . (مكرر في الأصل) .

تحته حديث الأشج ، وابن عباس .

۲۲۰ ۲۳۵ – باب البغي .

فيه أثر ابن عباس ، وحديث فضالة بن عبيد ، وأبي بكرة ، وأثر أبي هريرة ، ومعقل المزنى ، وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق .

٢٢١ ٢٣٦ – باب قبول الهدية .

فيه حديث أبي هريرة ، وأثر أنس .

٢٢٢ - ٢٣٧ - باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس.

فيه حديث أبي هريرة .

۲۳۸ - باب الحياء .

فيه حديث أبي مسعود الأنصاري ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد ، وعثمان وعائشة ، وأنس ، وابن عمر ، وعائشة أيضاً ، وفيه أنَّه عَلِيْكُ كان كاشفاً عن فخذه أو ساقه ، وبيان الراجح من الشك هذا .

٢٢٥ بيان ما في تخريج المحقق من الخبط والخلط في تخريج حديث عائشة رضى الله عنها .

٢٢٥ - ٢٣٩ - باب من دعا في غيره (١) من الدعاء .

- فيه حديث أبي هريرة .
- بيان تقصير المحقق في تخريج الحديث . 777
  - ٠ ٢٤ باب الناخلة من الدعاء .

تحته أثر عبدالله بن مسعود .

- ٢٤١ باب ليعزم الدعاء فإنَّ اللَّه لا مكره له . 777 فيه حديث أبي هريرة وحديث أنس.
  - ٢٤٢ باب رفع الأيدي في الدعاء . 771

تحته حديث عائشة ، واثنان لأبي هريرة ، ورابع وخامس عن أنس .

استدراك على المحقق في تخريج حديث عائشة ، وبيان أنَّه لا يستقبل 779 بالدعاء إلا القبلة.

- تعقيب على المحقق والشارح في تخريجهما حديث أبي هريرة . ٠ 77. ٢٣٤ - باب سيد الاستغفار.
  - تحته خمسة احاديث أحدهما عن شداد بن أوس فيه .
- اضطراب الروايات في حديث ابن عمر ؛ في جملة : « إِنَّك أنت 771 التواب الرحيم » والمخرج من ذلك .
- حديث لابن عمر في التوبة سقط تخريجه من قلم المحقق ، ووهم 777 للسيوطي في تخريجه قلده الغماري !!
- تخريج حديث كعب بن عجرة الذي علقه المؤلف مرفوعاً ، وأوقفه 777 موصولاً ، وبيان أنَّه في حكم المرفوع ، وما وقع للأعظمي المعلق على « عبدالرزاق » ثم للمعلق على « ابن أبي شيبة » من ضحالة التحقيق !!
  - ٢٤٤ باب دعاء الأخ بظهر الغيب . 772
- فيه أثر عن أبي بكر ، وحديث عن أم الدرداء ، وآخر عن ابن عمرو .

فيه ثلاثة آثار عن عمر وابن مسعود وأنس ، وحديث عن عمرو بن حريث ، وعن أنس ، وحديثان آخران عنه ، ورابع عن أبي ذر ، وخامس عن عائشة .

٢٣٦ ترجمة عبدالله الرومي الموثق من ابن حبان ، وأنّه صدوق عند المؤلف ، وسبب ذلك ، وأنّ طريق أثره عن أنس مما فات الحافظ ، وأنّ له طريقاً أخرى عزاها لغير ابن حبان وهي عنده !!

٢٣٧ تصحيح خطأ في متن الحديث وقع في الأصل ، وفي الشرح !! وتساهل كبير من المحقق في تخريجه إياه .

٢٣٩ ٢٤٦ - باب الصلاة على النَّبي عَلِيُّكُم .

فيه حديثان لأنس ، الأول مقرون معه مالك بن أوس بن الحديثان ، الرد على المحقق والشارح في تخريج الحديث الثاني منهما .

٢٤٠ ٢٤٠ – باب من ذكر عنده النَّبي عَيْكِ فلم يصلُّ عليه .

فيه ستة أحاديث: عن جابر، وثلاثة عن أبي هريرة، والخامس عن جويرية، والسادس عن أبي هريرة، بيان ما في عزو الشارح لحديث جابر من الإيهام، وسكوته عن إسناده، وأنَّه غير إسناد المؤلف وبيان ما فه.

٢٤٢ تقصير المحقق في تخريج حديث جويرية .

٧٤٨ - باب دعاء الرجل على من ظلمه .

فيه ثلاثة عن جابر ، وأبي هريرة ، وطارق بن أشيم .

٢٤٣ تقصير المحقق في تخريج حديث أبي هريرة . **٢٤٩ - باب من دعا بطول العمر** .

فيه حديث أنس الصريح في ذلك .

٢٤٤ خطأ المحقق في عزوه الحديث لمسلم ، وتبييض الشارح له .

٢٥٠ – باب من قال : يستجاب للعبد ما لم يعجل .

فيه عن أبي هريرة .

٢٤٥ - ٢٥١ - باب من تعوذ بالله من الكسل.

فيه عن ابن عمرو ، وأبي هريرة ، بيان خطأ المحقق في تخريج الحديث بإحالته على الحديث المتقدم ، وتقصير الشارح في تخريجه .

٢٤٦ ٢٥٢ - باب من لم يسأل الله يغضب عليه .

فيه عن أبي هريرة ، وعثمان ، وفيه قصة ابنه أبان الذي أصابه الفالج لأنَّه لم يدع .

٢٥٣ - باب الدعاء عند الصف في سبيل الله.

فيه حديث سهل بن سعد .

٢٤٧ - ٢٥٤ - باب دعوات النَّبي عَلِيُّكُم .

فيه أربعة عشر حديثاً: عن شكل بن حميد ، وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وأربعة أحاديث عن أبي هريرة ، ومثلها عن أنس ، وحديث عن عبدالله بن مسعود ، وأثر عن شيخ ، وحديث عن عبدالله ابن أبي أوفى ، وعبدالله بن عمر .

٢٤٩ توجيه زيادة سفيان جملة في دعاء النَّبي عَلَيْكُم .

٢٥٠ من غرائب عزو المحقق.

٢٥١ نقد تخريج المحقق لحديث أبي هريرة .

٢٥٢ تحقيق الكلام فيما رواه شعبة عن قتادة أنَّه قال في حديث أنس: « اللهم آتنا في الدنيا حسنة ... » ولم يرفعه .

٢٥٤ - ٢٥٥ - باب الدعاء عند الغيث والمطر.

فيه حديث عائشة ، بيان خطأ المحقق في عزوه الحديث للبخاري .

٢٥٥ - ٢٥٦ - باب الدعاء عند الموت.

- فيه حديث خباب.
- ٢٥٧ باب دعوات النَّبي ﷺ . ( مكرر في الأصل ) .
- فيه سبعة أحاديث عن أبي موسى ، ومعاذ ، وأبي أيوب ، وأنس ، وعن ابن عباس حديثان ، وحديث عن رفاعة الزرقي .
- ٢٥٦ وهم من الشارح في تخريج حديث معاذ ، والرد على من يستدل بحديث أبي أيوب على جواز الابتداع في الدين .
- ٢٥٧ تقصير الحافظ في عزو حديث أبي أيوب وذهوله عن كونه في « صحيح البخاري »!
  - ٢٦٠ حدد الكرب .
    - فيه عن أبي بكرة ، وابن عباس .
  - ٢٦١ ٢٥٩ باب الدعاء عند الاستخارة .
  - فيه أربعة أحاديث : عن جابر حديثان ، وأنس ، وابن عمر .
- ٢٦٢ التعقيب على قول المحقق في حديث جابر الثاني : « لم أعثر عليه »!
  - ٢٦٣ ٢٦٠ باب إذا خاف السلطان.
  - فيه أثران : عن ابن مسعود ، وعن ابن عباس .
  - ٢٦٤ ٢٦١ باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب .
  - فيه حديثان : عن أبي سعيد الخدري ، وعن أبي هريرة .
    - ٢٦٥ من تساهل المحقق ووهمه في تحقيق الحديثين .
      - ٢٦٢ باب فضل الدعاء.
- فيه ثلاثة أحاديث : عن أبي هريرة ، والنعمان بن بشير ، ومعقل بن يسار .
  - ٢٦٦ ٢٦٣ باب الدعاء عند الريح.
- فيه حديث عن أنس ، وأثر عن سلمة بن الأكوع ، استدراك على المحقق

في تعليقه على حديث أنس .

۲٦٧ - ٢٦٤ - باب لا تسبوا الريح .

فيه أثر عن أبي ، وحديث عن أبي هريرة .

٢٦٨ - ٢٦٩ - باب إذا سمع الرعد .

فيه أثر عن عبدالله بن الزبيرِ .

٢٦٦ – باب من سأل الله العافية .

فيه حديثان عن أبي بكر الصديق ، والعباس عن عبدالمطلب .

تقصير المحقق وخلط من الشارح في التخريج !

٢٦٩ - ٢٦٧ - باب من كره الدعاء بالبلاء . فيه حديث أنس بروايتين عنه .

٢٧٠ ما يؤخذ على المخرج والشارح في تخريجه .

٢٦٨ – باب من تعوذ من جهد البلاء .

فيه أثر عن ابن عمر .

٢٧١ - ٢٦٩ – باب من حكى كلام الرجل عند العتاب .

فيه حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه .

. ۲۷ – باب

فيه حديث عن جابر ، وأثر عن ٍابن مسعود .

۲۷۲ - باب الغيبة وقول الله تعالى : ﴿ ولا يغتَب بعضكم بعضاً ﴾ .

فيه حديث عن جابر في عذاب القبر والجريدة الرطبة ، وأثر عن عمرو ابن العاص .

٢٧٣ تقصير المحقق والشارح في تخريج حديث جابر .

٢٧٢ - باب من مسَّ رأس صبى مع أبيه وبرك عليه .

فيه أثر أبي اليسر ، وفيه مساواته لغلامه في لباسه ، وحديثه في ذلك .

٢٧٣ – باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض.

فيه أثر محمد بن زياد ووصفه لما كان عليه السلف .

٢٧٤ - باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه .

فيه حديث أبي هريرة ونزول : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ... ﴾ . ٢٧٥ – باب جائزة الضيف .

فيه حديث أبي شريح العدوي .

٢٧٦ بيان ما في عزو المحقق لهذا الحديث لمسلم من الخلل.

٢٧٦ – باب الضيافة ثلاثة أيام .

فيه حديث أبي هريرة .

٢٧٧ - باب لا يقيم عنده حتى يحرجه . ( فارغ ) .

۲۷۸ - باب إذا أصبح بفنائه .

فيه حديث المقدام بن أبي كريمة الشامي ، بيان اتفاق النسخ على إهمال الشين في « الشامي » وأنَّه خطأ .

٢٧٨ ٢٧٩ - باب إذا أصبح الضيف محروماً .

فيه حديث عقبة بن عامر .

٢٧٨ - ٢٨٠ – باب خدمة الرجل الضيف بنفسه .

فيه عن سهل بن سعد .

بيان أنَّ لفظ ( الرجُل ) في الباب غير مطابق للحديث .

واستدراك زيادة من « البخاري » سقطت من الأصل ، وأنَّها منافية لروايات الثقات تفرد بها شيخ المؤلف وفيه كلام .

٢٧٩ - ٢٨١ - باب من قدم إلى ضيفه طعاماً فقام يصلي .

فيه عن نعيم بن قعنب وقصته مع أبي ذر ، وفيها الحديث : ﴿ إِنَّ المرأة

[ خلقت من ] ضلع ... » .

٢٨٠ - ٢٨٢ - باب نفقة الرجل على أهله .

فيه أربعة : عن ثوبان ، وأبي مسعود البدري ، وجابر ، وأبي هريرة .

٢٨١ وهم فاحش للشارح في تخريج حديث جابر .

٢٨٢ - ٢٨٣ - باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته . فيه عن سعد بن أبي وقاص .

٢٨٤ - باب الدعاء إذا بقى ثلث الليل.

فيه عن أبي هريرة حديث النزول الإلهي . في التعليق : بيان أنَّه حديث متواتر عند الحفاظ ، واستدلال ابن عبدالبر به على الفوقية ، وأنَّه مذهب الجماعة ، والرد على من يكفرهم ويقول : « إنَّ اللَّه ليس داخل العالم ولا خارجه »!

۲۸۳ - ۲۸۵ - باب قول الرجل : فلان جعد أسود أو طويل أو قصير . فيه عن عائشة في وصف سودة .

٢٨٦ - باب من لم ير بحكاية الخبر بأساً .

فيه عن ابن مسعود .

٢٨٤ - ٢٨٧ – باب قول الرجل : هلك الناس .

فيه عن أبي هريرة .

. ٢٨٨ – باب لا يقل للمنافق: سيد

فيه عن بريدة .

٢٨٩ – باب ما يقول الرجل إذا زكى .

فيه أثر عدي بن أرطأة : اللهم لا تؤاخذني بما يقولون ، وحديث عن أبي عبداللّه (حذيفة) أو غيره ، وآخر عن أبي مسعود ، وبيان أنّه متفق عليه ، وأنّ المحقق قال : « لم أعثر عليه » ، وخلطه الشارح بما قبله

وأعلَّه !!!

٢٨٥ - ٢٩٠ - باب لا يقول لشيء لا يعلمه: الله يعلمه.

فيه أثر ابن عباس .

٢٩١ – باب المجرة .

فيه أثر على ، وابن عباس .

٢٩٣ - باب لا تسبُّوا الدهر.

فيه عن أبي هريرة روايتان ، بيان ما في عزو المحقق والشارح الرواية الثانية للشيخين من خلل .

٢٨٧ - ٢٩٤ - باب قول الرجل للرجل: ويلك.

فيه عن أنس ، وأثر عن ابن عباس ، وحديث عن جابر ، وبشير بن معبد .

٢٨٩ بيان ما في عزو المحقق حديث جابر للشيخين من خلل وسقط فاحش من سند حديث بشير لم يتنبه له محقق الأصل ولا الشارح!!

۲۹۰ ۲۹۰ – باب البناء .

فيه أثر محمد بن هلال ووصفه لحُجَر أزواجه عَلِيْكُ وباب عائشة .

۲۹۱ ۲۹۲ – باب قول الرجل: لا وأبيك.

فيه حديث أبي هريرة : « أما وأبيك ... » ، بيان أنَّ « وأبيك » لا يصح ، وأنَّه ليس في « صحيح المؤلف » .

٢٩٧ – باب إذا طلب فليطلب طلباً يسيراً ولا يمدحه .

فيه أثر عبداللَّه بن مسعود ، وحديث أبي عزة يسار بن عبداللَّه الهذلي .

٢٩٢ - ٢٩٨ – باب قول الرجل : ما شاء الله وشئت .

فيه حديث ابن عباس.

٢٩٩ - باب الغناء واللهو.

فيه أثران عن ابن عمر وابن عباس ، وحديث عن البراء بن عازب .

۲۹۳ ، ۳۰۰ – باب الهدي والسمت الحسن.

فيه أثر عن ابن مسعود : إنكم في زمان كثير فقهاؤه ، وحديثان عن أبي الطفيل ، وعن ابن عباس .

٢٩٤ - ٣٠١ – باب ويأتيك بالأخبار من لم تزود .

فيه حديث عائشة ، وابن عباس .

٢٩٥ الرد على ما جاء في كتب الأدب من تحريف الحديث.

٣٠٢ - باب لا تسموا العنب الكرم.

فيه عن وائل أبي علقمة .

٣٠٣ - باب قول الرجل ويحك .

فيه عن أبى هريرة . ( وتقدم باب ... ويلك ) .

٢٩٦ بيان أنَّ الحديث ليس في « الصحيحين » بلفظ : « ويحك » خلافاً لتخريج المحقق والشارح ، وأنَّ المحفوظ فيهما وفي غيرهما : « ويلك.» . ٣٠٤ – باب قول الرجل : يا هنتاه .

ئى: ا = بب قول او بن ، يا سنا ،

فيه أثر عمار ، وحديث الشريد .

۲۹۷ - ۳۰۵ – باب قول الرجل : إنِي كسلان .

فيه حديث عائشة .

٣٠٦ - باب من تعوذ من الكسل.

فيه عن أنس بن مالك .

٢٩٨ - ٣٠٧ - باب قول الرجل: نفسى لك الفداء.

فيه حديث أبي ذر ، وفيه قول جبريل : وإن زني وإن سرق .

٢٩٩ تحقيق أنَّ القائل: وإن زنى وإن سرق ، ليس هو أبا ذر ، وإنَّما النَّبي عَلَيْكُ خلافاً لما عَلَيْكُ ، وأنَّ قوله: « نعم » إنَّما هو قول جبريل لا النَّبي عَلَيْكُ خلافاً لما يشعر به صنيع المحقق والشارح .

٣٠٨ – باب قول الرجل فداك أبى وأمى .

فيه حديث علي وبريدة ، بيان ضعف زيادة الترمذي : « ارم أيها الغلام الجزَوَّر » ، والرد على من ضعف حديث بريدة من المعاصرين .

٣٠٠ تناقض المحقق في تخريج حديث بريدة .

٣٠٩ – باب قول الرحل: يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام.

فيه أثر عن أبي سعيد الخدري ، وحديث عن أنس بن مالك .

٣٠١ وهم للشارح في تخريج حديث أنس .

• ٣١ – باب لا يقل خبثت نفسى .

فيه عن عائشة ، وسهل بن مُحنيف ، بيان ما في قول المؤلف في حديث سهل : أسنده عقيل .

٣١١ - باب كنية أبي الحكم .

فيه عن هانيء بن يزيد أبي شريح .

٣٠٣ - ٣١٢ - باب السرعة في المشي .

فيه حديث ابن عباس ، تحته بيان أنَّ موضع الترجمة منه لا يصح . ٣١٣ – باب أحب الأسماء إلى اللَّه عزَّ وجلّ .

فيه عن أبي وهب الجشمي ، وعن جابر ، وتحت الأول بيان أنَّه لا يصح منه أوَّله ، وتخريج الآخر .

٣٠٤ - ٣١٤ - باب تحويل الاسم إلى الاسم.

تحته عن سهل .

ه ٣١ – باب أبغض الأسماء إلى الله عزَّ وجلُّ .

فيه عن أبي هريرة .

٣٠٥ ٣١٦ - باب من دعا آخر بتصغير اسمه .

فيه أثر جابر ، وحديثه في الشفاعة مختصراً ، وفي التعليق نصه بتمامه من « المسند » .

٣٠٦ / ٣١٧ - باب تحويل اسم عاصية .

فيه عن ابن عمر ، وزينب بنت أبي سلمة ، إساءة الشارح في تخريج الحديث .

۳۰۷ ۳۱۸ – باب شهاب .

فيه عن عائشة .

٣١٩ - باب العاص.

فيه عن مطيع .

٣٠٨ ٣٢٠ – باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئاً.

فيه عن عائشة ، تخريج زيادة : « وبركاته » في رد عائشة السلام على جبريل من طرق أحدها في « البخاري » لم يقف عليها الحافظ ، وزيادة أخرى هامة في « المسند » لم يقف عليها أيضاً ، وذكر من عمل بها .

۳۰۹ ۳۲۱ – باب زحم .

فيه عن بشير بن الخصاصية .

٣٢٢ - باب بَرَّة .

فيه عن ابن عباس.

۳۱۰ ۳۲۳ – باب أفلح .

فيه عن جابر من طريقين ، متن الأخرى أتم من الأولى وفيهما الهم بالنهي والجمع بينه وبين حديث آخر فيه التصريح بالنهي .

۳۱۱ ۳۲۴ – باب رباح .

فيه حديث عمر.

٣٢٥ - باب أسماء الأنبياء .

فيه عن أبي هريرة ، وأنس ، ويوسف بن عبدالله بن سلام ، وجابر بن عبدالله ، وأبي موسى ، ذكر زيادة في حديث يوسف عند الطبراني منكرة ، وطريق آخر عنده دونها .

۳۱۳ ۳۲۶ - باب حزن .

فيه عن حزن جد سعيد بن المسيب ، خطأ الشارح في عزوه إياه لمسلم .

٣١٤ - ٣٢٧ – باب اسم النَّبي عَيِّكُ وكنيته .

فيه حديث جابر ، وابن الحنفية ، وأبي هريرة ، بيان ما في عزو المحقق من الإخلال بالتخريج الدقيق .

٣١٥ - ٣٢٨ - باب هل يكنى المشرك ؟

فيه عن أسامة بن زيد .

٣١٦ ٣٢٩ – باب الكنية للصبى .

فيه عن أنس.

• ٣٣ - باب الكنية قبل أن يولد له .

فيه أثران عن إبراهيم النخعي وعلقمة بن وائل ، تحقيق أنَّ كنية علقمة ( أبو شبل ) لا ( أبو شُبَيل ) ، وأنَّ حديث تكنية النَّبي عَلِيَّ لابن مسعود ( أبو عبدالرحمن ) ضعيف جدًاً .

٣١٧ ٣٣١ – باب كنية النساء .

فيه عن عائشة .

٣٣٢ - باب من كنى رجلاً بشيء هو فيه أو بأحدهم . فيه عن سهل بن سعد ، وفيه سبب تكنية علي رضي اللَّه عنه بِ « أبي تراب » .

- ٣١٨ ٣٣٣ باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل . فيه عن أنس ، في التعليق : تخريج زيادة هامة لم تقع في الأصل استدركها الشارح دون أن يذكر مصدرها !
  - ٣١٩ ٢٣٤ باب .
  - فيه أثر قيس بن أبي حازم ، وآخر عن عمرو بن العاص . ٣٣٥ باب من الشعر حكمة .
- فيه أثر عن عمران بن حصين ، وخمسة أحاديث عن أبي بن كعب ، والأسود بن سريع ، وأبى هريرة ، وعائشة حديثان .
  - ٣٢١ ٣٣٦ باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح . فيه عن عبدالله بن عمرو ، وعائشة حديثان .
- ٣٢١ الرد على مضعف الأحاديث الصحيحة ، ولا يعتد بمجموع طرفها كحديث ابن عمرو هذا ، والإشارة إلى ما فعل بِـ « رياض الصالحين » للنووي .
- ٣٢٢ الاعتذار عن تكرار حديث « ويأتيك بالأخبار ... » وبيان أنَّه لا منافاة بينه وبين آية : ﴿ وما علمناه الشعر ... ﴾ والرد على من زعم أنَّه عَلَيْكُ كَالِمُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ
  - ۳۲۳ ۳۳۷ باب من استنشد الشعر . ( فارغ ) . 877 باب من كره الغالب عليه الشعر .
- فيه عن ابن عمر ، وأثر عن ابن عباس في تفسير ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾ .
  - ٣٢٤ ٣٣٩ باب من قال : إنَّ من البيان سحراً . فيه حديث ابن عباس .
    - ٣٤٠ باب ما يكره من الشعر .

فيه عن عائشة.

٣٤١ – باب كثرة الكلام.

فيه حديث عن ابن عمر ، وأثر عن عمر ، وحديث عن أبي يزيد معن ابن يزيد معن ابن يزيد معن ابن يزيد ، شرح الحافظ له « تشقيق الكلام » وأنَّ البيان على نوعين ممدوح ومذموم ، ووجه تشبيهه بالسحر .

٣٢٥ ما يؤخذ على المحقق في تخريجه لحديث ابن عمر.

تفسير « الشقاشق » وحديث « إن الله يبغض البليغ من الرجال » .

٣٢٦ ٣٤٦ - باب التمني .

فيه حديث عائشة ، شيء من ترجمة سهيل بن ذراع ، ويرجح أنَّه تابعي تصحيح لفظة من متن حديث عائشة ، وبيان أنَّ فيه اختصاراً .

٣٢٧ - ٣٤٣ – باب يقال للرجل والشيء والفرس: هو بحر .

فيه حديث أنس.

٣٢٨ على اللحن .

فيه أثر عن ابن عمر .

٣٢٩ باب الرجل يقول: ليس بشيء وهو يريد أنَّه ليس بحق.

فيه حديث عائشة في الكهان .

٣٢٩ ٣٤٥ - باب المعاريض.

فيه حديث عن أنس ، وأثران عن عمر ، ما يؤخذ على الشارح في تخريج الأثر .

٣٣٠ ٣٤٧ - باب إفشاء السر.

فيه أثر عمرو بن العاص ، إعلال الشارح إياه بالانقطاع والرَّد عليه .

٣٣١ - ٣٤٨ - باب التؤدة في الأمور .

فيه أثر محمد بن الحنفية .

٣٤٩ – باب من هدى زقاقاً أو طريقاً .

فيه عن البراء بن عازب وأبي ذر .

٣٣٢ - ٣٥٠ – باب من كمه أعمى .

فيه عن ابن عباس.

٣٥١ - باب عقوبة البغي .

فيه عن أنس حديث مرفوع ، وأثر موقوف بلفظ : « بابان ... » ، بيان معنى هذا اللفظ الذي أشكل على المحقق .

٣٣٣ - ٢٥٢ - باب الحسب .

فيه حديث عن أبي هريرة ، وأثر عن ابن عباس .

٣٣٤ ٣٥٠ – باب الأرواح جنود مجنَّدة .

فيه عن عائشة وأبي هريرة ، خطأ إطلاق المحقق العزو للبخاري وهو عنده معلق .

٣٣٥ - ٣٥٤ - باب قول الرجل عند التعجب: سبحان الله.

فيه عن أبي هريرة ، وعلي .

٣٣٦ إخلال المحقق في عزوه لصحيح المؤلف.

٣٥٥ - باب الحذف.

فيه عن عبدالله بن مغفل.

٣٥٦ - باب لا تسبوا الريح .

فيه عن أبي هريرة .

٣٣٧ ٣٥٧ – باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا .

فيه عن زيد بن خالد الجهني ، إخلال المحقق في العزو أيضاً .

٣٥٨ – باب ما يقول الرجل إذا رأى غيماً .

فيه عن عائشة حديثها المتقدم ، وعن عبدالله بن مسعود .

٣٣٨ - ٣٥٩ - باب الطيرة .

فيه عن أبي هريرة ، وتقصير الشارح في عزوه للمؤلف دون مسلم ! ٣٦٠ – باب فضل من لم يتطير .

فيه عن عبدالله بن مسعود .

٣٣٩ نفي المحقق أن يكون في « الستة » ، وهو متفق عليه عن ابن عباس ، وتقصير الشارح في عزوه لمسلم فقط !!

٣٦١ - باب الفأل.

فيه عن أنس ، وحابس التميمي ، بيان معنى ( الهام ) ، وأنَّه في الأصل ( الهوام ) خطأ ! وانطلى أمره على الشارح ، لكن فسره بمعنى ( الهام ) ! ثم تحرف على بعض الناشرين المتعالمين إلى ( البهائم ) !!

٣٤٠ ٣٦٠ – باب التبرك بالاسم الحسن .

فيه عن عبدالله بن السائب بطرف من صلح الحديبية ، وفيه « سهل الله أمركم » .

٣٤١ - ٣٦٣ - باب الشؤم في الفرس.

فيه عن سهل بن سعد ، وأنس بن مالك ، وتضعيف المؤلف لإسناده ، والجواب عنه ، وبيان حال عكرمة بن عمار .

٣٤٢ ٣٤٢ - باب العطاس.

فيه عن أبي هريرة .

٣٦٥ - باب ما يقول إذا عطس؟

فيه عن أبي هريرة ، وقول المؤلف إنَّه أثبت ما في الباب .

٣٤٣ - ٣٦٦ - باب تشميت العاطس.

فيه عن ابن مسعود ، والبراء بن عازب .

٣٦٧ - باب كيف تشميت من سمع العطسة .

فيه أثر ابن عباس ، وحديث أبي هريرة ، وفي التعليق رأي المؤلف في الزيادة التي في الأثر .

٣٤٤ - ٣٦٨ - باب إذا لم يحمد الله لا يُشمت .

فيه عن أنس وأبي هريرة .

٣٤٥ ٣٦٩ - كيف يبدأ العاطس؟

فيه أثران عن عبدالله بن عمر ، وابن مسعود ، وحديث سلمة بن الأكوع ، وفي التعليق التوفيق بين أثر ابن عمر ، وما ثبت عنه من إنكار الزيادة على السنة في العطاس ، وذكر قصة إنكاره للزيادة ، بأسلوب حكيم .

٣٤٦ أثر ابن مسعود روي مرفوعاً ، فاستنكره النسائي ، فأنكر به الشارح الموقوف!!

٣٤٧ تقصير المحقق في تخريج حديث سلمة!

٠ ٣٧٠ - باب لا بقل: آب.

فيه أثر ابن عمر ، وفيه « أنَّ ( آب ) اسم شيطان ، وفي التعليق ذكر الاختلاف في ضبط هذا الاسم .

٣٤٨ ٢٧١ - باب إذا عطس مراراً.

فيه أثر أبي هريرة .

٣٧٢ - باب إذا عطس اليهودي.

فيه عن أبي موسى .

٣٧٣ – باب تشميت الرجل المرأة .

فيه عن أبي موسى أيضاً ، سقط فاحش من المتن غير المعنى لم يتنبه له المحقق ولا الشارح !!وشيء من ترجمة أم كلثوم امراة أبي موسى الأخرى .

٣٤٩ ٢٧٤ - باب التثاؤب . ( فارغ ) .

٣٧٥ - باب من يقول: لبيك عند الجواب.

فيه عن معاذ: أنا رديف ... إلخ ، بيان اختلاف الرواه في ضبط الطرف المذكور من الحديث ، وتصرف الشارح به من عنده ، مخالفاً بذلك تحقيق النصوص .

٣٥٠ من تساهل الشارح في العزو .

٣٧٦ – باب قيام الرجل لأخيه .

فيه عن كعب بن مالك طرف من قصة توبته ، وقيام طلحة بن عبيدالله إليه ، وعن أبي سعيد الخدري في نزول اليهود على حكم سعد بن معاذ ، وأمره علي الأنصار بالقيام إليه .

٣٥٢ التعليق على رواية المؤلف بلفظ: « اثتوا » وتحقيق أنَّ المحفوظ في « الصحيحين » بلفظ: « قوموا » وأنَّ اللَّفظ الأول رواه المؤلف بالمعنى وبيان سبب ذلك ، وذكر رواية مؤبدة له ، وأنَّ الحديث لا علاقة له بالقيام للداخل .

٣٥٣ وفيه حديث أنس: ما كان شخص أحب إليهم ...

التعليق على قوله فيه: « لم يقوموا إليه » وبيان أنَّ الصواب: « لم يقوموا له » والفرق بينهما ، وذكر قصة لأحد المحدثين في زجره القائمين له عند قدومه .

٣٥٤ الرد على المحقق إنكاره أن يكون الحديث في شيء من الكتب الستة! وعلى المعلق على « مسند أبي يعلى » تضعيفه لإسناده ، وتخطئته لمن صحح إسناده وهو المخطىء : وسبب ذلك .

٣٥٥ وفيه عن عائشة في قيامه عَلِيْكُ إلى فاطمة رضي اللَّه عنها ، وقيامها هي الله عَلِيْكِ .

شذوذ رواية « وقبلت يده » ، وتمسك بعض المبتدعة بها ، وعزوه إياها لغير الحاكم !

٣٥٦ تساهل المحقق في عزوه الحديث للشيخين ، والإشارة إلى من قلده في ذلك .

٣٥٦ - ٣٧٧ - باب قيام الرجل للرجل القاعد .

فيه عن جابر وفيه شكواه عَيْقَالُهُ وصلاته بالناس قاعداً ، وأمره إياهم بالقعود لمخالفة فارس والروم .

٣٥٨ - ٣٧٨ - باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه .

فيه عن أبي سعيد ، وأثر عن ابن عباس .

٣٧٩ – باب هل يفلي أحد رأس غيره .

فيه عن أنس ، وقيس بن عاصم السعدي ، وفيه ألفاظ كثيرة ن غريب الحديث ، وفيه وصية قيس لأبنائه .

٣٦٠ - ٣٨٠ - باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. (فارغ).

٣٦١ - ٣٨١ - باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء .

فيه عن علي رضي الله عنه ، وفيه قصة طرقه عَلَيْكُ إياه وفاطمة ليلاً وقوله : « ألا تصلون ؟ » ، وعن أبي هريرة أنَّه ضرب جبهته بيده حين خاطب أهل العراق .

٣٦٢ ٣٦٢ – باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يود به سوءاً .
فيه عن أبي ذر ، وعن عبدالله بن عمر ، وفيه قصته على مع ابن صياد وهو صبي وضربه على ظهره بيده ، وأثر جابر في ضربه على فخذ الحسن ، وخطأ المحقق في عزوه للبخاري .

٣٦٤ اختلاف النسخ والروايات في ضبط لفظ : ﴿ فَرَضُّهُ ﴾ .

٣٦٥ بيان ما في تخريج المحقق للحديث من القصور .

٣٦٦ ٣٨٣ - باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس.

فيه عن جابر حديثان ، وخطأ المحقق في تخريجهما ، ووهم لابن تيمية في الأول منهما .

٣٦٨ ٢٦٨ - باب .

فيه عن جابر ، وأبي بن كعب .

٣٦٩ غفلة عجيبة للمحقق والشارح في حديث أبيّ وما ترتّب عليه من الجهل!

. ساب - ۳۸٥

فيه عن أبي موسى ، وفيه قصة دخوله عَلَيْكُ الحائط ، ومجيء أبي بكر وعثمان وتبشيرهم بالجنة ، وتخريج بعض الألفاظ التي لم ترد في الكتاب .

٣٧٠ ٣٨٦ - باب مصافحة الصبيان .

فيه أثر أنس بن مالك .

٣٧١ - ٣٨٧ - باب المصافحة.

فيه عن أنس ، وأثر ع البراء بن عازب ، وبيان أنَّه روي مرفوعاً .

٣٨٨ - باب المعانقة .

فيه عن جابر بن عبدالله ، ومعانقة عبدالله بن أنيس إياه لما قدم عليه ، وفيه طلب جابر منه أن يسمعه حديث حشر الله العباد ومناداته تعالى إياهم بصوت ... إلخ .

٣٧٢ - ٣٨٩ – باب الرجل يقبل ابنته . ( فارغ ) .

. ٣٩٠ – باب تقبيل اليد .

فيه أثر عبدالرحمن بن يزيد وزيارته مع آخرين لسلمة بن الأكوع

وتقبيلهم كفه .

٣٧٣ - ٣٩١ - باب قيام الرجل للرجل تعظيماً .

فيه عن معاوية « من سره أن يمثل له .. » واحتجاجه رضي الله عنه بالحديث على من قام له عند دخوله ، وبيان خطأ من حمل الحديث على القيام له وهو قاعد ، ولفت النظر إلى دقة فهم الإمام البخاري في تراجم أبوابه ، ومنه هذا الباب ، والرد على ابن الأثير وابن تيمية ، وكلام ابن القيم في تحقيق ما ذكرت خلافاً لشيخه .

٣٧٤ ٣٩٢ - باب بدء السلام .

فيه عن أبي هريرة ، وفي التعليق بيان بطلان حديث « خلق الله آدم على صورة الرحمن » لأمور منها مخالفته لحديث الباب ، والرد على الشيخ التويجري في تصحيحه إياه ، والإشارة إلى علله ، وأنَّ مانسبه إلى ابن تيمية وغيره من التصحيح غير صحيح .

٣٧٦ ٣٩٣ - باب إفشاء السلام .

فيه عن البراء وأبي هريرة ، وعبدالله بن عمرو .

٣٧٧ ٢٩٤ – باب من بدأ بالسلام .

فيه أثر عن بُشير بن يسار ، وجابر ، وأبي بكر ، وحديث عن أبي أيوب .

٣٧٨ ٣٩٥ – باب فضل السلام .

فيه عن أبي هريرة ، وعائشة ، وبينهما أثر عمر .

. ٣٨٠ ٣٩٦ – باب السلام من أسماء الله عزَّ وجلَّ .

فيه عن انس ، وابن مسعود .

بيان أنَّ قول المصلي في التشهد: السلام عليك أيها النَّبي ، إنما كان في حياته عَلِيْكِ ، والرد على من ضعف الحديث من المتعصبة الحاقدة .

٣٨٢ - ٣٩٨ - باب يسلم الماشي على القاعد .

فيه عن عبدالرحمن بن شبل وأبي هريرة . تفسير قوله : «.ومن لم يجب فلا شيء له » ، وبيان ما في تخريج الشارح للحديث من الخطأ .

٣٨٣ - ٣٩٩ - باب تسليم الراكب على القاعد .

فيه عن فضالة بن عبيد ، تقصير المحقق والشارح في تخريجه .

٣٨٤ مع على الراكب . ٣٨٤

فيه أثر الشعبي . بيان ما فيه من المخالفة للسنة ، وأنَّه لعله لأمر عارض .

١٠١ - باب يسلم القليل على الكثير . ( فارغ ) .

٢٠١ - باب يسلم الصغير على الكبير . ( فارغ ) .

٣٠٤ – باب منتهى السلام . ( فارغ ) .

٣٨٥ - ٤٠٤ - باب من سلم إشارة .

فيه عن أسماء تعليقاً ، وعن عطاء موقوفاً .

٥ ٠ ٤ - باب يسمع إذا سلم .

فيه أثر ابن عمر .

٤٠٦ – باب من خرج يسلم ويسلم عليه .

فيه أثر الطفيل بن أبيّ بن كعب .

٣٨٦ / ٤٠٧ – باب التسليم إذا جاء المجلس . ( فارغ ) .

٤٠٦ - باب التسليم إذا قام من المجلس . ( فارغ ) .

٣٨٧ - ٤٠٩ - باب حق من سلم إذا قام .

فيه أثر معاوية بن قرة عن أبيه ، وأثر أبي هريرة ، وأنس بن مالك في

السلام إذا فرق بينهم شجر .

٣٨٨ علا عاب من دهن يده للمصافحة .

فيه أثر أنس.

١١١ - باب التسليم بالمعرفة .

فيه عن عبدالله بن عمرو .

٤١٢ - باب .

فيه عن أبي هريرة ، لم يعثر عليه المحقق وهو في أبي داود ، وسبب ذلك .

٣٨٩ ٢١٥ – باب لا يسلم على فاسق .

فيه أثر الحسن البصري .

٤١٤ - باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي .

فيه عن علي بن أبي طالب ، وعبدالله بن عمرو .

٣٩٠ - ٤١٥ - باب التسليم على الأمير.

فيه أثر ابن شهاب ، وفيه أول من أطلق على عمر بن الخطاب (أمير المؤمنين ) .

٣٩١ أثر آخر عن عبيدالله بن عبدالله ، وترجيح أنَّه الهذلي المدني ، وعن جابر ، وتميم بن جذام .

٣٩٣ - ١٦ على النائم .

فيه عن المقداد بن الأسود ، لم يقف عليه المحقق ، وهو في « مسلم » وشرح السبب .

٤١٧ – باب مرحباً .

فيه عن عائشة ، وأثر عن أبي جمرة ، وحديث قيلة معلقاً ، وأبي ذر ، وأثر عن معاوية بن قرة ، ما يؤخذ على المحقق في تخريج حديث عائشة

وقيلة .

٣٩ - ٤١٩ - باب من لم يرد السلام .

في أثر عبداللَّه بن الصَّامت ، وعبداللَّه بن مسعود ، والحسن البصري .

٣٩٧ - ٢٤ - باب من بخل بالسلام .

فيه عن أبي هريرة موقوفاً ، وصح مرفوعاً .

٢٢١ - باب السلام على الصبيان.

فيه عن أنس بن مالك ، وأثر عن عنبسة بن عمار .

٣٩٨ ٢٢٤ - باب تسليم النساء على الرجال.

فيه عن أم هانيءَ ، وأثر عن الحسن البصري .

٣٩٩ ٢٢٣ - باب التسليم على النساء.

فيه عن أسماء بنت يزيد ، بيان تساهل المحقق في تخريجه ، وخلط حسان عبدالمنان في طبعته لِـ « رياض الصالحين » .

٤٠٠ ٤٢٤ - باب من كره تسليم الخاصة .

فيه عن ابن مسعود ، وفيه قصة ركوعه مع غيره قبل الصف لإدراك الركوع ، وتأكيد أن مدرك الركوع مدرك للركعة .

٤٠٢ - ٤٢٥ - كيف نزلت آية الحجاب.

فيه عن أنس.

٤٠٣ مما يؤخذ على المحقق في تخريجه له .

٤٠٤ ٢٦٦ - باب العورات الثلاث.

أثر ثعلبة بن أبي مالك القرظي عن عبدالله بن سويد الحارثي ، ذكر رواية فيها التصريح بصحبة الحارثي هذا وبيان حال إسنادها وتصحيح لفظ محرف في الأصل لم يتنبه له المحقق ولا الشارح .

٤٠٥ بيان معنى كلمة للحارثي المذكور خفي على ابن كثير .

٤٢٧ – باب أكل الرجل مع امرأته .

فيه عن عائشة ، وفيه نزول آية الحجاب ، وعن أم حبيبة بنت قيس ، بيان أنَّه لا تعارض بينه وبين حديث زينب وأنَّه ندَّ مخرجه على المحقق ، وأنَّه تحرف عليه وعلى الشارح اسم ( صبية ) إلى ( حبيبة ) فلم يعرفاها !! كما خفى على المحقق مخرجه !

٠٠٧ ٢٨ ٢٨ – باب إذا دخل بيتاً غير مسكون .

فيه أثر عن عبدالله بن عمر ، وآخر عن ابن عباس .

٤٢٩ – باب قول الله : ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحُلُم ﴾ .
 فيه أثر ابن عمر .

. ٤٠٨ - ٢٣٠ - باب يستأذن على أمه .

فيه أثر عبدالله ( ابن مسعود ) ، وحذيفة .

فيه الر عبدالله ( ابن مسعود ) ، وحد

٤٣١ – باب يستأذن على أخته .

فيه أثر عن ابن عباس .

٤٠٩ ٢٣٢ - باب الاستئذان ثلاثاً.

فيه عن أبي سعيد ، وفيه قصة أبي موسى مع عمر رضي الله عنهما في استئذانه عليه ، وقول عمر : ألهاني الصفق في الأسواق .

٠١٠ مما يؤخذ على المحقق في تخريجه لهذا الحديث ، وبيان أنَّ فيه إرسالاً ، وسبب تخريجه في « الصحيحين » .

٣٣٤ - باب الاستئذان غير السلام .

فيه أثر أبي هريرة .

٤٣٤ - باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه .

فيه عن أبي هريرة ، وأنس .

٤١١ مما يؤخذ على المحقق في تخريج حديث أنس.

٤١٢ - ٤٣٥ – باب الاستئذان من أجل النظر .

فيه عن سهل بن سعد .

٣٦٤ - باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته .

فيه عن أبي موسى برواية عبيد بن عمير عنه ، تحرف « عمير » في الأصل إلى « حنين » وكذا في الشرح!

٤١٣ النظر في زيادة في المتن وضعت بين معكوفتين .

٤١٤ بيان أنَّ الحديث صحيح لغيره ، وأنَّ عزو المحقق إياه للبخاري خطأ ، وتخريج الزيادات التي ليست عنده ، ولفت النظر إلى احتياط عمر لحديث النَّبي عَلِيَّة خلافاً لما عليه المسلمون اليوم !

٤٣٧ – باب دعاء الرجل إذنه .

فيه أثر عبدالله بن مسعود ، وحديثان عن أبي هريرة ، وأثر عن أبي سعيد .

٤١٦ الفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها في بيان الحافظ ، والموقف المتباين من المحقق والشارح تجاه أثر أبي سعيد ، واختلاف الروايات في رواية عنه هل هو أبو العالية أو أبو العلانية .

٤١٧ ٢٣٨ – باب كيف يقوم عند الباب.

فيه عن عبدالله بن بسر ، تقصير المحقق في تخريجه .

٤٣٩ - باب إذا استأذن فقال : حتى أخرج ، أين يقعد ؟ فيه أثر معاوية بن حديج .

٤١٨ ع ٤٤ - باب قرع الباب.

فيه عن أنس بن مالك .

٤٤١ – باب إذا دخل ولم يستأذن .

فيه عن كَلَدَة بن حَنبَل .

- ٤٤٢ باب إذا قال : أدخلُ ؟ ولم يسلم .
  - فيه عن رجل عامري .
  - ٤١٩ تقصير المحقق في تخريجه.
  - ٤٤٣ باب كيف الاستئذان ؟
    - فيه عن ابن عباس.
  - ٤٢٠ تقصير المحقق والشارح في ترك تخريجه .
- ٤٤٤ باب من قال : من ذا ؟ فقال : أنا .
- فيه عن جابر ، من تقصير المحقق في التخريج .
- ٥٤٥ باب إذا استأذن فقيل: ادخل بسلام.
- فيه أثر عبدالله بن عمر ، توجيه امتناع ابن عمر من الدخول لما قيل له : ادخل بسلام .
  - ٤٢١ ٤٤٦ باب النظر في الدور.
- فيه أثر حذيفة ، وحديث ثوبان ، وفيه جملة لا تصح . زعم المحقق أنَّه ليس في شيء من الكتب الستة !
  - ٤٢٢ ك ٤٤٧ باب فضل من دخل بيته بسلام .
- فيه عن أبي أمامة ، وجابر ، وفيه لفظة كانت محرفة في الأصل والشرح لا معنى لها ، فصححتها ، وكلمة في حكم السلام عند اللقاء ، ورد الإجماع الذي نقله بعضهم أنَّه سنة .
- ٤٢٤ باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان.
- فيه عن جابر ، تخريجه من رواية أخرى فيها تحديث ابن جريج وأبو الزبير .
  - ٤٤٩ باب الاستئذان في حوانيت السوق .

فيه أثران عن ابن عمر .

٤٢٥ - ١٥٠ - باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه .

فيه أثر أبي موسى .

١٥١ – باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام .

فيه أبو بصرة الغفاري ، وأبو هريرة ، نفى المحقق وجوده في السنن ، وهو عند ابن ماجه وغيره !

٤٢٦ ٢٥٤ - باب من سلم على الذمي إشارة .

فيه أثر علقمة في تسليم عبدالله على الدهاقين ، وحديث عن أنس ، وهو في مسلم وغيره قال المحقق: لم أعثر عليه!

٤٣٦ ٢٥٤ - باب كيف الرد على أهل الذمة ؟

فيه عن عبدالله بن عمر ، وأثر عن ابن عباس .

٤٥٤ - باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك .

فيه عن أسامة بن زيد .

٤٢٨ ٥٥٠ – باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب .

فيه عن عبداللَّه بن عباس ، وفيه نص كتاب النَّبي عَلَيْكُم إلى هرقل .

٢٩ ٢٥٠ - باب إذا قال أهل الكتاب: السام عليكم.

فيه عن جابر .

٢٥٧ – باب يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها. ( فارغ ).

٤٣٠ ٤٥٨ – باب كيف يدعو للذمي .

فيه أثر عقبة بن عامر الجهني ، وفيه إشارة منه إلى جواز الدعاء بطول العمر .

٤٣١ - ٢٦٠ - باب إذا قال : فلان يقرئك السلام . ( فارغ ) . ٤٣١ - باب جواب الكتاب .

فيه أثر ابن عباس .

٢٦٢ – باب الكتابة إلى النساء وجوابهن .

فيه أثر عائشة بنت طلحة ، شيء من ترجمة عائشة هذه .

٤٣٢ ٢٦٠ - باب كيف يكتب صدر الكتاب؟

أثر عبدالله بن دينار في نص كتاب ابن عمر إلى عبدالملك .

٤٦٤ - باب أما بعد .

فيه أثر زيد بن أسلم عن ابن عمر ، وحديث هشام بن عروة في رسائله عمر .

٤٣٣ - ٢٥ - باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم .

أثر زيد بن ثابت ، والحسن البصري .

٤٦٦ – باب بمن يبدأ في الكتاب.

أثر نافع في كتابة ابن عمر إلى معاوية ، وأنس بن سيرين في كتبه لابن عمر ، وفيه كلمة غير مفهومة .

؟ ٢٦٧ – باب كيف أصبحت ؟

فيه عن محمود بن لبيد ، وعن علي بن أبي طالب .

٤٣٦ / ٢٦٨ – باب من كتب آخر الكتاب : السلام عليكم ورحمة الله ، وكتب فلان ..

أثر أبي الزناد في رسالة خارجة بن زيد إلى معاوية .

٤٣٧ ٤٦٩ - باب كيف أنت ؟

فيه أثر أنس بن مالك في قول عمر : كيف أنت ؟

١٧٠ - باب كيف يجيب إذا قيل له: كيف أصبحت ؟

فيه عن جابر بن عبدالله ، وأثر عن رجل من الأصحاب ، وآخر عن

حذيفة .

٤٣٨ ٤٧١ - باب خير المجالس أوسعها .

فيه عن أبي سعيد الحدري .

٤٧٢ – باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه .

فيه عن أبي هريرة .

٤٣٩ - ٢٧٣ - بأب الجلوس على الطريق.

فيه عن أنس ، تحته تخريجه من طرق ثلاث عن أنس ، في بعضها زيادات .

٤٤٠ ٤٧٤ - باب التوسع في المجلس.

فيه عن ابن عمر .

٤٧٥ - باب يجلس الرجل حيث انتهى .

فيه عن جابر بن سمرة .

٤٧٦ - باب لا يفرق بين اثنين .

فيه عن عبدالله بن عمرو .

٤٤١ - ٢٧٧ - باب يتخطى إلى صاحب المجلس .

فيه عن عبدالله بن عمرو .

٤٧٨ – باب أكرم الناس على الرجل جليسه .

فيه أثر عن ابن عباس .

٤٧٩ – باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه ؟

فيه أثر كثير بن مرة .

٤٤٢ - ١٨٠ - باب الرجل يكون في القوم فيبزق.

فيه عن الحارث بن عمرو السهمي ، عزاه لأبي داود وليس عنده إلّا طرفه الأول!

٤٤٣ - ١٨١ - باب مجالس الصعدات.

فيه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري .

٤٤٤ - باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين .

فيه عن أبي موسى ، وأبي هريرة ، التعليق على قوله : « ولم يأمرني » يعني بحفظ الباب ، وبيان مخالفته لرواية أخرى هي أصح ، وموقف الحافظ منهما .

٤٤٧ - ١٩٠١ - باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه . ٤٨٤ - باب الأمانة .

فيه عن أنس.

٤٤٨ تخريج الحديث وبيان صحته ووهم المحقق في عزوه لمسلم . ٤٨٥ – باب إذا التفت التفت جميعاً .

فيه عن أنس ، تفسير غريبه ، والرد على الشارح في شرحه للفظ « مفاوض الخدين » .

٤٨٦ - باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون . فيه عن ابن عباس .

: ٤٨٧ - باب الجلوس على السرير .

فيه روايتان عن ابن عباس ، وحديثان عن أنس ، وآخر عن أبي رفاعة العدوي ، وأثر عن أنس ، كليمة حول من اختصر « السنن » ونسب ذلك إلى زوراً .

٤٥١ حديث في البخاري بيض له المحقق!

٤٥٢ حديث آخر رواه ابن ماجه نفى وجوده فيه ! وذكر الخلاف في لقاء حميد بن هلال لأبى رفاعة .

٤٥٣ الجواب عن إشكال في سند أثر أنس للمحقق ، توهم أنَّ فيه تحريفاً .

٤٥٤ - ٨٨ - باب إذا رأى قوماً يتناجون فلا يدخل معهم .

فيه أثر ابن عمر ، وآخر عن ابن عباس .

٤٨٩ – باب لا يتناجى اثنان دون الثالث .

فيه عن ابن عمر .

٤٥٥ ، ٤٩٠ – باب إذا كانوا أربعة .

الرد على الشارح في طرحه احتمال أنَّ الحديث منقطع ولا شيء من ذلك .

. ١٩١ - باب لا يجلس على حرف الشمس

فيه عن أبي حازم البجلي .

فيه عن أبي سعيد الخدري .

٧٥٧ ٤٩٣ – باب من ألقى له وسادة .

فيه عن عبدالله بن عمرو .

٤٥٨ ٤٩٤ - باب القرفصاء.

فيه عن قيلة ، وعبدالله بن بسر ، خطأ المحقق في نفي وجود حديث قيلة عند أبي داود ، وخطأ الشارح في تحديد مكانه فيه !! وتخريج حديث عبدالله بن بسر وبيان أنَّ أصله في مسلم .

٤٥٩ ه ٤٩٠ - باب التربع.

فيه عن حنظلة بن حذيم ، وأثر عن أنس ، خطأ الشارح في عزو الأثر للطحاوي .

٩٦٦ – باب الاحتباء .

فيه عن سليم بن جابر الهجيمي وأبي هريرة ، خطأ تخريج المحقق

- لحديث أبي هريرة هنا .
- ٤٦١ ٤٩٧ باب من برك على ركبتيه .
  - فيه عن أنس بن مالك .
  - ٢٦٢ ٤٩٨ باب الاستلقاء .
- فيه عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني .
  - ٩٩٤ باب الضجعة على وجهه .
    - فيه عن ظخفة الغفاري .
- ٤٦٣ . . . ٥ باب لا يأخذ ولا يعطي إلّا باليمين .
  - فيه عن عبدالله بن عمر .
- ٠٠١ باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه في الفراش .
  - فيه أثر أبي أمامة .
  - ٠٠٢ باب من بات على سطح ليس له سترة .
    - فيه عن علي ورجل من الأصحاب .
    - ٤٦٤ ٥٠٣ باب هل يدلي رجليه إذا جلس.
      - فيه عن أبي موسى . ٤٦٥ ـ ٤٠٥ – باب ما يقول إذا أصبح .
        - فيه عن أبي هريرة ، وابن عمر .
      - ٤٦٦ ٥٠٥ باب ما يقول إذا أمسى .
- فيه عن أبي هريرة ، وعبدالله بن عمرو ، تحريف غريب في متن الحديث خفى على المحقق والشارح!
- ٤٦٧ من أوهامه في تخريج حديث ابن عمرو ، والرد على الشيخ الأنصارى .
  - ٥٠٦ باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه.

فیه عن حذیفة ، وأنس ، وجابر ، وأثر عن عبدالله بن مسعود ، وحدیث عن أبي هریرة .

٠ ٧٠ ٥ - باب فضل الدعاء عند النوم .

فيه عن البراء بن عازم ، النظر في تخريج المحقق وبيان ما فيه من الخلط وخطأ العزو ، والرد على من أنكر من الناشرين ، وجوده في البخاري وبيان ضعف زيادة « ثلاث مرات » .

۸ ۰ ۰ – باب يضع يده تحت خده .

فيه عن البراء .

٤٧١ ٥٠٩ - باب .

فيه عن عبدالله بن عمرو ، وفيه أنَّه رأى النَّبي عَلَيْكُ يعقد الذكر بيده ، بيان صحة زيادة « اليمنى » رواية ودراية ، والرد على بعض الأحداث وذكر شاهد صحيح .

٤٧٢ - ١١٥ - باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه .

فيه عن أبي هريرة ، وانظر الباب ٥٠١ .

٤٧٣ - ١١٥ - باب ما يقول إذا استيقظ بالليل.

فيه عن ربيعة بن كعب ، عزاه الشارح لمسلم فوهم .

٤٧٤ - ١٢ ٥ – باب من نام وبيده غمر .

فيه عن ابن عباس ، وأبي هريرة .

١٣٥ - باب إطفاء المصباح.

فيه عن جابر بن عبدالله ، وابن عباس .

٤٧٥ - ١٤ - باب لا تترك النار في البيت حين ينامون .

فيه عن ابن عمر ، وأثر عن عمر ، وحديث عن أبي موسى .

٤٧٦ - ١٥ - باب التيمن بالمطر.

فيه أثر ابن عباس.

٤٧١ - ١٦ - باب تعليق السوط في البيت .

فيه عن ابن عباس.

١١٥ - باب غلق الباب بالليل.

فيه عن جابر بن عبدالله: « إياكم والسمر .. » ، كذا في الأصل والشرح ( السمر ) وترجيح أنَّ الصواب ( السير ) والدليل على ذلك .

١٨٥ - باب ضم الصبيان عند العشاء .

فيه عن جابر أيضاً .

٨٧٨ ١٩٥ – باب التحريش بين البهائم .

فيه أثر ابن عمر ، وروى مرفوعاً .

٠٢٠ – باب نباح الكلب ونهيق الحمار .

فيه عن جابر بن عبدالله .

٢١٥ - باب إذا سمع الديكة .

فيه عن أبي هريرة ، عزاه المحقق لِـ (م) وليس عنده زيادة « من الليل » وهي ثابتة فيه وفي حديث جابر قبله .

٤٧٩ - ٢٢ - باب القائلة .

فيه أثر ابن مسعود ، وآخر عن عمر ، وحديثان عن أنس ، بيان سبب عدم تخريج المحقق لحديث أنس الأول وهو في البخاري ، وتخريجه من طريق آخر صريح في الرفع عند ابن ماجه لم يعزه الشارح إليه !!

٤٨١ - ٣٣٥ – باب نوم آخر النهار .

فيه أثر خوات بن جبير .

٢٤٥ - باب المأدبة.

فيه أثر نافع عن ابن عمر وأمره إياه بأن يجمع له الناس على المرق وقطع

من اللحم.

٤٨٢ - ٥٢٥ - باب الختان .

فيه عن أبي هريرة في اختتان إبراهيم عليه السلام .

٥٢٦ – باب اللهو في الحتان .

فيه أثر عائشة ، وفيه ختن البنات .

٤٨٣ - ٧٧٥ - باب الختان للكبير.

فيه عن أبي هريرة أيضاً ، ومعه أثر سعيد بن المسيب ، بيض المحقق له ، وخلطه الشارح بالمرفوع وعزاه للصحيحين! وأثران آخران عن الحسن وابن شهاب .

٤٨٤ ٨٢٥ - باب تحنيك الصبي .

فيه عن أنس .

٥٨٥ ٢٥ - باب الدعاء في الولادة.

٣٠ – باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سوياً ولم يبال ذكراً
 كان أو أنثى .

٤٨٦ ١٣٥ - باب الوقت فيه ( يعني حلق العانة ) .

فيه أثر عن ابن عمر .

٣٢٥ - باب القمار.

فيه أثر ابن عمر أيضاً .

٥٣٣ - باب من قال لصاحبه تعال أقامرك .

فيه عن أبي هريرة .

٤٨٧ ٢٨٥ – باب الحداء للنساء . ( فارغ ) .

٥٣٥ - باب الغناء .

فيه عن ابن عباس في تفسير ﴿ .. لهو الحديث ﴾ ، وعن البراء بن

عازب .

٥٣٦ - باب إثم من لعب بالنرد .

فيه عن أبي موسى ، وبريدة بن الحصيب .

٥٣٧ - باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل . فيه آثار أربعة ، عن ابن عمر ، وعائشة ، وابن الزبير ، وعبدالله بن عمرو ابن العاص .

فيه عن أبي هريرة .

٥٣٩ - باب من رمى بالليل.

فيه عن أبي هريرة حديثان ، وآخر عن أبي موسى .

٤٩١ م ٤٥ – باب إذا أراد اللَّه قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة . فيه عن صحابي ، بيض له المحقق وهو في الترمذي .

١٤٥ – باب من امتخط في ثوبه .

فيه أثر أبي هريرة ، بيض له المحقق ، وهو في البخاري .

٤٩٢ ٢٤٥ - باب الوسوسة .

فيه عن أبي هريرة ، وأنس بن مالك .

٠٤٣ - باب الظن .

فيه عن أبي هريرة أيضاً ، وعن أنس ، وأثر عن عبدالله بن مسعود ، حديث أنس عزاه المحقق لأبي داود فقط وهو عند مسلم ، وتخريجه .

٤٩٤ ٤٤٥ - باب نتف الإبط.

فيه عن أبي هريرة من طريقين وبلفظين الثاني منهما موقوف.

٥٤٥ - باب لعب الصبيان بالجوز .

فيه أثر إبراهيم بن يزيد النخعي .

٩٥٠ ٢٩٥ - باب ذبح الحمام.

فيه عن أبي هريرة .

٠٤٧ – باب من كانت له حاجة فهُو أحق أن يذهب إليه .

فيه أثر زيد بن ثابت .

٤٩٦ - ١٩٨ - باب إذا حدث الرجل القوم لا يقبل على واحد منهم . فيه أثر حبيب بن أبي ثابت .

9 ٤٥ – باب فضول النظر .

فيه أثر عبدالله بن مسعود ، وعبدالله بن عمر .

٤٩٧ ٥٥٠ - باب فضول الكلام.

فيه عن أبي هريرة .

١ ٥٥ – باب ذي الوجهين . ( فارغ ) .

وتحته تنبيه .

٥٥٢ – باب إثم ذي الوجهين .

فيه عن عمار بن ياسر .

٤٩٨ - ٥٥٣ - باب شر الناس من يتقى شره .

فيه عن عائشة .

٥٥٤ – باب الحياء .

فيه عن عمران بن حصين مرفوعاً ، وابن عمر موقوفاً وصح مرفوعاً .

٤٩٩ ٥٥٥ - باب الجفاء.

تحته عن أبي بكرة ، وعن علي .

٥٠٠ ٥٦ - باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت . ( فارغ ) .

٠٥٧ – باب الغضب.

فيه عن أبي هريرة مرفوعاً ، وعن ابن عمر موقوفاً وصح مرفوعاً ، تخريج

حديث أبي هريرة من ثلاث طرق عنه ، وذكر شاهد له .

٥٠١ م ٥٥٨ – باب ما يقول إذا غضب.

فيه عن سليمان بن صُرَد .

٥٥٩ - باب يسكت إذا غضب.

فيه عن ابن عباس .

٥٠٢ م ٥٦٠ – باب أحبب حبيبك هوناً ما .

فيه أثر على ، وصح مرفوعاً .

٥٦١ - باب لا يكن بغضك تلفاً .

فيه أثر عمر بن الخطاب .